# المسيد براي على المسيد بالمسيد بالمسيد

تَصْنْیَفُ الإمَامِ الْحَافِظِ أَبِیْ عَالِمُهُ دِنْ عَمَالِمُهُ دِالْحَاكِرِ النَّیْسَابُودِیِ رحمہ اللہ تعسائی ۲۲۰ میں ۲۵ میں

طبعة فريدة محقّفة منعّمة ، مقابلة على ثما ني نسخ خطيّة مقابلة ثامّة ، كما قوبلت على أربع نسخ خطيّة من تلخص الدّهيّ المستدرك ، وفوبلت أسا نيدها على ايجا ف المهرة لابرجمر ، كما رومعت على مرويّات البيهغي عن الحاكم وأصول روا بإن المصنّف ، وجدًا استكملت النّقص ، وعالجت الخلل الواقع في الطّبعات التي سبقنها كافة وبحاشية الكئاب تعليقات وتعقيبات كيّم مه الذّهيّ وابن حجر وابن الملغّن وغيرهم من أهل إملم .

> تَحَفِّيْقُ وَ دِرَاسَتَهُ والفرنِقُ الْعُلمِيَ لَكْتِ مَدْرَةُ الْمُثَنَّةُ

> تَعَتَ إِشْرَافِ وَدِعَايَةِ رُسُرِفَ بِنُمُحِمِّرِ بَحِيْبِ لِالْهُرْبِ

> > المجكلة الرّائِبُ

**TX + 0 - Y X Y 7** 

كاللينا كالوكانا

## الطَّبْعَةُ الْأُوْلَىٰ ١٤٣٩هـ-٢٠١٨م جميع الحقوق محفوظة



الجمهورية العربية السورية

دمشق - حلبوني - جادة ابن سينا - بناء الشلاح

هاتف - 2235402 - فاكس - 2242340 - ص.ب - 31446

جوال - 00963944272501 - العلاقات العامة - 00963947320948

Email: darminhagkawem@hotmail.com Email:darminhagkawem@gmail.com

ISBN: 978-9933-9257-1-0

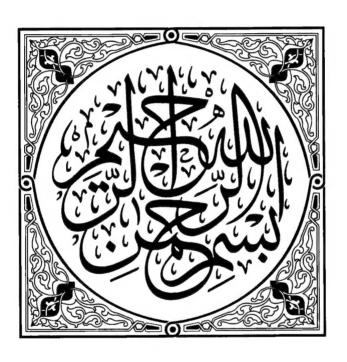



# كِتَابُ الطَّلَاقِ

### بشِيهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ اِٱلرَّحِبِ مِ

٢٨٢٦ - أَخْمِنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو عَاصِم، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة، أَنَّ أَبَا أَبُو عَاصِم، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة، أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَتَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثًا كُنَّ يُرْدَدْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ الْجَوْزَاءِ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَتَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثًا كُنَّ يُرْدَدْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ إِلَى وَاحِدَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٢٧ - أَصْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنتَيْنِ مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنتَيْنِ مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ، كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٣٤٢–٧٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ابن المؤمل ضعفوه».

<sup>(</sup>T) إتحاف المهرة (٧/ ٢٩٢-٧٨٤).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه مسلم (٤/ ١٨٣) عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق

٢٨٢٨ - صَرَّمُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُنْ عُنْ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَادِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْنًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ» (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَمِنْ حُكْم هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يُبْدَأَ بِهِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ.

٢٨٢٩ - حرث أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْسَى، عَنْ عَرْمِةً مَنْ خَبَّبَ "الْمُرَأَةُ عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ" اللهِ عَلَى سَيِّدِهِ "" الْمُرَأَةُ عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ "" الْمُرَأَةُ عَلَى وَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

• ٢٨٣٠ - حرث أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا طَلَّقَ النَّبِيُ يَ الْفَيْ حَفْصَةَ أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَرَاجَعَهَا (٥٠). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إتحاف المهرة (٨/ ٥٥٥-١٠١٧).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: على شرط مسلم».

<sup>(</sup>٣) يعني: خدع وأفسد.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ١٣٧ - ٢٠٢٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ١٥١-٩٩٧).

١٨٣١ - حدثن أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْخَضِرُ بْنُ أَبَانَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنَ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنَ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَةٌ طَلَقَ حَفْصَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٣٢ - أَصْمِرْ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْأَسَدِيُّ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي خَالِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرَ كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ يَعْلِيْهِ، فَقَالَ: «أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا»، فَطَلَقْتُهَا (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَالْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ أَبِي ذُبَابِ الْمَدَنِيُّ خَالُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَدِ احْتَجًا جَمِيعًا بهِ (٣).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٣٨-١٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٣٠٤-٩٤٣).

 <sup>(</sup>٣) كذا قال المصنف أن الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب هو: ابن أبي ذباب،
 وزعم أنهما احتجا به، وفي كلامه هذا عدة أمور:

الأول: أن راوي هذا الحديث هو: الحارث بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب، واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود، وهو: خال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، كذا نسبه ابن سعد في الطبقات (٧/ ٤٨٣) وهو قرشي مكي، تفرد بالرواية عنه ابن أخته محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، ولم يخرج له الشيخان، وهو من رجال الأربعة.

٢٨٣٣ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي لَمْ تَزَلْ بِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ رَجُلا أَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي لَمْ تَزَلْ بِي حَتَّى تَزَوَّجْتُ، وَإِنَّهَا تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا، وَقَدْ أَبَتْ عَلَيَّ إِلَّا ذَاكَ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ، غَيْرَ أَنَكَ بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُعُقَّ وَالِدَتَكَ، وَلَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ، غَيْرَ أَنَكَ إِللَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ إِنْ شِئْتَ، أَوْ أَضِعُهُ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٣٤ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، سَمِعَهُ يَقُولُ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ»(").

= الثاني: أن ابن أبي ذباب الذي ذكره المصنف هو: الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، وقيل: ابن عبد الله بن سعد، وقيل: ابن المغيرة ابن أبي ذباب الدوسي، من رهط أبي هريرة، فهو آخر دوسي، وخال ابن أبي ذئب قرشي.

الثالث: أن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب مع كونه ليس المراد هنا، فهو أيضا لم يخرج له البخاري، وقد ذكره المصنف في المدخل إلى الصحيح (٢/ ٢٣٣) فيمن انفرد به مسلم.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٨٠-١٦١٣٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٧٣١-٢٠٢٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبٍ هَذَا هُوَ ابْنُ أَرْدَكَ مِنْ ثِقَاتِ الْمَدَنِيِّينَ(')، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٣٥ - صرَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرِ. الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ -غَيْرَ مَرَّةٍ- ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ، قَالَا: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَجَاوَزَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٣٦ - صرفً الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّالُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: بَعَنَنِي إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْدِيهًا عَنْ عَدِيًّ إِلَى صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَة، أَسْأَلُهَا عَنْ أَشْيَاءَ كَانَتْ تَرْوِيهَا عَنْ عَائِشَة، فَقَالَتْ: حَدَّثَنِي عَائِشَةُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيْ يَقُولُ: «لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فيه لين».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٣٩٦–٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٧٠٨-٢٣٠٨٩).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: كذا قال، ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف».

وَقَدْ تَابَعَ أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، فَأَسْقَطَ مِنَ الْإِسْنَادِ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدٍ:

٢٨٣٧ - أَصْرِفِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ اللَّمَوِيُّ، عَنْ اللَّارِمِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ اللَّارِمِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَة، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ قَالَ: «لاطلاق، ولا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (١٠. ٢١)

٢٨٣٨ - أخْمِرْ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَفْوَانَ السَّهْمِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ ثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلا مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «هُوَ الْمُحِلُّ، فَلَعَنَ اللهُ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو صَالِحٍ كَاتَبُ اللَّيْثِ، عَنْ لَيْثٍ سَمَاعَهُ مِنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ.

٢٨٣٩ - أَخْبِرْسِهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهُ مُنَا الْفَضْلُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مِشْرَحَ بْنَ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مِشْرَحَ بْنَ مَاعَانَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ هُوَ الْمُحِلُّ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ، بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ هُوَ الْمُحِلُّ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: نعيم صاحب مناكير».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٧٠٨ – ٢٣٠٨٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٢٢٩–١٣٩٣٣).

كَانِ الظَّلاق \_\_\_\_

#### وَالْمُحَلَّلَ لَهُ'`'» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٤٠ - حرث أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ عَنْ غَيْرِ مُوَامَرَةٍ مِنْهُ، لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ، هَلْ تَحِلُّ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ عَيْرِ مُوَامَرَةٍ مِنْهُ، لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ، هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا نِكَاحُ رَغْبَةٍ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الفَاحِلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٤١ - أَحْمِ فِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ جَدِّهِ (" رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً، عَنْ جَدِّهِ (" رُكَانَةً بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً، عَنْ جَدِّهِ (اللهِ عَلْقَ الْمَالُتُ النَّبِيَّ عَبْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلْقَ الْمَالُتُ النَّبِيَّ عَنْ ذَلِكَ (")، فَقَالَ: (مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ؟ ». قَالَ: أَرَدْتُ بِهِ وَاحِدَةً. قَالَ:

<sup>(</sup>١) قوله: «له» غير موجود في (ز) و(و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٢٢٩–١٣٩٣٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٣٥٤–١١٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص والإتحاف: "عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن جده"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "ولم يقل عن أبيه" يعني كما في سائر الروايات، فهذه الرواية منقطعة.

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن ذلك» غير موجود في (و) و(ص).

«آللهِ؟». قَالَ: اللهِ. قَالَ: «فَهُوَ مَا أَرَدْتَ» (١٠٠٠.

قَدِ انْحَرَفَ الشَّيْخَانِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدِ الْهَاشِمِيِّ فِي الصَّحِيحَيْنِ. غَيْرَ أَنَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ مُتَابِعًا مِنْ بَيْتِ رُكَانَةَ بْنِ يَزِيدَ الْمُطَّلِبِيِّ، فَيَصِحُّ بِهِ الْحَدِيثُ.

١٨٤٢ - حَرَّنَا هُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبُ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا السَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَافِعِ، [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ] "، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ السَّائِبِ] اللهَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ المَرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَنَّةَ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَنَّةَ، وَوَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَطَلَقَهَا النَّانِيَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ ".

قَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ قَدْ أَتْقَنَهُ، وَحَفِظَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالسَّائِب، وَهُوَ أَخُو رُكَانَةَ بْنِ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالسَّائِب، وَهُوَ أَخُو رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ أَبُو الشَّافِعِ بْنُ السَّائِب، وَهُوَ أَخُو رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَافِعِ عَمُّ الشَّافِعِيِّ شَيْخُ قُرَيْشٍ فِي عَصْرِهِ.

٢٨٤٣ - أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا صُلْدُمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا صُلْدُمُانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَيْمِا الْمُرَأَةِ قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا الْمُرَأَةِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٥٢٣ – ٤٥٩٧).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والتلخيص، والمثبت من معرفة علوم
 الحديث للمصنف (ص٠٠٠) بنفس السند، ومن معرفة السنن والآثار للبيهقي
 (۲/۱۱) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٥٢٣ – ٤٥٩٧).

سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ (''، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهَا أَنْ تُرِيحَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٤٤ – أَخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَّا اللهِ عَلَى مَعْهَا، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي مَعَهَا، فَنَزَعَهَا رَسُولِ اللهِ عَيَّا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَهُوَ مِنَ النَّوْعِ الَّذِي أَقُولُ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ احْتَجَّ بِعِكْرِمَةَ، وَمُسْلِمٌ بِسِمَاكٍ.

٢٨٤٥ - أَخْمِرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَة، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ قَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَلْ يَزِيدُ بْنُ مَنْ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَدَّ النَّبِيُ يَعَلِيْهُ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْتًا ('').

٢٨٤٦ - أَخْمِرْ أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م) والتلخيص: "من غير بأس».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۳/ ٤٤-٢٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٤٠ – ٨٤١٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٤٧ ٥-٨٤٢٨).

أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ خَرَجَتِ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ مِنْ مَكَّةَ مَعَ كِنَانَةَ -أُوِ ابْنِ كِنَانَةَ- فَخَرَجُوا فِي إِثْرِهَا، فَأَدْرَكَهَا هَبَّارُ بْنُ الْأَسْوَدِ، فَلَمْ يَزَلْ يَطْعَنُ بَعِيرَهَا بِرُمْحِهِ، حَتَّى صَرَعَهَا، وَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، وَأُهْرِيقَتْ دَمَّا، فَاشْتَجَرَ فِيهَا بَنُو هَاشِم، وَبَنُو أُمَيَّةَ، فَقَالَتْ بَنُو أُمَيَّةَ: نَحْنُ أَحَقُّ بِهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمِّهِمْ أَبِي الْعَاصِ، فَكَانَتْ عِنْدَ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَكَانَتْ تَقُولُ لَهَا هِنْدُ: هَذَا بِسَبَبِ أَبِيكِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: «أَلَا تَنْطَلِقُ تَجِيثُنِي بِزَيْنَبَ؟». قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَخُذْ خَاتَمِي». فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ وَبَرَّكَ بَعِيرَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَلَطَّفُ، حَتَّى لَقِيَ رَاعِيًا، فَقَالَ: لِمَنْ تَرْعَى؟ فَقَالَ: لِأَبِي الْعَاصِ. قَالَ: فَلِمَنْ هَذِهِ الْأَغْنَامُ؟ قَالَ: لِزَيْنَبَ بِنْتِ مُحَمِّدٍ، فَسَارَ مَعَهُ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ شَيْئًا تُعْطِيَهُ إِيَّاهَا، وَلَا تَذْكُرْهُ لِأَحَدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَعْطَاهُ الْخَاتَمَ، فَانْطَلَقَ الرَّاعِي، فَأَدْخَلَ غَنَمَهُ، وَأَعْطَاهَا الْخَاتَمَ، فَعَرَفَتْهُ، فَقَالَتْ: مَنْ أَعْطَاكَ هَذَا الْخَاتَمَ (١٠) قَالَ: رَجُلٌ. قَالَتْ: فَأَيْنَ تَرَكْتَهُ ؟ قَالَ: بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَسَكَتَتْ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ، خَرَجَتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَاءَتْهُ قَالَ لَهَا: ارْكَبِي بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى بَعِيرِهِ، قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِ ارْكَبْ أَنْتَ بَيْنَ يَدَيَّ، فَرَكِبَ وَرَكِبَتْ وَرَاءَهُ حَتَّى أَتَتْ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هِيَ أَفْضَلُ بَنَاتِي أُصِيبَتْ فِيَّ». فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، فَانْطَلَقَ إِلَى عُرْوَةَ، فَقَالَ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ تُحَدِّثُهُ، تَنْتَقِصُ فِيهِ حَقَّ فَاطِمَةَ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ

<sup>(</sup>١) قوله: االخاتم، غير موجود في (و) و(ص) و(م) والتلخيص.

وَالْمَغْرِبِ، وَأَنِّي أَنْتَقِصُ فَاطِمَةَ حَقًّا هُوَ لَهَا، وَأَمَّا بَعْدُ فَلَكَ أَنْ لَا أُحَدِّثَ بِهِ أَبَدًا. قَالَ عُرْوَةُ: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ ''.''

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".

١٨٤٧ – أَخْبِرُ اللهِ بَكُرِ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي (٥)، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَالرُّوذِيُّ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَالرُّوذِيُّ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَمَّيَّةَ امْرَأَتَهُ، قِيلَ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَذَفَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ امْرَأَتَهُ، قِيلَ لَهُ: وَاللهِ لَيَجْلِدَنَّكَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، قَالَ: اللهُ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ يَضْرِبَنِي ثَمَانِينَ ضَرْبَةً (١)، وَقَدْ عَلِمَ أَنِي رَأَيْتُ حَتَّى اسْتَيْقَنْتُ، وَسَمِعْتُ حَتَّى يَضْرِبَنِي ثَمَانِينَ ضَرْبَةً (١)، وَقَدْ عَلِمَ أَنِي رَأَيْتُ حَتَّى اسْتَيْقَنْتُ، وَسَمِعْتُ حَتَّى اسْتَيْقَنْتُ، وَاللهِ لَا يَضْرِبُنِي أَبَدًا، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ، فَدَعَا بِهِمَا رَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ عِينَ نَزَلَتِ الْآيَةُ، فَقَالَ: «اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا (١٠ كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا وَلُهُ إِلَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) (الأحزاب: آية ٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤٦/١٧).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: يريد بقوله: قبل نزول الآية. أن زيدا كان يدعى ابن
 محمد؛ فعلى هذا كان أخا لزينب فسافرت معه، ويحيى بن أيوب فيه كلام».

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: رواه البخاري في التاريخ الصغير عن ابن أبي مريم، به». التاريخ الأوسط (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «أبو بكر أحمد بن كامل الفقيه بن خلف القاضي».

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): «أن يجلدني ثمانين جلدة» وأشارا في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «أن يضربني ثمانين ضربة».

<sup>(</sup>٧) في (ز): «أحدكم».

<sup>(</sup>۸) في (ز) و(م): «فقال احلف».

هُو إِنِّي لَصَادِقٌ - يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فَعَلَيَّ لَعْنَهُ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قِفُوهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ؛ فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ". [فَحَلَفَ] (()، ثُمَّ قَالَتْ أَرْبَعًا: وَاللهِ اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَإِنْ كَانَ صَادِقًا، فَعَلَيْهَا غَضَبُ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قِفُوهَا عِنْدَ الْخَامِسَةِ؛ فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ". فَرَدَدَتْ، وَهَمَّتْ بِالإعْتِرَافِ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَوْمِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَوْمِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَوْمِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَرَدَدَتْ، وَهَمَّتْ بِالإعْتِرَافِ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَوْمِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَهُو لِللَّذِي رُمِيتْ بِهِ أَكْحَلَ، أَدْعَجَ، سَابِعَ الْأَلْيَتَيْنِ، أَلْفَ الْفَخِذَيْنِ، خَذْلَجَ السَّاقَيْنِ، فَهُو لِللَّذِي رُمِيتْ بِهِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَصْفَرَ، قَضِيفًا سَبِطًا، فَهُو لِهِلَالٍ بْنِ أُمَيَّةً ". فَهُو لِللّذِي رُمِيتْ بِهِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَصْفَرَ، قَضِيفًا سَبِطًا، فَهُو لِهِلَالٍ بْنِ أُمَيَّةً ". فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الصَّفَةِ الْبَغِيِّ . قَالَ أَيُّوبُ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: كَانَ الرَّجُلُ اللهِ اللهِ لِأُمِّةِ مُولِكُ بْنَ سَحْمَاءَ، وَكَانَ أَبِي إِلَى مَنْ لِل اللهِ عَلَى اللهِ لِهُ هِلَالُ بُنُ أُمَّيَةً شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ، وَكَانَ شَرِيكٌ يَأْوِي إِلَى مَنْزِلِ الْحَيْ فَلَالِهُ وَيَكُونُ عِنْدَهُ لِلهِ مِلْكُ بُو كَانَتْ أُمَّةُ سُوْدَاءَ، وَكَانَ شَرِيكٌ يَأُوي إِلَى مَنْزِلِ هِلَالٍ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ لِلْ مَالِكُ يَأْوى إِلَى مَنْزِلِ هِلَالُ ، وَيَكُونُ عَنْدَهُ لِهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ. إِنَّمَا أَخْرَجَ حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُخْتَصَرًا (").

٢٨٤٨ - صُرُّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّافِعِيُّ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ (١٠)، أَنَّهُ سَمِعَ الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ

<sup>(</sup>۱) في النسخ الخطية كلها: "فحلفت"، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٣٩٥) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٤٣ - ٨٤١٩).

<sup>(</sup>٣) في الشهادات (٣/ ١٧٨)، والتفسير (٦/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن يونس الحجازي انفرد عنه ابن الهاد، ووثقه ابن حبان!، ولم يخرج له مسلم، وأخرج له أبو داود والنسائي هذا الحديث الواحد.

عَلَيْهِ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ '' مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتُهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُو يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٤٩ - أَخْمِرُ اللهِ الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ امْرَءًا قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي، فَلَمَّا وَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي مَخَافَةَ أَنْ أُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، وَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي مَخَافَةَ أَنْ أُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، وَأَتَتَابَعُ مِنْ ذَلِكَ"، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْنِعَ حَتَّى يُدْرِكَنِي الصَّبْحُ، فَبَيْنَا هِي دَاتَ لَيْلِهِ وَأَتَتَابَعُ مِنْ ذَلِكَ"، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْنِعَ حَتَّى يُدْرِكَنِي الصَّبْحُ، فَبَيْنَا هِي تَعْضِ اللَّيْلِ، لَيْلَةٍ تَخْدُمُنْنِي، إِذَا انْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ لَيْلَةٍ تَخْدُمُنْنِي، إِذَا انْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ عَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي، فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي، فَقُلْتُ: انْطَلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقِيْهُ، فَالْعَبُولُ فِينَا عَرُهَا أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ، وَيَقُولُ فِينَا وَسُولُ اللهِ عَيْقِي مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا، فَاذْهَبْ أَنْتَ، فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ، وَسُولُ اللهِ عَيْقُ مَا لِكَ اللّهِ عَلَيْنَا عَارُهَا، فَاذْهَبْ أَنْتَ، فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ، فَلَتُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَلْ بَرُقُهُ خَبَرِي، فَقَالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةٌ». فَطُرَبُتُ مُ خَبَرِي، فَقَالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةٌ». فَطَرَبْتُ فَالَذَ وَالَذَ وَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ مُؤْمِنَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ مُؤْمِنَ فَالْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ز) والتلخيص: «فليس».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱٤/ ٥٨٥-١٨٤٨).

<sup>(</sup>٣) كذا، وعند البيهقي في الكبرى (٧/ ٣٩٠): (وأتتابع في ذلك».

صَفْحَة عُنُقِ رَقَبَتِي بِيدِي، فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرُهَا. قَالَ: «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصِّيَامِ. قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِينًا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ بِثْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشًا مَا نَجِدُ عَشَاءً. قَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى وَاللَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ بِثْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشًا مَا نَجِدُ عَشَاءً. قَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ الصَّدَقَةِ -صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ - فَلْيَدْفَعُهَا لَكَ، فَأَطْعِمْ مِنْهَا وَسُقًا سِتِينَ مِسْكِينًا، وَاسْتَعِنْ بِسَائِرِهَا عَلَى عِيَالِكَ». فَأَتَيْتُ قَوْمِي، فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: سَلْمَانُ بْنُ صَخْرِ:

• ٢٨٥٠ - حدثما أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُوْبَانَ، أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَحْدٍ الْأَنْصَادِيَّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوٍ مِنْهُ ". هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٥١ - أَضْمِرُ أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرُفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَصْلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَصْلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَصْلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ عَيَّالِيْ وَقَدْ ظَاهَرَ مِن

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٥/ ٦٠٧- ٢٠٢٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٢٠٧ – ٢٠٢٩).

امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ؟». قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ. قَالَ: «فَلا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللهُ»(۱).(۱)

شَاهِدُهُ حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَلَمْ يَحْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِإِسْمَاعِيلَ "، وَلَا بِالْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ، إِلَّا أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانٍ صَدُوقٌ.

٢٨٥٢ - صرفًا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةَ ('')، قَالَا: ثَنَا عَلِيُ بْنُ هَاشِم، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم ('')، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَرَأَى عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَرَأَى خَلْخَالَهَا فِي الْقَمَرِ، فَأَعْجَبَهُ، فَوقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَ عَيَلِيْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: قَلْ كَانَ ذَلِكَ، فَقَالَ وَقَالَ: قَلْ كَانَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيْهُ: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ﴾ (''). فَقَالَ: قَلْ كَانَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ﴾ (''). فَقَالَ: قَلْ كَانَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ: ﴿ مَن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ﴾ ('').

٢٨٥٣ - صَرَّعًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، ثَنَا عَطَاءٌ، حَدَّثَنِي جَابِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: العدني غير ثقة».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٤٠ – ٨٤١٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: اقلت: وهو متروك.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن معاوية بن يزيد الأنماطي، يعرف بابن مالج، يروي عن علي بن هاشم بن البريد. وكلاهما من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) يعني: أبا إسحاق البصري المكي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) (المجادلة: آية ٣).

<sup>(</sup>V) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسماعيل واه».

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٧/ ٢٨٧ - ٧٨٢٥).

النَّبِيَّ عَيْكُ يَقُولُ: «لا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ، وَلا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ فِي الْبَابِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:

٢٨٥٤ - صرَّنَاه عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب.

وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْدٍ (''، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ('')، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ». وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ: «لا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ وَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا طَلاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا عَتَاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ» ('').

٢٨٥٥ - أَصْمِلْي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُّوَ، ثَنَا الْفَصْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ '' بْنِ شَقِيقٍ، أَنَا '' الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ وَأَبُو حَمْزَةَ '' جَمِيعًا، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاقِدٍ وَأَبُو حَمْزَةَ '' جَمِيعًا، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ، وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا، فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ. فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ يَكُنْ قَالَهَا، فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ. فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ يَكُنْ قَالَهَا، فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ. فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ يَكُنْ قَالَهَا، فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ. فَي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ يَكُنْ قَالَ اللهُ وَجَلَّدُ ﴿ يَثَابُهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نَكَحْتُمُ

إتحاف المهرة (٣/ ٢٥٣ – ٢٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) سقط ذكر هذا الراوي من هذا السند من الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) هو: عامر بن عبد الواحد البصري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٤٩١ – ١١٧٤١).

<sup>(</sup>٥) في (ز): «الحسين» مصحف.

<sup>(</sup>٦) قوله: «الحسن بن شقيق أنا» ساقط من (م).

<sup>(</sup>٧) يعنى: محمد بن ميمون المروزي السكرى. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٨) في (ز): «إني».

ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ ﴾ (١). وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٥٦ - حرث أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسُلَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ» (٣٠).

قَالَ أَبُو عَاصِمِ: فَذَكَرْتُهُ لِمُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ. فَحَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ». مِثْلَ مَا حَدَّثَهُ.

مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ مِنْ مُقَدَّمِي '' مَشَايِخِنَا بِجَرْحِ، فَإِذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ ''، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رُوِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ يُعَارِضُهُ:

<sup>(</sup>١) (الأحزاب: آية ٤٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٤٢ - ٨٤١٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٤٧٠ - ٢٢٦٣٤).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(م): المتقدمي ال.

<sup>(</sup>٥) بل مظاهر مجهول يعرف بهذا الحديث المنكر، وقد ضعفه ابن معين وأبو عاصم النبيل والبخاري وأبو داود وأبو حاتم والترمذي والنسائي والعقيلي وابن عدي والدارقطني في العلل (١٥/ ١٢٤) والبيهقي، ووثقه ابن حبان!، وصحح البخاري في الأوسط (٣/ ٥٥٨) والدارقطني والبيهقي أن الصواب في حديثه وقفه على القاسم بن محمد.

٢٨٥٧ – أخْمِرْنُاهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ " بْنُ مُعَتِّبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَمَرَ " بْنَ مُعَتِّبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَمَّاسٍ فِي مَمْلُوكِ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ، عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكِ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ"".

١٨٥٨ - أخمر أَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: وَلَنْ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ.

وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي بَابِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ أَسَامِيَ جَمَاعَةٍ مِنْ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَأَتْبَاعِهِمْ، حَدَّثُوا بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ نَسُوهُ.

٢٨٥٩ - أخْرِني عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(م) والتلخيص: «عمرو» مصحف، وهو مدني، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة هذا الحديث.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۸/ ۱۵۶ – ۹۱۱۳).

<sup>(</sup>٣) هو: كثير بن كثير أو ابن أبي كثير البصير، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٦/ ٢١٣ – ٢٠٦٧٤).

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِِّيِّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ "، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَيَّالِيْ عِدَّتَهَا حَيْضَةً".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ أَرْسَلَهُ، عَنْ مَعْمَرِ:

٢٨٦٠ - حدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَة "، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
 إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ الْمَرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً ".

٢٨٦١ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ حَاتِمٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاتِمٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاتِمٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبِ "، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوكِينَ زَوْجًا، فَسَأَلْتِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٦٢ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) يعنى: الجندي اليماني، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٤١٥ – ٨٤١٥).

<sup>(</sup>٣) في (و): «مسلمة» مصحف.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٤١٥ – ٨٤١٥).

<sup>(</sup>٥) هو: عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب، أبو محمد القرشي، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه هذا الحديث.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٧/ ٤٨٥ – ٢٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبيد الله هذا اختلف في توثيقه، ولم يخرجا له».

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي الْبَرَاهِيمُ بْنُ سِنَانٍ، أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَ وَقَالَ النَّبِي وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: «اقْعُدِي نَاحِيَةً». قَالَ: وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: «الْمُعُواهَا». فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِي وَقَالَ النَّبِي وَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِهَا». فَمَالَتُ النَّبِي وَقَالَ النَّبِي اللَّهُمَّ اهْدِهَا». فَمَالَتْ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِي وَقَالَ النَّبِي وَقَالَ النَّهُمَ اهْدِهَا». فَمَالَتْ إِلَى أُمِيهَا، فَقَالَ النَّبِي وَقِيقٍ: «اللَّهُمَّ اهْدِهَا». فَمَالَتْ إِلَى أُبِيهَا، فَقَالَ النَّبِي وَقِيقٍ: «اللَّهُمَّ اهْدِهَا».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٦٣ - صُرَّا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْمُنَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْبَى، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِي عَيَّلِيْ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا وَ اللَّهِ يَعْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ. وَقَعُوا عَلَى امْرَأَة فَلَاثَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلَى الْرَأَةِ يَعْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ. وَقَعُوا عَلَى امْرَأَة فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لِلاثْنَيْنِ مِنْهُمَا: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا. فَعَليَا "'، ثُمَّ قَالَ لِلاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَعَليَا "'، ثُمَّ قَالَ لِلاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَعَليَا "' ثُمَّ قَالَ لِلاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَعَليَا "' ثُمَّ قَالَ لِلاثْنَيْنِ عَنْهُمَ أَنْ أَلْ لِلاثْنَيْنِ عَلْهُ الْوَلَدِ لِهَذَا، فَعَليَا "' ثُمَّ قَالَ لِلاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَعَليَا "' ثُمُّ قَالَ لِلاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَعَليَا "' ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنِي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهِ لِطَاحِبَيْهِ ثُلُكُ الدِّيةِ، فَلَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ، فَصَرْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهِ لِطَاحِبَيْهِ ثُلُكَ الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ، فَصَرْعُ وَمُ وَلَهُ اللهِ وَيَعِيلِهُ لَمَنْ قَرَعَ، فَصَرْعُ وَمَنْ قَرَعَ وَلَهُ الْمَلْ اللهِ وَيَعِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) هو: جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٩٢ /٤ - ٤٥٦٧).

 <sup>(</sup>٣) بالتحتانية: من غلت القدر، والمعنى فصاحا، وفي (و) و(ص) والسنن الكبرى للبيهقي
 (١٠/ ٢٦٧): «فغلبا» بالموحدة، وانظر عون المعبود (٦/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) في (و) والسنن الكبرى للبيهقي: «فغلبا»، وهي غير منقوطة في (ص).

<sup>(</sup>٥) في (و) والسنن الكبرى للبيهقي: «فغلبا»، وهي غير منقوطة في (ص).

حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ، أَوْ قَالَ: نَوَاجِذُهُ(١).

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى تَرْكِ الإخْتِجَاجِ بِالْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيِّ، وَإِنَّمَا نَقِمَا عَلَيْهِ حَدِيثًا وَاحِدًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الثَّقَاتِ، فَهَذَا الْحَدِيثُ إِذًا صَحِيحٌ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".

٢٨٦٤ - أَخْمِرُ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثِنِي عَمْرُو اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٦٥ - أَخْمِرُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي اللهِ بْنُ أَسْعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلًا لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا، فَأَتَتِ النَّبِيُ عَيْلِيْدٍ: «اخْرُجِي فَجُدِّي، لَعَلَكِ أَنْ النَّبِي عَيْلِيْدٍ: «اخْرُجِي فَجُدِّي، لَعَلَكِ أَنْ النَّبِي عَيْلِيْدٍ: «اخْرُجِي فَجُدِّي، لَعَلَكِ أَنْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٥٧٩ – ٤٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: سمعه مسدد من القطان».

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن الخليل وثقه ابن حبان، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، وفرقا هما وأبو
 حاتم الرازي بينه وبين الراوي عن علي، وانظر إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي
 (٧/ ٣٢٧)، وسيأتي برقم (٤٧٠٨) و (٧٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ١٧ ٥ – ١١٨٠٩).

تَصَّدَّقِي مِنْهُ، أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا الهِ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٨٦٦ - أَثْمِرْ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا إِدْرِيسَ، ثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاً: حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعْدِ (") بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، حَدَّثَنْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ، عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ، أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ لَهُ، فَقُتِلَ كَعْبٍ، عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ، أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ، فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ -قَالَ حَمَّادٌ: وَهُو مَوْضِعُ مَاءٍ - قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَ يَيْكِيْهُ، فَقَتِلَ بَطُرَفِ الْقَدُّومِ -قَالَ حَمَّادٌ: وَهُو مَوْضِعُ مَاءٍ - قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِي يَكِيْهُ، فَقَتِلَ بَطِرَفِ الْقَدُّومِ -قَالَ حَمَّادٌ: وَهُو مَوْضِعُ مَاءٍ - قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِي يَيْكِيْهُ، فَقُتِلَ فَقَرْتُ النَّقُلَةَ إِلَى إِخْوَتِي. قَالَتْ: فَرَخَصَ لِي، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» (").

٢٨٦٧ - صَرْمًا هُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ٤٥٢ – ٣٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: «قد أخرجه مسلم». (٤/ ٢٠٠) من طرق عن ابن جريج به.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: "سعد بن إسحاق" على الجادة في اسمه. لكن المحفوظ في هذه الرواية "إسحاق بن سعد"، وكذا رواه البيهقي في الكبرى (٧/ ٤٣٥) من طريق المصنف، وقال: "وإسحاق من رواية حماد أشهر، وسعد من رواية غيره أشهر".

وقد ترجم البخاري (١/ ٣٨١) لإسحاق بن سعد بن كعب بحديث آخر وقال: "فالله أعلم بإسحاق أنه محفوظ أم لا لأن إسحاق ليس يعرف إلا بهذا، لا أدري حفظه أم لا، أهاب أنه أراد سعد بن إسحاق»، وقال نحو ذلك أبو زرعة، وأبو حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٢٢١)، فهذان حديثان سمي فيهما سعد بن إسحاق بإسحاق بن سعد، وقد زعم الذهلي أنهما اثنان، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(و): التجاوزت.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٨/ ٥٠ - ٢٣٣٣٤).

عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، أَنَّ سَعْدَ بْنِ عُجْرَةَ أَخْبَرَهُ ()، أَنَّ عَمَّتَهُ زَيْنَبَ بِنْتَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَخْبَرَهُ اللهِ عَبْرَتُهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أُخْتَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ: خَرَجَ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أُخْتَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْبُدِ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ فَقَتَلُوهُ، فَأَتَانِي نَعْيُهُ، وَأَنَا فِي طَلَبِ أَعْبُدِ لَهُ، فَأَدْرُكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ، فَقَلْتُ: إِنَّهُ أَتَانِي نَعْيُ فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، وَلَمْ يَدَعْ لِي نَفَقَةً، وَلَا مَالًا، وَلَيْسَ زَوْجِي، وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، وَلَمْ يَدَعْ لِي نَفَقَةً، وَلَا مَالًا، وَلَيْسَ زَوْجِي، وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، وَلَمْ يَدَعْ لِي نَفَقَةً، وَلَا مَالًا، وَلَيْسَ الْمَسْكَنُ لِي، وَلَوْ تَحَوَّلْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ والْحُجْرَةِ -دَعَانِي - أَوْ: أَمَرَ بِي - الْمَسْكِدُ وَالْحُجْرَةِ -دَعَانِي - أَوْ: أَمَرَ بِي - فَقَالَ: تَحَوَّلِي، فَلَمَّا خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ والْحُجْرَةِ -دَعَانِي - أَوْ: أَمَرَ بِي - فَلَانَ تَحَوَّلِي، فَلَمَّا خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ والْحُجْرَةِ -دَعَانِي - أَوْ: أَمَرَ بِي - فَلَى الْمَسْجِدِ وَالْحُجْرَةِ -دَعَانِي - أَوْ: أَمَرَ بِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَى يَبْلُغَ فَلَكَ: فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَلَى الْمَسْجِدِ وَالْحُبْرَةِ وَعَشْرًا. قَالَتْ: فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ بْنُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي «الْمُوَطَّأِ»، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَحْفُوظٌ، وَهُمَا اثْنَانِ: سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ أَشْهَرُهُمَا، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَعْدِ بْنِ كَعْبٍ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعًا الْجَهَالَةُ.

<sup>(</sup>۱) في (و) و (ص): «أخبرهم».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٨/ ٥٠-٢٣٣٣٤).

٢٨٦٨ - أَخْمِرْ فِي أَبُو حَفْصٍ أَحْمَدُ بْنُ أَحْيَدَ ('' الْفَقِيهُ بِبُخَارَى -مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ - ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ لِتَابِهِ - ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، ثَنَا شَرِيكٌ ('')، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَامِرِ ('')، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَهَا قَالَتْ: طُلُقَتِ امْرَأَةٌ، فَمَكَثَتْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَوَضَعْتُ عَائِشَة، أَنَهَا قَالَتْ: طُلُقَتِ امْرَأَةٌ، فَمَكَثَتْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَوَضَعْتُ حَمْلَهَا، ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيِّ عَيَظِيْم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: «تَزَوَّجِي ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، وفي الإتحاف: «أبو نصر أحمد بن سهل»، وكلاهما يروي عنه الحاكم عن صالح جزرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) يعني: ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي الكوفي.

<sup>(</sup>٣) ويقال: عامر بن مصعب، من رجال التهذيب، أخرج له البخاري والنسائي مقرونا بعمرو بن دينار عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم، وعنهما ابن جريج، وفرق ابن حبان وحده في الثقات بين الذي يروي عنه ابن جريج (٧/ ٢٥٠)، والذي يروي عنه إبراهيم بن مهاجر (٥/ ١٩٢)، ولم يخرج له مسلم.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٥٦٦ - ٢٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(و) و(ص): «محمد بن أحمد».

<sup>(</sup>٦) هو: علي بن معبد بن شداد الرقي البصري ثم المصري. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٧) عبد الملك بن أبي القاسم الرقي وثقه ابن حبان، وعنه أبو المليح الحسن بن عمر،
 وقيل: ابن عمرو بن يحيى الفزاري.

عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةً، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَكَرِهَتْهُ" - وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ - فَقَالَتْ لِلزُّبَيْرِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، رَوِّحْنِي بِتَطْلِيقَةٍ" - قَالَتْ: وَمَا يَنْفَعُكِ أَنْ أُطَلِّقَكِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ وَذَلِكَ حِينَ وَجَدَتِ الطَّلْقَ - قَالَ: وَمَا يَنْفَعُكِ أَنْ أُطَلِّقَكِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أُرَاجِعَكَ؟ قَالَتْ: إِنِّي أَجِدُنِي أَسْتَرْوحُ إِلَى ذَلِكَ. قَالَ: فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَتْ لِجَارِيَتِهَا: غَلِقِي الْأَبُوابِ. قَالَ: فَوَضَعَتْ جَارِيَةً، قَالَ: فَأُتِي النَّهُ أَبِي النَّهُ أَبِي مُعَيْطٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَ ا

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

وَأَبُو الْمَلِيحِ، وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجَاهُ فَعَيْرُ مُتَّهَمٍ بِالْوَضْعِ، فَإِنَّهُ إِمَامُ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ فِي عَصْرِهِ، وَأَمُّ كُلْثُومٍ هِيَ ابْنَةُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَهِيَ الَّتِي يَرْوِي عَنْهَا ابْنُهَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ بِالْكَذَّابِ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ بِالْكَذَّابِ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ».

• ٢٨٧٠ - حرمي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّضْرِ الْحَرَشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا عَمْرِو بْنِ سَعِيدٌ، عَنْ مَطْرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَيْلِيْ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوفِقِي عَنْهَا سَيَّدُهَا، عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (''.

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(م): «فكرهت».

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص) و (م): «بطلقة».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٩٢ - ٩٧٨).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٧١ - صَرَّمُ اللَّهُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرِ التِّنِّسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْم بْنِ عَامِر الْكَلَاعِيّ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، إذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا، فَقَالًا لِي: اصْعَدْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لا أُطِيقُ، فَقَالا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ، إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا بِقَوْم مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ، مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمَّا، قُلْتُ: مَا هَؤُلاءِ؟ قَالَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ، ثُمَّ انْطَلَقَا بِي، فَإِذَا بِقَوْم أَشَدُّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا"، وَأَنْتَنُهُ رِيحًا، وَأَسْوَقُهُ مَنْظَرًا، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالَ: هَؤُلاءِ الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ يَنْهَشْنَ ثَدْيَهُنَّ الْحَيَّاتُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلاءِ اللَّوَاتِي يَمْنَعْنَ " أَوْلادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالُوا: هَؤُلاءِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ شَرَفَ لِي شَرَفٌ، فَإِذَا أَنَا بِثَلَاثَةِ نَفَر يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْر لَهُمْ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالُوا: هَؤُلاءِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدٌ، وَابْنُ رَوَاحَةً، ثُمَّ شَرَفَ لِي " شَرَفٌ آخَرُ، فَإِذَا أَنَا بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «انتقاصا».

<sup>(</sup>٢) في (و): «تمنع» وفي (م): «يمنعهن».

<sup>(</sup>٣) قوله: «لي» سقط من (و) و (ص).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٢٢٥-٦٣٨٩)، ذكر الحافظ هذا السند ولكنه ألصقه بمتن آخر =

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ، غَيْرَ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ.

٢٨٧٢ - أَصْرُوا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أَبُو ثَابِتِ يَزِيدُ (' بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، حَدَّثَنِي جَدِّي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَبَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا وَلَدَّنُهُ حَلَفَتْ أَنْ لا تُلْبِنَهُ مِنْ لَبَيْهَا، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَبَرَقَ فِي فِيهِ وَلَدَّنُهُ كَلَقَتْ أَنْ لا تُلْبِنَهُ مِنْ لَبَيْهَا، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَبَرَقَ فِي فِيهِ وَلَدَّتُهُ الْبُومُ اللهِ عَلَيْهُ، فَبَرَقَ فِي فِيهِ فَإِنَّ اللهَ رَازِقُهُ مُ مِنْ لَبَيْهَا، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَبَرَقَ فِي فِيهِ وَلَكُ وَلَكُ اللهَ رَازِقُهُ مِنْ الْبَيْهُ وَلِيهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَلَوْقًا لِكُ اللهُ وَلَيْكُونَ اللهُ وَلَيْكُونَ اللهُ رَازِقُهُ اللهِ وَقَالَ: هَامُرَاةٌ مِنْ الْعَرَبِ تَسْأَلُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ فَيْهِ مُعَوْدٍ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَالثَّالِثَ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ تَسْأَلُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ فَي مَنَامِي هَذِهِ كَأَنِي قَلْمَ اللهِ عُمْورَةٍ عَجْوَةٍ، وَالثَّالِثَ مُ وَقَالَ: فَأَنْ اللهِ اللهِ عَنْ الْعَرْبِ تَسْأَلُ عَنْ ثَابِتِ اللهُ اللهُ اللهِ عُمْدَةً الْمُوالِدُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>=</sup> موقوف لم يرد في المستدرك أصلا، وفاته ذكر هذا المتن، وقد مر برقم (١٥٨١).

<sup>(</sup>۱) كذا، وفي (م) والتلخيص: «زيد»، وذكره البخاري وابن أبي حاتم وأبو أحمد الحاكم وابن منده فيمن لا يعرف له اسم، وقال ابن مندة: روى عنه زيد بن الحباب ولم يسمه.

<sup>(</sup>٢) في (ز) والتلخيص: ﴿قَالُ ۗ.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «أريت»

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

٢٨٧٣ - أَصْرِفِي أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُ حَبْثُ شَاءَتْ. وَهُو قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ (١٠. قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ اعْتَلَى: ﴿ فَلَا عَلَى اللهِ عَلَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ، وَمَاكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ اعْتَلَى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ ﴾ (١٠). قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ، وَسَكَنَتْ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاءٌ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَاءٌ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١٠).

٢٨٧٤ - أَخْمِرُ أَبُو بَكْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: [وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ] ("، ثَنَا أَبُو الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: [جَاءَتْ مُسَيْكَةُ وَكَانَتْ] (") لِبَعْضِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: [جَاءَتْ مُسَيْكَةُ وَكَانَتْ] (اللهِ يَقُولُ: [جَاءَتْ مُسَيْكَةُ وَكَانَتْ]

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ٢٣٤).

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٣٦٦-٨١٥) وفاته هذا الموضع، وسيأتي في التفسير (٣١٤٤)
 و(٣١٤٥).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه البخاري في التفسير (٦/ ٢٩) مطولا.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وسيأتي في التفسير (٣٥٤٢) من طريق محمد بن إسحاق الصغاني عن حجاج بن محمد عن ابن جريج به.

<sup>(</sup>٦) في النسخ الخطية كلها والتلخيص: «جاء مسكين»، والمثبت من الإتحاف، وسيأتي في التفسير (٣٥٤٢) على الصواب، وهو الموافق لمصادر تخريج الحديث.

الْأَنْصَارِ، [فَقَالَتْ] '': إِنَّ سَيِّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: ﴿ وَلَا ثَكْرِهُوا فَلَيْنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ ﴾ ''."

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها، والتلخيص: «فقال»، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) (النور: آية ٣٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٤٧٩-٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه مسلم (٨/ ٢٤٤) من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وعنده: «يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة».



#### بيْي مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

# أُوَّلُ كِتَابِ الْعِتْقِ

٢٨٧٥ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ فَتَيْبَةَ الْقَاضِي بِمِصْرَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسٍ الْجُذَامِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسٍ الْجُذَامِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَنَ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسٍ الْجُذَامِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: همَنْ أَعْضَائِهِ " عُضْوً مِنْ أَعْضَائِهِ " عُضْوً مِنْ أَعْضَائِهِ " عَنْ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ:

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى:

٢٨٧٦ فَحَمَّنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَارِ الرَّمَادِيُّ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ بَنُ بَشَارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ -يُقَالُ لَهُ: شُعْبَةُ (١٠) - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي بُودَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، وَمَعَهُ بَنُوهُ، وَقَالُ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ حَدَّثَنِي بِهِ أَبِي؟ قَالُوا: بَلَى يَا أَبَهْ. فَحَدَّثَنَا، قَالَ: فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ حَدَّثِنِي بِهِ أَبِي؟ قَالُوا: بَلَى يَا أَبَهْ. فَحَدَّثَنَا، قَالَ:

<sup>(</sup>١) قوله: «من أعضائه» غير موجودة في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عضوا من أعضائه» ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٢١٧ – ١٣٩٠).

 <sup>(</sup>٤) هو: شعبة بن دينار الكوفي، أخرج له النسائي هذا الحديث.

حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، أَوْ عَبْدًا، كَانَتْ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، عُضْوًا بِعُضْوِ»(۱).

وَأَمَّا حَدِيثُ وَاثِلَةً:

٢٨٧٧ - فَحَدُّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ العَرِيفِ بْنِ اللَّيْلَمِيِّ" قَالَ: أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، فَقُلْنَا: حَدَّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانُ، فَعَضِبَ وَقَالَ: إِنَّ مُصْحَفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي بَيْتِهِ، وَهُو يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. قَالَ: فَقُلْنَا: لَيْسَ هَذَا أَرَدْنَا، إِنَّمَا أَحَدُكُمْ مُعَلَقٌ فِي بَيْتِهِ، وَهُو يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. قَالَ: فَقُلْنَا: لَيْسَ هَذَا أَرَدْنَا، إِنَّمَا أَرَدْنَا أَنْ تُحَدِّثُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ، لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ. قَالَ: أَتَنْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ، لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ. قَالَ: أَتُنْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِ، لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ. قَالَ: أَتُنْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِ فِي صَاحِبِ لَنَا قَدْ أَوْجَبَ - يَعْنِي النَّارَ - فَقَالَ: «أَعْتِقُوا أَنْ رُسُولَ اللهِ عَيْقِ اللهُ بِكُلُّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» ".

عَرِيفٌ هَذَا لَقَبٌ لِعَبْدِ اللهِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ (1).

إتحاف المهرة (١٠/ ٨٨-١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية كلها: "عريف" بالعين المهملة، وكذا ذكره ابن حزم كما قال الحافظ في تهذيب التهذيب (٨/ ٢٤٥)، وقد ضبطه ابن أبي حاتم والدارقطني والأزدي وابن ماكولا وغيرهم بالغين المعجمة، وهو غريف بن عياش بن فيروز الديلمي، قال المزي: ابن أخي الضحاك بن فيروز، أخرج له أبو داود والنسائي هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ١٤٨ –١٧٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) كذا قال المصنف عَلَىٰكَ، وإنما قال ذلك لأن إبراهيم بن أبي عبلة قد روى هذا الحديث بعينه عن عبد الله بن الديلمي، ولم نجد من وافقه على هذا الرأي، فأهل العلم متفقون على التفريق بينهما، ولم نجد ذكرا للغريف في كتب الألقاب، وقال الحافظ المزي في تهذيب الكمال (١٥/ ٤٣٥): «عبد الله بن فيروز الديلمي، أبو بشر، ويقال: أبو بسر. =

٢٨٧٨ - صرّمًا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُهُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ فِرَاسِ الْفَقِيهُ ١٠، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ التَّنَّسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ التَّنِّسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بِأَرِيحَا، فَمَرَّ بِي سَالِمٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَة اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، فَأَجْلَسَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيَّ، وَاثِلَة بْنِ الأَسْقَعِ مُتَوكِّنًا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، فَأَجْلَسَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيَّ، فَقَالَ: عَجِبٌ مَا حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ -يَعْنِي وَاثِلَةً - قُلْتُ: وَمَا حَدَّثَكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: عَجِبٌ مَا حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ -يَعْنِي وَاثِلَةَ - قُلْتُ: وَمَا حَدَّثَكَ؟ قَالَ: فَعَلَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْكِةً فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ بَنِي سُلَيْم، فَعَالَ: يَعْرَبُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ بَنِي سُلَيْم، فَعَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَيَكُولُهُ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ بَنِي سُلَيْم، فَعَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَيَقِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَقِيدٍ اللهُ بِكُلُ عُضُو مِنْهَا عُضُوا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» (١٠).

فَصَارَ حَدِيثُ وَاثِلَةً بِهَذِهِ الرِّوَايَاتِ صَحِيحًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَفْظَهُ فِي عِنْقِ امْرِيْ مُسْلِمِ امْرَءًا سُلِمًا(٣).

٢٨٧٩ - حَرُّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ اللهِ عَبْلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ اللّهَ يَتَلِيْهُ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ اللّهُ يَتَلِيْهُ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ اللّهُ يَتَلِيْهُ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِمًا، كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ بِكُلِّ عُضُو مِنْ هَذَا عُضُوا مِنْ هَذَا عُضُوا مِنْ هَذَا» (").

<sup>=</sup> أخو الضحاك بن فيروز، وعم الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن أحمد بن على بن أحمد بن فراس المكي.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ١٤٨-١٧٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم في العتق (٤/ ٢١٧)، وكذا أخرجه البخاري (٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ١٤٨–١٧٢٥).

عَبْدُ الْأَعْلَى هَذَا أَيْضًا هُوَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ بِلَا شَكِّ فِيهِ، كَمَا قُلْنَاهُ فِي عَرِيفٍ (').

٠٨٨٠ - أَصْرِفِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمْذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَبِيبَةً.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو حُذَيْفَةً، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةً الطَّائِيِّنَ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ أَخِي بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَخِي قَدْ أَوْصَى إِلَيَّ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَأَيْنَ أَضَعُهُ، فِي الْفُقَرَاءِ أَوِ الْمُجَاهِدِينَ أَو أَخِي قَدْ أَوْصَى إِلَيَّ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَأَيْنَ أَضَعُهُ، فِي الْفُقَرَاءِ أَوِ الْمُجَاهِدِينَ أَو الْمَسَاكِينِ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَعْدِلْ بِالْمُجَاهِدِينَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ الْمَسَاكِينِ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَعْدِلْ بِالْمُجَاهِدِينَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَنِي عَلَى اللهِ يَتَا اللهِ يَتَالِئَهُ بَعُولُ: "مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا وَسُولَ اللهِ يَتَالِئَهُ عَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ". هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ". هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ". هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٨١ - أَصْرِرُا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي وَأَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ

<sup>(</sup>۱) كذا قال، وهو غير لازم بل هو من اختلاف الرواة، وانظر الإكمال لابن ماكولا (٦/ ١٧١ – ١٧٣).

 <sup>(</sup>٢) لا يعرف اسمه، وقد انفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي، وأخرج له أبو داود
 والترمذي والنسائي هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ١٠٤–١٦١٧٤).

عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ بُكَيْرِ " بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسَادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: أَعْتَقْتُ جَارِيَةً لِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسَادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: أَعْتَقْتُ جَارِيَةً لِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَنْ أَعْظَمَ عَلَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ يَعِيْقِهَا، فَقَالَ "": «أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ» "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٨٨٢ – أخمر أَ أَبُو بَكْرِ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمِ الْبَزَّازُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَّرِ '' ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ مَوْلَى عُثْمَانُ بْنُ عُمِّرِ الصِّدِّيقِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِأَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ، وَكَانَ سَعْدٌ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، وَكَانَ سَعْدٌ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، وَكَانَ سَعْدٌ مَمْلُوكًا لَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعْجِبُهُ خِدْمَتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (ايَا أَبَا مَمْلُوكًا لَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعْجِبُهُ خِدْمَتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبَا كُرْمُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (و): ابكرا، وفي (ص): اعكرمة ال.

<sup>(</sup>٢) في (ز): «وأخبرته بعتقها، قال».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٨/ ٨١–٢٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) وقد تقدم في الزكاة (١٥٢٥) وقال عقبه مثل ذلك، وهو وهم، فقد أخرجه البخاري (٣/ ١٥٨)، ومسلم (٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): اعثمان بن عمير الخطأ، فهو: عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدي البصري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) في (د): «مال»، وفي (م): «ما بين غيره»، وفي التلخيص: «ماهنا غيره».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٥/ ١٠ ٥- ٥٨٦٣).

٢٨٨٣ - أخْرِنَ أَبُو أَخْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، حَدَّثِنِي سَفِينَةُ قَالَ: قَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ جُمْهَانَ، حَدَّثِنِي سَفِينَةُ قَالَ: قَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: أَعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطِي عَلَيْ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَا عِشْتَ. قَالَ: قُلْتُ: لَوْ أَنَّكِ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيْ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَا عِشْتُ. قَالَ: فَأَعْتَقَتْنِي، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْ أَنْ أَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَا عِشْتُ. قَالَ: فَأَعْتَقَتْنِي، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْ أَنْ أَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَا عِشْتُ. قَالَ: فَأَعْتَقَتْنِي، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْ أَنْ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَا عِشْتُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٨٤ - صرفً أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عَلِيٍّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، اللهِ لَا يَكُن عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَا مَنْ عَلْمَ اللهِ ؟ قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَجُلٌ: أَعْتِقُ عَنِ [أَبِي] (") يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ "").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ('').

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٥٤٥ – ٥٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: «ابني»، والمثبت من الإتحاف، ومن السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٧٩) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٤١٠ - ٢٢٥١٩).

<sup>(3)</sup> قال البيهقي في الكبرى بعد أن روى هذا الحديث عن المصنف: «كذا أخبرنا به، وهو خطأ، إنما رواه على بن الحسن في جامع الثوري، عن عبد الله بن الوليد عن الثوري عن حبيب بن أبى ثابت عن عطاء بن أبى رباح، أن رجلا قال يارسول الله أعتق عن أبى وقد مات قال: نعم، أخبرناه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ حدثنا أبو نصر العراقى حدثنا سفيان بن محمد الجوهري حدثنا على بن الحسن، فذكره مرسلا"، وقد نقل ابن حجر في الإتحاف كلام البيهقى هذا بتصرف، ثم قال: «وهو الصواب».

٢٨٨٥ - حَرَّمًا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ مَلَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُنَادٍ، عَنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم فَهُوَ حُرُّ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ بِإِسْنَادِهِ سَوَاءً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ، سَمِعْتُ أَبَا عَلِيِّ الْحَافِظَ يَقُولُ: إِنَّمَا ذَكَرْتُ الْمَثْنَ الثَّانِيَ لِيَزُولَ بِهِ الْوَهْمُ'' عَنْ ضَمْرَةً''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَشَاهِدُهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الْمَحْفُوظُ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ:

٢٨٨٦ - أَصْرُنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ، الْحَنْظَلِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ صَمُرَةَ، أَنَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ صَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم فَهُو حُرُّ »(").

٢٨٨٧ - صَرَّمُ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص) و(م): «الزهري»، وهو تصحيف قبيح، والمثبت من (ز) والإتحاف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٥٠٦- ٩٨٦٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٥٢ / ١١١٨).

حَرْبٍ، قَالُوا: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ النَّلاثَةِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَأَنْ أُمَنَّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

٢٨٨٨ - أخْمِرْنَاه أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَلَدَ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ» (٢٠).

٢٨٨٩ - فَحَدُّ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقِ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّرِيْرِ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِهُ الللللِهُ اللْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ١١٤–١٨٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤١/١٦-٢٠٥١).

<sup>(</sup>٣) في (ز): ابسوطي».

 <sup>(</sup>٤) من أول قوله: «لأن أمتع بسوط» إلى هنا ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٥) (البلد: آية ١١ و ١٢).

رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْتِقُ إِلَّا أَنَّ أَحَدَنَا لَهُ الْجَارِيَةُ السَّوْدَاءُ تَخْدُمُهُ، وَتَسْعَى عَلَيْهِ، فَلَوْ أَمَرْنَاهُنَّ فَزَنَيْنَ، فَجِئْنَ بِالْأَوْلَادِ فَأَعْتَقْنَاهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأَنْ أُمَتَّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ بِالزِّنَا، ثُمَّ أُعْتِقَ الْوَلَد». وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ»، فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا، إِنَّمَا كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلانِ؟». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ مَعَ مَا بِهِ وَلَدُ الزِّنَا''، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ شَرُّ الثَّلاثَةِ، وَاللهُ وَجَلِكَ يَقُولُ: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَئُ ﴾ ". وَأَمَّا قَوْلُهُ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ»، فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِدَارِ رَجُل مِنَ الْيَهُودِ قَدْ مَاتَ، وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ، وَاللَّهُ رَجَّلَا يَقُولُ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ٣٠.٠٠

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم (°)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

· ٢٨٩- صَرَّمًا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ وَالْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ (١٠) بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّعْرَانِيُّ، قَالًا: ثَنَا أَبُو صَالِحِ الْمِصْرِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحِ كَاتَبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ

في التلخيص: "ولد زنا". (1)

<sup>(</sup>الأنعام: آية ١٦٤) و(الإسراء: آية ١٥) و(فاطر: آية ١٨) و(الزمر: آية ٧). (٢)

<sup>(</sup>القرة: آية ٢٨٦). (٣)

إتحاف المهرة (١٧/ ٢٦٢-٢٢٢٥). (٤)

قال الذهبي في التلخيص: اكذا قال، وسلمة لم يحتج به مسلم، وقد وثق، وضعفه ابن (0) راهويه.

من قوله: «يوسف الفقيه» إلى هنا، ساقط من (و) و(ص).

سَعْدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عِيسَى الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ جَارِيَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَيْدِي اتَّهَمَنِي، فَأَقْعَدَنِي عَلَى النَّارِ حَتَّى احْتَرَقَ فَرْجِي، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: هَلْ رَأَى ذَلِكَ عَلَيْكِ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَهَلِ اعْتَرَفْتِ لَهُ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: لَا. فَقَالَ عُمَرُ: عَلَيَّ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ الرَّجُلَ، قَالَ: أَتْعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ عُمَرُ: عَلَيَّ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ الرَّجُلَ، قَالَ: أَتْعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اتَّهَمْتُهَا فِي نَفْسِي. قَالَ: رَأَيْتَ ذَلِكَ عَلَيْهَا؟ قَالَ الرَّجُلُ: لَا. قَالَ: فَالَ: فَالَى عَلَيْهَا؟ قَالَ الرَّجُلُ: لَا. قَالَ: فَالَى عَلَيْهَا؟ قَالَ الرَّجُلُ: لَا. قَالَ: فَالَتْ مَعْمُولُ اللهِ فَاعْتَرَفَتْ لَكَ بِهِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ فَاعْتَرَفَتْ لَكَ بِهِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ فَاعْتَرَفَتْ لَكَ بِهِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ فَاعْتَرَفَتْ لَكَ بِهِ؟ قَالَ: لَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ وَلَدِهِ اللهِ وَلَا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ اللهِ وَلَا فَوْلُ مَعْمُولُ بِهِ". فَتَرَدُهُ اللهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ أَبُو صَالِحٍ: قَالَ اللَّيْثُ: وَهَذَا الْقُولُ مَعْمُولٌ بِهِ".

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۲/ ۲۶۱–۹۳ ۱۰۵)، وسيعيده المصنف برقم (۸۳٤٠) بسنده ومتنه سواء.

٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قال الذهبي قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث»، ثم قال: «قلت: وقوله: منكر الحديث، يوهم أن له سلفا في تضعيفه عنده، وليس كذلك فإنه ذكره في: الميزان، فقال: عمرو بن عيسى، عن ابن جريج، لا يعرف. لم يزد على ذلك، ولم أر له في تاريخ البخاري ولا ابن أبي حاتم، ولا ثقات ابن حبان ولا في كتب الضعفاء ذكرا، ثم أمعنت النظر فيه، فإذا هو قد تصحف، وإنما هو عمر بن عيسى -بضم العين وفتح الميم - وقد ضعفه النسائي وجماعة، وذكره ابن حبان وابن عدي والعقيلي في الضعفاء، وأوردوا له هذا الحديث، وقد أوضحت ذلك في: لسان الميزان»، وتعليق ابن حجر هذا مبني على أنه ورد في ميزان الاعتدال: عمرو، مصحفا، أما في التلخيص فقد ورد على الصواب.

٢٨٩١ – أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ [عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ] (()، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ (()، أَنَّ سَبْيًا مِنْ خَوْلَانَ قَدِمَ، وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، فَقَدِمَ سَبْيٌ مِنْ الْيَمَنِ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ مِنْهُنَّ، فَنَهَاهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَدِمَ سَبْيٌ مِنْ مُضَرَ الْعَبْهُ وَأَمْرَهَا أَنْ تُعْتِقَ (").

تَابَعَهُ شُعْبَةً، عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ الْحَسَنِ:

٢٨٩٢ - أَصْرِنَاه أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثَنَا

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(و) و(ص): "عبيد الله بن الحسن"، وفي (م): "عبد الله بن الحسن"، والمثبت من التلخيص والإتحاف، ومن السنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٧٥) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وهو: عبيد بن الحسن أبو الحسن المزني، من رجال التهذيب.

<sup>)</sup> هو: عبد الله بن معقل بن مقرن المزني، فإن عبيد بن الحسن يروي عن أخيه: عبد الرحمن بن معقل، كما في سنن أبي داود (٣/ ٣٥٦)، وغيره، بل قد روى بعض الأحاديث عنهما سويا، كحديث: «أطعم أهلك من سمين مالك»، وقد وضع ابن حجر هذا الحديث في إطراف المسند المعتلي (٩/ ٨٦) في مسند عبد الله بن معقل المحاربي عن عائشة، فما أصاب، ثم عاد فوضعه في الإتحاف، في مسند عبد الله بن مغفل المزني الصحابي، فزاد الطين بلة، وعلق عليه محققه في الحاشية فقال: «في المطبوع -أي من المستدرك - عبد الله بن معقل وهو خطأ»، والله المستعان، وقد وقع مصحفا أيضا في المطبوع من سنن البيهقي (٩/ ٧٥)، وهو في سائر مصادر تخريجه على الصواب، وانظر مسند أحمد (٣٠ ١/ ٢٥)، وعبد الله بن معقل المزني، هو وأخوه عبد الرحمن من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ١٣٥ – ١٣٤٢٩).

وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلِ "
مَعْقِلِ "، قَالَ: كَانَ عَلَى عَائِشَةَ مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، فَأْتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ
بِسَبْيٍ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْتِقِي مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، أَوْ
مِنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَلَا تُعْتِقِي مِنْ بَنِي خَوْلانَ "".

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) انظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٦٣ – ١٣٤٢).



# كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

٢٨٩٣ - صُرَّا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ " حَقُّ عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُمُ: الْمُكَاتَبُ الَّذِي هُرَيْدُ الْأَدَاءَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَ " ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٩٤ - حرثُمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ "، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ سَهْلًا ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ سَهْلًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ سَهْلًا حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَو غَازِيًا، أَوْ عَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلّهِ، يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا فِلَلَّهُ اللهُ فِي طِلِّهِ، يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا فِلْ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ فِي ظِلّهِ، يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا فِلْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٩٥ - صرَّمي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ

ف (ز): «ثلاث».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ١٩٤–١٨٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) يعني: ابن أبي المقدام الكوفي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٨٦-٦١٧).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل عمرو رافضي متروك»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «كذا قال، وعمرو متروك، لكن توبع».

الْعَدْلُ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا عَلْحَةُ الْيَامِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: "لَيْنُ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: "لَيْنُ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، أَعْتِقِ النَّسَمَة، وَفُكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا، وَالْمِنْحَةُ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا، وَالْمِنْحَةُ الْمَعْرُونِ وَلَكَ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا، وَالْمِنْحَةُ الْمَوْكُوفَةُ، وَأَبْقِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ، وَالْمَعْرُونِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِلسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ" (أَنْ أَمُو فَيْوَلُونِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفً لِلسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ" (أَنْ أَنْ أَلَى اللّهُ عَيْرٍ الْمَعْرُونِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفًا لِلْمَانَكَ إِلّا مِنْ خَيْرٍ" (أَنْ أَلَمْ نُولِي اللّهُ الْمَعْرُونِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِلسَانَكَ إِلّا مِنْ خَيْرٍ " (أَنْ أَنْ أَنْ اللّهُ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَيْقَا اللّهُ الْمُنْكَرِ الْمُنْكَلِ الْمَعْرُونُ وَلَا اللّهُ الْمُنْكُونِ الْمُنْكَالِ الْمُنْكُونُ الْمُعْرُونِ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ كُونُ لَلْ أَيْ الْمُعْرُونِ الْمُنْكُونَ الْمُعْرُونِ الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُونَ الْمُؤْمِلُونُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرُونِ الْمُالِقُ الْمُعْرُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرُونُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُونُ الْمُعْرُونُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٩٦ أَخْمِ فِي أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَانَ قَالَ: كَاتَبْتُ سُلَيْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدِ "، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَاتَبْتُ النَّبِيَ الْمُلِي عَلَى أَنْ أَغْرِسَ لَهُمْ خَمْسَمِائَةِ فَسِيلَةٍ، فَإِذَا عَلِقَتْ، فَأَنَا حُرِّ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ الْمُلِي عَلَى أَنْ أَغْرِسَ لَهُمْ خَمْسَمِائَةِ فَسِيلَةٍ، فَإِذَا عَلِقَتْ، فَأَنَا حُرِّ، فَأَتَيْتُ النَّبِي اللَّهِ عَلَى أَنْ أَغْرِسَ لَهُمْ خَمْسَمِائَةِ فَسِيلَةٍ، وَإِذَا عَلِقَتْ، فَأَنَا حُرِّ، فَأَتَيْتُ النَّبِي اللَّهِ عَلَى أَنْ أَغْرِسَ لَهُمْ فَوَالَ: «اغْرِسْ، وَاشْتَرِطْ لَهُمْ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْرِسَ لَلْهُ وَاحِدَةً غَرَسْتُهَا بِيدِي، فَعَلِقَتْ جَمِيعًا إِلَّا وَاحِدَةً عَرَسْتُهَا بِيدِي،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٨ – ٢٠٨٨).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: «علي بن يزيد» خطأ، فهو ابن جدعان، والمثبت من التلخيص والإتحاف والسنن الكبرى (١٠/ ٣٢١) والصغرى للبيهقي (٣٦٣/٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/٨٢٥-٥٩٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٧٨٩٧ - أَصْرِنَا مَيْمُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ كُوتِبَ كُوتِبَ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَشْرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا مُكَاتَبٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارِ، فَأَدَّاهَا إِلَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ " (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٩٨ - حدثًا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيةُ -إِمْلَاءُ بِبَغْدَادَ - ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ، أَنْ يُقْتَلَ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى مِنْهُ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ عِكْرِمَةُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٩٩ - أَحْمِرُ أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ ثَنَا بَنُ يَزِيدَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ بِحِسَابِ الْحُرِّ، وَمَا رَقَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ بِحِسَابِ الْحُرِّ، وَمَا رَقَّ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٥٠٥-١١٧٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٣٤ - ٨٤٠١).

فَبِحِسَابِ الْعَبْدِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٠٠ أَخْمِرُ اللَّهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ.

وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا، أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا، فَإِنَّهُ يَبِّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا، أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا، فَإِنَّهُ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ"".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٠١ - صُمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُ ﴿ بِمَكَّةَ، ثَنَا السَّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ -أَوْ: بِالْأَبْوَاءِ - قَالَتْ: مَنْ مَنْهَانُ مُكَاتَبَتِكَ لِإِبْنِ أَخِي هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا نَبْهَانُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِكَ لِإِبْنِ أَخِي هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا نَبْهَانُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةً مُكَاتَبَتِكَ لِإِبْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَعَنْتُهُ لَهُ فِي نِكَاحِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ: لَا، وَاللهِ لَا مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَعَنْتُهُ لَهُ فِي نِكَاحِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ: لَا، وَاللهِ لَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةً، أَعَنْتُهُ لَهُ فِي نِكَاحِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ: لَا، وَاللهِ لَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةً، أَعَنْتُهُ لَهُ فِي نِكَاحِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ: لَا، وَاللهِ لَا تَرَانِي مُعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْلَقُ يَقُولُ: "إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتِبِ مَا يُؤَدِّي، أَبَدًا، إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْلَقُ يَقُولُ: "إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتِبِ مَا يُؤَدِّي،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٣٤٥- ٨٤٠١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٣٤-٨٤٠).

 <sup>(</sup>٣) في (ص): «الصغاني»، وكانت في نسخ الإتحاف: «الصنعاني»، فغيرها المحقق بزعم أنها تحريف، وادعى أنها في المخطوطة الأزهرية: «الصغاني»، وليست كذلك، وهو: محمد بن علي بن عبد الحميد، أبو عبد الله الأدمي الصنعاني.

<sup>(</sup>٤) في (و): ﴿إِيمَانُكُ،

فَاحْتَجِبِي مِنْهُ »(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٠٢ - حرث أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّعَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ (")، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِ، قَالَ: «هُوَ أَوْلَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ الْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، قَالَ: «هُوَ أَوْلَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ الْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، قَالَ: «هُوَ أَوْلَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۸/ ۱۷۰–۲۳۵۰۸).

٢) كذا في جميع النسخ والتلخيص، وقال البيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٩٧) بعد أن رواه عن المصنف: «كذا قال ابن وهب»، وكذا رواه النسائي في الكبرى (٦/ ١٣٣) عن محمد بن المثننى عن أبي بكر عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي به، ثم رواه من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فسماه «عبد الله بن موهب» وقال النسائي: «وهذا أولى بالصواب من الذي قبله»، وترجمه المزي في تهذيب الكمال (١٦/ ٢٨٨) برواية النسائي، وقال: «وكذا قال غير واحد عن عبد العزيز، وهو المحفوظ».

وفي الإتحاف: "عبد الله بن موهب" على الجادة!، وهو: عبد الله بن موهب الهمداني، ويقال الخولاني، أبو خالد الشامي القاضي، ولاه عمر بن العزيز قضاء الشام، أخرج له أصحاب السنن الأربعة هذا الحديث، وعلقه البخاري (٨/ ١٥٥) وقال: «واختلفوا في صحة هذا الخبر"، وقال في التاريخ (٥/ ١٩٩): ولا يصح لقول النبي عليه الولاء لمن أعتق"، وقال الشافعي في الأم (٧/ ٢٧٤): "وابن موهب رجل ليس بالمعروف بالحديث، ولم يلق تميما الدراي"، وقول المصنف بعد أنه عبد الله بن وهب بن زمعة خطأ، فابن زمعة لم يروعن تميم، والحديث حديث ابن موهب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٩-٧٥٤٧).

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ مَشْهُورٌ (١).

وَشَاهِدُهُ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ حَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ (٢):

٢٩٠٣ - صَرَّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ الْغَسَّانِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ "" بْنُ حَمْزَةَ الْحَرْيِزِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ "" بْنُ وَهْبِ الْقُرَشِيُ "، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ وَهْبٍ الْقُرَشِيُ "، عَنْ قَالَ: سَأَلْتُ

(۱) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: هذا ما خرج له إلا ابن ماجه فقط، ثم هو وهم من الحاكم ثان؛ فإن ابن زمعة لم يرو عن تميم الداري وصوابه: عبد الله بن موهب وكذا جاء في النسائي عبد الله بن وهب».

(٢) في (ز): «ذئب».

(٣) في (ز) و(م) والتلخيص: «عبيد الله» مصحف.

(٤) كذا سمي ونسب في هذه الرواية، وتسميته بابن وهب ثابتة بما تقدم، وكذ رواه الترمذي (٤/ ١٩٠) من طريق أبي أسامة وابن نمير ووكيع فقال: عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب، وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب.

وأما نسبته قرشيا، والتي تعلق بها المصنف في جزمه بأنه ابن زمعة، فلم نقف عليها في غير هذه الرواية، وقد رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٣٢/٣٣) من طريق عمرو بن منصور النسائي، وأبي زرعة الدمشقي كلاهما عن أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر به فقالا «عبد الله بن موهب» ولم ينسباه، وكذا رواه هشام بن عمار عند البخاري في التاريخ (٥/ ١٩٨)، وعبد الله بن يوسف ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب عند الفسوى في المعرفة والتاريخ (٢/ ٤٣٩) عن يحيى به ولم ينسبوه أيضا.

وقد رواه الفسوي عن أبي نعيم عن عبد العزيز فقال: "عن عبد الله بن موهب وهو همداني ثقة»، وعند الدارقطني (٩/ ٣٢٢) من طرق عن عبد العزيز: "عن ابن موهب رجل من خولان»؛ فالحديث حديث ابن موهب الفلسطيني، وبه ترجمة الإئمة، فنسبته هنا القرشي خطأ، يحتمل أن يكون من الأصم أو الصغاني، أو المصنف نفسه، أما زيادة "قبيصة» بينه وبين تميم فقد تفرد بها يحيى بن حمزة، والله أعلم.

رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ، فَقَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ» (۱).

٢٩٠٤ - أَصْرِنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَهِدْتُ عُلامًا مَعَ عُمُومَتِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَهِدْتُ عُلامًا مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيِّينَ، فَمَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ، وَأَنِّي أَنْكُنُهُ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٠٥ - أَخْمِرُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاذِمٍ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَغْدِ بْنِ إَبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بَوْدَهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا لِللهِ عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَوْدَهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شَكَمُ إِلَّا عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَوْدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِيهَا أَنْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَوْدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِلَامً اللهِ سُلَامُ اللهِ سُلَامُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ٩-٧٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٦٣٢-١٣٥٣).

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٢٨ - ٣٩١٠)، وقد رمز للمصنف، ولم يسق إسناده.

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه مسلم (٧/ ١٨٣) من طريق عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم، وقال ابن حبان في صحيحه (١٠/ ٢١٥): «سمع هذا الخبر سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير، وسمعه من نافع بن جبير عن أبيه فالإسنادان محفوظان».



#### بشِيبِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِبِ مِ

# كِتَابُ التَّفْسِير

قَدْ بَدَأْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ بِنُزُولِ الْقُرْآنِ وَمَا رُوِيَ فِي الْمُسْنَدِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ وَذِكْرِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ جَمَعُوا الْقُرْآنَ وَحَفِظُوهُ، هَذَا قَبْلَ تَفْسِيرِ السُّوَرِ.

٢٩٠٦ - حَرْمًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيِّ بْنِ رُسْتُمَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَهْدِيِّ بْنِ رُسْتُمَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (() تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فِي هَذَا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ، قَالَ: عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (() تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - يَعْنِي مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ - وَكُنَّا نَجْلِسُ حِلَقًا حِلَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْمَسْجِدِ - يَعْنِي مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ - وَكُنَّا نَجْلِسُ حِلَقًا حِلَقًا، وَكَأَنَمَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْمُسْجِدِ - يَعْنِي مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ - وَكُنَّا نَجْلِسُ حِلَقًا حِلَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ اللهُ إِنْ اللهُ وَيَا نَعْرُا أَلْمُ اللهُ وَيَا أَنْوَلَتُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْكُورَا السُّورَةِ: ﴿ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْكُونَ أَوْلَ اللهُ وَوَقَلْ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ:

٢٩٠٧ - أخْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْخُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ الْخُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها، والتلخيص: «عن أبي موسى الأشعري قال»، ووضع علامة في النسخة (و) فوق: «قال»، وكأنما يشير إلى انتقالها من مكانها، أو أنها مقحمة، والمثبت من الإتحاف وهو الموافق لسياق الكلام ولمصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١٧/١٠-١٢٣٨٦).

عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتِ: ﴿ ٱقْرَأَ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ (١٠.

٢٩٠٨ - صُرُّمُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظَهُ لَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ- أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: ﴿ أَفْرَأَ بِأَسْمِ رَبِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ (٢).

٢٩٠٩ - صُرَّا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، ثَنَا يَزِيدُ الْفَارِسِيُ (")، قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: قُلْتُ لِعُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ عَمَدْتُمْ فَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: قُلْتُ لِعُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ عَمَدْتُمُ إِلَى الْأَنْفَالِ، وَهِيَ مِنَ الْمِئِينَ، فَفَرَقْتُمْ بَيْنَهُمَا، إِلَى الْأَنْفَالِ، وَهِيَ مِنَ الْمِئِينَ، فَفَرَقْتُمْ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحِيمِ، وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبِعِ الطَّولِ، مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ عُنْمَانُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الشَّيْءُ كَانَ يَأْتِي عَلَيْهِ الطَّولِ، مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ عُنْمَانُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الشَّيْءُ يَدُعُو بَعْضَ الطَّولِ، مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ عُنْمَانُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الشَّيْءُ يَدُعُو بَعْضَ الرَّمَانُ تَنْزِلُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ يَدُعُوا هَذِهِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا». وَتَنْزِلُ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقُولُ: "ضَعُوا هَذِهِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا». وَتَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوْائِلِ مَا أُنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ، وَبَرَاءَةُ مِنْ آخِو الْقُرْآنِ، وَكَانَتْ فَكَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوْائِلِ مَا أُنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ، وَلَمْ يُبَيِّنُ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا، فَطَنَا أَنَهَا مِنْهَا، فَطَنَا أَنَهَا مِنْهَا، فَطَنَ أَنَهُا مِنْهَا، فَطَنَا أَنَهَا مَنْهُا، فَطَنَا أَنَهَا مَنْهَا، فَمِنْ ثَمَّ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ مِنْ ثَمَّ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُ بَيْنَهُمَا سَطْرَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٥٧ – ٢٢٢١٣).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۷/ ۲۵۷-۲۲۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) هو يزيد الفارسي البصري، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي هذا الحديث، وقيل هو يزيد بن هرمز، ولم يخرج له الشيخان.

الرَّحِيم'''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

791- أَخْمِرُ اللّهِ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُ بِبَغْدَادَ وَأَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا دَاوُدُ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ مَعْلَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا دَاوُدُ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا». أَمَّا الْمَشْيَخَةُ فَنَبَتُوا تَحْتَ الرَّايَاتِ، وَأَمَّا الشَّبَّانُ فَتَسَارَعُوا إِلَى الْقَتْلِ وَالْغَنَائِمَ، فَقَالَتِ الْمَشْيَخَةُ لِلشُّبَانِ: أَشْرِكُونَا مَعَكُمْ، فَإِنَّا كُنَّا رِدْأً لَكُمْ، وَلَوْ كَانَ فِيكُمْ فَقَالَتِ الْمَشْيَخَةُ لِلشُّبَانِ: أَشْرِكُونَا مَعَكُمْ، فَإِنَّا كُنَّا رِدْأً لَكُمْ، وَلَوْ كَانَ فِيكُمْ فَقَالَتِ الْمُشْيَخَةُ لِلشُّبَانِ: فَتَسَارَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الْقَالِ وَالْعَنَائِمُ بَيْنَهُمْ وَلَوْ كَانَ فِيكُمْ فَقَالَتِ الْمُشْيَخَةُ لِلشُّبَانِ: فَتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْكُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩١١ - حدّما عَلِي بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ اللهُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَكَانَ اللهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوحَى مِنْهُ شَيْعٌ أَوْحَاهُ، أَوْ يُحْدَثَ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ شَيْعٌ أَحْدَثَهُ "". إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوحَى مِنْهُ شَيْعٌ أَوْحَاهُ، أَوْ يُحْدَثَ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ شَيْعٌ أَحْدَثَهُ "". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩١٢ - صرمً أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٥٩- ١٣٦٩).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٢١٥ – ٨٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧١ – ٨٤٨٤).

ثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ '' قَالَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، وَكَانَ بِمَوْقِعِ النَّجُومِ، وَكَانَ اللهُ يُنزِّلُ عَلَى رَسُولِهِ بَعْضَهُ فِي إِثْرِ بَعْضٍ، قَالَ: ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ '' لَوْلَا نُزِلَ" يُنزِّلُ عَلَى رَسُولِهِ بَعْضَهُ فِي إِثْرِ بَعْضٍ، قَالَ: ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ '' لَوْلَا نُزِلَ" عَلَى مَنْ فَلِهِ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ طَهِمَا.

٢٩١٣ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا دَاوُدُ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدَةً مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَنْزَلَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدَةً مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَنْزَلَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدَةً مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَنْزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ بِعِشْرِينَ سَنَةً: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثْلِ إِلَّا جِنْنَكَ بِأَلْحَقِ وَأَحْسَنَ بَعْدَ ذَلِكَ بِعِشْرِينَ سَنَةً: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثْلِ إِلَّا جِنْنَكَ بِأَلْحَقِ وَأَحْسَنَ اللهُ الل

٢٩١٤ - أَصْرِرُا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) (القدر: آية ١).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: «وقالوا».

<sup>(</sup>٣) في (ز): «أنزل».

<sup>(</sup>٤) (الفرقان: آية ٣٢).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٢٧–٧٤٥٣).

<sup>(</sup>٦) (الفرقان: آية ٣٣).

<sup>(</sup>٧) (الإسراء: آية ١٠٦).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧١-٨٤٨٤).

يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْبَكْرِيُّ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْبَكْرِيُّ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةً إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنَّا يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَيْهِ، حَتَّى يَنْقَضِى الْوَحْيُ (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩١٥ - أَحْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو طَاهِرِ اللهِ السَّفَارُ، ثَنَا أَبُو طَاهِرِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ "، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ اللهِ عَبْسٍ عَنِ حَسَّانَ بْنِ حُرَيْثِ "، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ حُرَيْثِ "، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فُصِلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذِّكْرِ، فَوُضِعَ فِي بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَجَعَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْهُ، يُرَتِّلُهُ تَرْتِيلًا ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩١٦ - أَصْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَو بْنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ١٢٥-١٩٠٠).

<sup>(</sup>۲) لم ندر من هو.

<sup>(</sup>٣) كذا سمي هذا الراوي هنا: «حسان بن حريث»، وقد أخرجه بعد (٤٢٦٠) من طريق أبي حذيفة عن سفيان عن الأعمش عن حسان ولم ينسبه، ورواه الطبراني في الكبير (٣٣/١٢) من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن حسان فقال: «عن حسان بن أبي الأشرس»، وكذا رواه الطبري في التفسير (٣/ ١٨٨) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن «حسان أبي الأشرس»، وترجم له المزي فقال: حسان بن أبي الأشرس الكوفي، وعزاه للنسائي.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٢٧ – ٤٥٤٧).

عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِرَاءٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ»(١).

تَابَعَهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ:

٢٩١٧ - صرم أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ شُعْبَةَ ('')، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي اللَّوْ أَبِي الْقُرْآنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «الْجِدَالُ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ » ('').

حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، فَأَمَّا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يَحْتَجَّا بِهِ.

٢٩١٨ - أَضْمِرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلْمَ بْنُ مُسْلِم، عَلِي بْنِ مُكْرَمٍ، قَالَا: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ قَالَ: «أَنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ» (١٠).

قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِرِوَايَةِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِأَحَادِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ، وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ.

٢٩١٩ - أَصْرِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ١٤٨ - ٢٠٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م): اسعيد، والمثبت من (و) والإتحاف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ١٤٨ - ٢٠٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٥٠ / ٦١١٢).

مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سُورَةَ (حم"، وَرُحْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ عَشِيَّةً، فَجَلَسَ إِلَيَّ رَهُطٌ، فَقُلْتُ لِرَجُل مِنَ الرَّهْطِ: اقْرَأْ عَلَيَّ، فَإِذَا هُو يَقْرَأُ حُرُوفًا لَا أَقْرَوُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ أَقْرَأُكَهَا؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ، فَقُلْتُ: اخْتَلَفْنَا فِي قِرَاءَتِنَا، وَإِذَا وَجُدُ وَي نَفْسِهِ حِينَ ذَكَرْتُ لَهُ الإِخْتِلَافَ، فَقَالَ: وَإِذَا وَبُدُ رَجُلٌ مَنْ أَسَرً إِلَيَ عَلِيْ، فَقَالَ عَلِيْ: إِنَّ وَجُدُ وَي نَفْسِهِ حِينَ ذَكَرْتُ لَهُ الإِخْتِلَافَ، فَقَالَ: إِنَّ وَجُدُ وَي نَفْسِهِ حِينَ ذَكَرْتُ لَهُ الإِخْتِلَافَ، فَقَالَ: إِنَّ وَجُدُ وَي نَفْسِهِ حِينَ ذَكَرْتُ لَهُ الإِخْتِلَافَ، فَقَالَ: إِنَّ وَجُدُ وَي نَفْسِهِ حِينَ ذَكَرْتُ لَهُ الإِخْتِلَافَ، فَقَالَ: وَإِذَا عَنْدَهُ رَجُلٌ مِنْكُمْ كَمَا عَلِيْ، فَقَالَ عَلِيِّ: إِنَّ وَجُلُولُ اللهِ عَيْبِي يَامُرُكُمْ أَنْ يَقْرَأُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ كَمَا عَلِمَ، فَانْطَلَقْنَا وَكُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ كَمَا عَلَمَ، فَانْطُلَقْنَا وَكُلُّ رَجُلٍ مَنْ يَقْرَأُو هَا صَاحِبُهُ \*\*\*

٢٩٢٠ - حدثُمُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ<sup>(٣)</sup>، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِم، فَذَكَرَ الشَّوَارِبِ<sup>(٣)</sup>، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِم، فَذَكَرَ الشَّوَارِبِ اللهِ ﷺ، وَإِذَا عِنْدَهُ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، قَالَ فِيهِ: فَانْطَلَقْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ. قَالَ زِرِّ: إِنَّهُمْ يَلْعَنُونَهُ؛ يَعْنِي عَلِيًّا (٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٢٩٢١ - أَصْرُلُ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا عَلِيُ بْنُ وَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا صُلَيْمَانُ بْنُ وَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: «الرحمن».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ١٩٠-٣٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) هو: على بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، أبو الحسن الأموي القاضي.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ١٩٠ – ١٢٥٥٣).

 <sup>(</sup>٥) كذا سماه عمر بن محمد الجمحى «على بن عبد العزيز بن يحيى» وكذا سماه أيضا =

المنتقلا

[عَبْدُ الرَّحْمَنِ] " بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ. قَالَ سُلَيْمَانُ: يَعْنِي أَنْ لَا تُخَالِفَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ فِي الْإِتِّبَاع ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٢٢ - صرمً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَرَأْنَا الْمُفَصَّلَ بِمَكَّةَ حِجَجًا لَيْسَ فِيهِ: ﴿ يَتَأَيْهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٢٣ - أَصْرِفِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِيُّ، ثَنَا الْمَاسِدِيُّ، ثَنَا الْمَعْبَةُ، عَنْ عَاصِم، إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ أُبَيِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَنْ أَبِي اللهَ عَلَيْهِ: "إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَنْ أَبِي اللهَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَنْ أَلْهُ اللهِ عَلَيْكِ اللهَ عَلْمُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ»، فَقَرَأَ (''): ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ

<sup>=</sup> أبو أحمد الحاكم في الكنى (٣/ ٣٥٨) وسمى ابن أخيه أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور»، وهو أبو الحسن البغوي.

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها: «عبد الله» خطأ، وفي الأتحاف: «ابن أبي الزناد»، والمثبت من شعب الإيمان للبيهقي (٢٢٠/٤) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٦١٩-٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٣٥–١٢٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فقرأ» سقط من (و) و (ص).

وَٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ''، وَمِنْ نَعْتِهَا: «لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ سَأَلَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ فَأَعْطِيَهُ سَأَل ثَانِيًا، وَإِنْ سَأَلَ ثَانِيًا فَأَعْطِيَهُ سَأَلَ ثَالِثًا، وَلا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَا التُرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ، وَإِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ غَبْرُ الْيَهُودِيَّةِ، وَلا النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَنْ يَعْمَلْ خَبْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ» '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مُسْلِم وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسْوِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُسْلِم وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسْوِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ بَيْحِ الْعَنَزِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَوْرَأُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ وَجَبَلْ، وَأَنَا أَمْشِي فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُل يُنَادِينِي مِنْ بَعْدِي: اتَّبِعِ ابْنَ أَمْشِي فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُل يُنَادِينِي مِنْ بَعْدِي: اتَّبِعِ ابْنَ عَبَّسٍ، فَإِذَا هُو أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ، فَقُلْتُ: أَتَبِعُكَ عَلَى أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ: أَمْوَ أَنْ مُلْ وَلَى اللهِ عَلَى أَبِي بُنِ كَعْبٍ، فَقَالَ: اللهِ عَلَى أَبِي كُونِي وَسُولُهُ إِلَى أَبِيّ بْنِ كَعْبٍ، فَانْظُرْ أَيَقْرَأُ أَبَيٌّ كَذَلِكَ؟ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا اللهِ وَوَلِيدَهُ وَرَأْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَنَادَانِي وَرَسُولُهُ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَانْظُرْ أَيْقُرَأُ أَبَيُّ كَذَلِكَ؟ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَشُولُهُ إِلَى أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اتَبِعِ ابْنَ عَبَاسٍ، فَقُلْتُ: أَتِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اتَبِعِ ابْنَ عَبَاسٍ، فَقُلْتُ: أَتِيعُكَ عَلَى أَبَيّ بْنِ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبْيُ بَنِ كَعْبٍ، فَالْذَانِي مِنْ بَعْدِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اتَبِعِ ابْنَ عَبَاسٍ، فَقُلْتُ: أَتَبِعُكَ عَلَى أَبَيْ الْمَدِي وَمُولِيدَةُ أَنْيَهَا كَمَا قَرَأْتُ؟ قَالَ أَبَيْ يَعَمْ إِلَى أَبِي فَيَالِ أَنِي الْمَالُونُ وَلَا لَكَ عَلَى الْمَالِ وَقَالَ أَبِي فَوَجَدَهُ قَدْ فَرَغَ مِنْ غُسُلِ وَأُسِهِ، وَوَلِيدَتُهُ تَدَّرِي (" لِحْيَتَهُ بِمِدْرَاهَا، فَقَالَ أَبِي فَعَلَى أَبِي

<sup>(</sup>١) (السنة: آية ١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ١٩٩ - ٣٦).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «وإذا».

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير (٢/ ١١٥): «أي: تسرحه، يقال: ادَّرت المرأة تدَّرِي ادِّراء إذا سرحت =

مَرْحَبًا بِأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، أَزَائِرٌ جِئْتَ، أَمْ طَالِبُ حَاجَةٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ طَالِبُ حَاجَةٍ. قَالَ: فَجَلَسَ وَمَعَهُ مَوْلَيَانِ لَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ لِحْيَبِهِ، وَأَدْرَتْ جَانِبَهُ الْأَيْسَرَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى عُمَرَ بِوَجْهِهِ، الْأَيْمَنَ مِنْ لِمَّتِهِ، ثُمَّ وَلَّاهَا جَانِبَهُ الْأَيْسَر، حَتَّى إِذَا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى عُمَر بِوجْهِهِ، الْأَيْمَنَ مِنْ لِمَتِهِ، ثُمَّ وَلَّاهَا جَانِبَهُ الْأَيْسَر، حَتَّى إِذَا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى عُمَر بِوجْهِهِ، فَقَالَ: مَا حَاجَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ عُمَرُ: يَا أُبَيُّ، عَلَى مَا تُقَنِّطُ النَّاسَ؟ قَالَ أُبَيُّ: يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي تَلَقَّيْتُ الْقُرْآنَ مِمَّنْ تَلَقَّاهُ جِبْرِيلَ ('' وَهُو رَطْبٌ، أُبِيّ يَلَقَيْتُ الْقُرْآنَ مِمَّنْ تَلَقَّاهُ جِبْرِيلَ ('' وَهُو رَطْبٌ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي تَلَقَّيْتُ الْقُرْآنَ مِمَّنْ تَلَقَّاهُ جِبْرِيلَ ('' وَهُو رَطْبٌ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي تَلَقَّيْتُ الْقُرْآنَ مِمَّنْ تَلَقَّاهُ جِبْرِيلَ ('' وَهُو رَطْبٌ، فَقَالَ عُمَرُ: تَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِمُنتَهِ، وَمَا أَنَا بِصَابِرِ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ قَامَ فَانْطَلَقَ (''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٢٥ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَابُورَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرِ ('')، عَنْ مَزْيدِ ('')، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرِ ('')، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ('')، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَوْ حَمَيْتَهُمْ كَمَا حَمُوا لَهْ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ ('')، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، لَفَسَدَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ ('')، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَاشْتَدَ عَلَيْهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ، وَهُو يَهْنَأُ نَاقَةً لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَدَعَا نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: مَنْ يَقْرَأُ مِنْكُمْ سُورَةَ الْفَتْحِ؟ فَقَرَأَ زَيْدٌ

<sup>=</sup> شعرها به، وأصلها تدتري؛ تفتعل، من استعمال المدري، فأدغمت التاء في الدال».

<sup>(</sup>١) في (م) والتلخيص: "من تلقاء جبريل".

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (١/ ٢٣٠-٧٣).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «العباس بن مزيد» وفي (م): «العباس بن الوليد بن مرثد».

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص) و (م): «زيد».

<sup>(</sup>٥) في (و): «عبد الله»، وفي (ص): «بشر بن عبد الله» مصحف.

<sup>(</sup>٦) (الفتح: آية ٢٦).

عَلَى قِرَاءَتِنَا الْيَوْمَ، فَغَلَّظَ لَهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ: أُبَيِّ أَأْتَكَلَّمُ؟ فَقَالَ: تَكَلَّمْ. فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنْي كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ وَيُقْرِئُنِي " وَأَنْتُمْ بِالْبَابِ، فَإِنْ أَقْدُ عَلِمْتَ أَنْ أُقْرِئَ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَى مَا أَقْرَأُنِي، أَقْرَأْتُ، وَإِلَّا لَمْ أُقْرِئُ حَرْفًا مَا حَبِيتُ. قَالَ: بَلْ أَقْرِئِ النَّاسَ عَلَى مَا أَقْرَأَنِي، أَقْرَأْتُ، وَإِلَّا لَمْ أُقْرِئُ حَرْفًا مَا حَبِيتُ. قَالَ: بَلْ أَقْرِئِ النَّاسَ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

خُرَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ لِأَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ، فَلَمَّا دَخَلْتُ مَسْجِدَ اللهِ يَعَيِّ إِذَا النَّاسُ فِيهِ حِلَقٌ يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْضِيَ حَتَّى رَسُولِ اللهِ عَيَيْ إِذَا النَّاسُ فِيهِ حِلَقٌ يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْضِيَ حَتَّى رَسُولِ اللهِ عَيَيْ إِذَا النَّاسُ فِيهِ حِلَقٌ يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْضِيَ حَتَّى الْتَهَيْثُ إِلَى حَلَقَةٍ فِيهَا رَجُلُ شَاحِبٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ، كَأَنَّمَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَسَمِعْتُهُ الْتَهَيْتُ إِلَى حَلَقَةٍ فِيهَا رَجُلُ شَاحِبٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ، كَأَنَّمَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَسَمِعْتُهُ الْتَهَيْتُ إِلَى حَلَقَةٍ فِيهَا رَجُلٌ شَاحِبٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ، كَأَنَّمَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَسَمِعْتُهُ الْتَهَيْتُ إِلَى حَلَقَةٍ فِيهَا رَجُلُ شَاحِبٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ، كَأَنَّمَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَسَمِعْتُهُ الْتَهُيْتُ إِلَى حَلَقَةٍ فِيهَا رَجُلٌ شَاحِبٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ، كَأَنَّمَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَسَمِعْتُهُ مَلَى أَصْحَابُ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، هَلَكَ أَصْحَابُ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، هَلَكَ أَصْحَابُ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، هَلَكَ أَصْحَابُ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ أَيْفٍ وَرَبُّ الْمَعْرَاقِ، وَلَا سَيْدُ اللَّهُ مُنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ مَنْ إِلَهُ مُنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ مَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. قَالَ: قُلُونَ وَقُلَ: قُلَتُ مَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. قَالَ: قُلَدُ مُنْ أَشَا الْعِرَاقِ. قَالَ: قَلَدُ أَمُنُ مُنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ مُنْ أَهُنْ أَوْلُ أَمُولُ الْمُؤْلُونَ فَالَ الْعَرَاقِ. قَالَ: قُلْتُ مُنْ أَهُ اللَّذِي وَلَا أَنْتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ مُنْ أَهُلُ الْعِرَاقِ. قَالَ: قَلَنَ أَنْتُ الْمَالُونَ الْمُنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ مُنْ أَلْمُ الْعِرَاقِ. قَالَ: قَلَنَ أَلُولُ الْعُرَاقِ. قَالَ: أَلْمُ الْعُرَاقِ. قَالَ: قَلَدُ مُنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: قُلْدُ أَلُولُ الْعُرَاقِ. وَلَا أَلَا الْعُرَاقِ الْمَالُ الْعُرَاقِ الْمُ الْعُلِ الْعُولُ الْمُؤْهُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْعُرَاقِ الْ

<sup>(</sup>١) في (م): «ويقربني».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٢١٥ – ٥٨).

 <sup>(</sup>٣) قوله: «هلك أصحاب العقد ورب الكعبة، ولا آسى عليهم يقولها ثلاثا». سقط من (و)
 و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (ز): افتبعته إلى منزله.

شُؤَالا، وَغَضِبَ. قَالَ: فَاسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ جَنَوْتُ عَلَى رُكْبَتِي، وَرَفَعْتُ يَدَيَّ هَكَذَا -وَمَدَّ ذِرَاعَيْهِ - فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُوهُمْ إِلَيْكَ، إِنَّا نُنْفِقُ نَفَقَاتِنَا، وَنُرَحِّلُ مَطَايَانَا، ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، فَإِذَا لَقِينَاهُمْ، تَجَهَّمُوا لَنَا وَقَالُوا لَنَا، قَالَ: فَبَكَى أُبَيِّ، وَجَعَلَ يَتَرَضَّانِي وَيَقُولُ: وَيْحَكَ، إِنِّي لَمْ أَذْهَبْ هُنَاكَ، ثُمَّ قَالَ: فَبَكَى أُبِيِّ، وَجَعَلَ يَتَرَضَّانِي وَيَقُولُ: وَيْحَكَ، إِنِّي لَمْ أَذْهَبْ هُنَاكَ، ثُمَّ قَالَ: أَبِي لَمْ أَدْهُبُ هُنَاكَ، ثُمَّ قَالَ: أَبِي لَمْ أَدْهُبُ هُنَاكَ، ثُمَّ قَالَ: أَبِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَاتّتَكَلَّمَنَّ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ وَسُولِ اللهِ يَعَيْقُ، لَا أَخَافُ فِيهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. قَالَ"؛ ثُمَّ انْصَرَفْتُ عَنْهُ وَجَعَلْتُ رَسُولِ اللهِ يَعِيْقُ، لَا أَخَافُ فِيهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. قَالَ"؛ ثُمَّ انْصَرَفْتُ عَنْهُ وَجَعَلْتُ رَسُولِ اللهِ يَعِيْقٍ، لَا أَخَافُ فِيهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. قَالَ"؛ ثُمَّ انْصَرَفْتُ عَنْهُ وَجَعَلْتُ وَلَا اللهَ يَعْمُ لِلهُ وَيَعْفُ مَمْلُوءَةً مِنَ النَّاسِ، لَا آخُذُ فِي سِكَةً إِلَّا اسْتَقْبَلَنِي النَّاسُ، قَالُوا: فَقُلْتُ اللَّوا: فَقُلْتُ مَالَى اللهُ الْكُولُونِ وَمَ الْفُوا: إِنَّا نَحْسِبُكَ غَرِيبًا، قَالَ: قُلْتُ الْمَقْبَلَنِي النَّاسُ، قَالُوا: مَاتَ سَيِّهُ النَّاسِ أُبَيُ بُنُ كَعْبٍ. قَالُ: فَلَقِيتُ أَبًا مُوسَى بِالْعِرَاقِ فَحَدَّثُنَهُ، فَقَالَ: هَلَا كَانَ يَعْمُ لَاكُ: عَلَى مَقَالَ: هَلَا عَقَالَ: هَلَا كَانَ يَوْمُ الْكُوا: مَاتَ سَيِّهُ وَتَى يَبَلِغُونَا مَقَالَة هُونَا مَقَالَ: هَلَا عَلَى الْعَرَاقِ فَحَدَّثُنَهُ وَقَالَ: هَلَا عَقَالَ: هَلَا مَقَالَ: هَلَا مَقَالَة مُولَا الْعُلَا عَقَالَ: هَلَا مَقَالَة مَا مَقَالَة مُولًا كَانَ النَّاسِ أَنْهُ مَا مُقَالَة عَلَا الْمَا لَا الْمُوسَى بِالْعِرَاقِ فَحَدَّثُنَهُ وَ وَعَلَى الْمَعْلَا اللهُ عَلَى الْهُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُول

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٢٧ - حَرُّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَجُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، جِئْتُ مِنَ الْكُوفَةِ وَتَرَكْتُ بِهَا عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، جِئْتُ مِنَ الْكُوفَةِ وَتَرَكْتُ بِهَا وَرَجُلاً] ثَا يُمْلِي الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ. قَالَ: فَعَضِبَ عُمَرُ، وَانْتَفَخَ حَتَّى الرَّجُلاً ثَالَ: فَعَضِبَ عُمَرُ، وَانْتَفَخَ حَتَّى كَادَ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ شُعْبَتِي الرَّحْلِ، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ مَنْ هُو؟ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ

<sup>(</sup>١) قوله: «قال» غير موجود في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ١٨٤ – ١٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في النسخ الخطية كلها، والمثبت من الإتحاف، ومن السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٤٥٢) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

مَسْعُودٍ. فَمَا زَالَ يُطْفِي وَيُسِرُّ الْغَضَبَ، حَتَّى عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ، وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هُوَ أَحَقَّ بِذَلِكَ مِنْ أَهْرِ مَنْ ذَلِكَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً لَا يَزَالُ يَسْمُرُ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَهْرِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَأَنَا مَعَهُ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً، وَخَرَجْنَا نَهْشِي مَعَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ، فَلَمَّا أَعْيَانَا أَنْ نَعْرِفَ مَنِ الرَّجُلُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ، فَلَمَّا أَعْيَانَا أَنْ نَعْرِفَ مَنِ الرَّجُلُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ، فَلَمَّا أَعْيَانَا أَنْ نَعْرِفَ مَنِ الرَّجُلُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ يَعْوَلُ لَهُ وَرَاءَتَهُ، فَلَمَّا أَعْيَانَا أَنْ نَعْرِفَ مَنِ الرَّجُلُ، قَلَى قِرَاءَة وَاللهِ لَكُمَا أَعْيَانَا أَنْ نَعْرِفَ مَنِ الرَّجُلُ، قَلَى قِرَاءَة لَهُ مُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لَهُ وَكُولُ لَهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْ يَعْوَلُ لَهُ وَاللهِ لَمُ مَلُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لَهُ وَلَا لَهُ مَا مَا اللهِ عَلَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا اللهِ مَا سَابَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطُ لَكُ مُونَ وَاللهِ مَا سَابَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطُ لَا لَا مَعْمَلُ اللهِ عَلَا اللهِ مَا سَابَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطُ اللهِ مَا سَابَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطْ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٢٩٢٨ - أَصْمِرُاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ "، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ "، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْخَثْعَمِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ الْخَثْعَمِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّيْ عَلِي قَرَاءَةِ الْبِي النَّيِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ الْبِي الْمُعْرِدُ ".

حَدِيثُ عَلْقَمَةً، عَنْ عُمَرَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٣٣٦-١٥٧١).

<sup>(</sup>٢) هو: القاسم بن بشر بن أحمد بن معروف، أبو محمد البغدادي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٣٦-١٥٧١).

يُخَرِّجَاهُ. وَأَتَوَهَمُهُمَا لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمَا سَمَاعُ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ مِنْ عُمَرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مُفَسَّرٌ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ:

٢٩٢٩ - أَضْرِنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ شَفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُويْسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ '' أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَخْرِ الْأَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ '' أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَخْرِ الْأَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بَعْبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُو يَقْرَأُ حَرْفًا حَرْفًا، فَقَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْذِلَ، فَلْيَقْرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ » '''.

٢٩٣٠ - حدثنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبِي "، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ ، ثَنَا أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرِ و بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَجُلٌ وَأَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ "، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرِ و بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَجُلٌ وَأَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ " ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرِ و بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَجُلٌ وَأَنَا أَصَلِّي ، وَقَدْ أُمِرَ بِكِتَابِ اللهِ أَنْ يُمَزَّقَ كُلَّ أَصَلِّي ، وَقَدْ أُمِرَ بِكِتَابِ اللهِ أَنْ يُمَزَّقَ كُلَّ مُمَنَّقٍ ، وَالذَ فَتَجَوَّزْتُ فِي صَلاتِي ، وَكُنْتُ أَحْبِسُ ، فَدَخَلْتُ الدَّارَ ، وَلَمْ أَحْبِسْ ، وَرَقِيتُ وَلَمْ أَحْبِسْ ، فَإِذَا أَنَا بِالْأَشْعَرِيِّ ، وَحُذَيْفَةَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ أَحْبِسْ ، وَرَقِيتُ وَلَمْ أَحْبِسْ ، فَإِذَا أَنَا بِالْأَشْعَرِيِّ ، وَحُذَيْفَة ، وَابْنَ مَسْعُودٍ

<sup>(</sup>١) في التلخيص: "عن" خطأ.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٧٤٠-١٤٩٦٦)، ثم قال: «رواه البخاري: عن عبد العزيز، به. أخرجه الترمذي في: العلل الكبرى له —(ص٣٥١) – عن البخاري، وقال: سمعته يقول: هو حديث حسن».

<sup>(</sup>٣) قوله: (ثنا أبي) الثاني ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٤) يعنى: أبا الصباح الماصر، من رجال التهذيب.

يَتَقَاوَلَانِ، وَحُذَيْفَةُ يَقُولُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: ادْفَعْ إِلَيْهِمْ هَذَا الْمُصْحَفَ. قَالَ: وَاللهِ لَا أَدْفَعُهُ، أَقْرَأْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، ثُمَّ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ؟ وَاللهِ لَا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٣١ – أَحْمِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خُمَيْرِ " بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ سَبْعِينَ سُورَةً، وَزَيْدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ سَبْعِينَ سُورَةً، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ذُو ذُوَّابَتَيْنِ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلِهَذِهِ الزِّيَادَةِ شَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ:

٢٩٣٢ - أخْبِرْنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَنْظَلِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِم، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِم، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِم، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ " [الْأَسْدِيِّ] " قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: أَقْرَأَنِي سَعِيْدٍ " [الْأَسْدِيِّ] "

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٠١-١٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) في (ز): «حفص»، وفي (و) و(ص) والتلخيص والإتحاف: «حمزة»، والمثبت من (م)، وهو الموافق لمصادر تخريج الحديث، وهو خمير بن مالك الهمداني الكوفي، ويقال: خمر.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ١٧٧ - ١٢٥٢٦).

<sup>(</sup>٤) في التلخيص، والإتحاف: «أبو سعد».

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية كلها: «الأسعدي»، والمثبت من الإتحاف، وهو الموافق لمصادر ترجمته، فهو: أبو سعيد الأزدي إمامهم، رأى علي بن أبي طالب، وروى عنه إسماعيل بن سالم، حديثه في الكوفيين، كذلك ترجمه أبو أحمد الحاكم في الكنى =

رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبْعِينَ سُورَةً، أَحْكَمْتُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (١٠).

٢٩٣٣ - صُرُّنَا أَبُو عَمْرٍ و عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ - إِمْلَاءً فِي مَسْجِدِهِ بِبَغْدَادَ - ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ. الْأَوْزَاعِيُّ. الْأَوْزَاعِيُّ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا الْولِيدُ بْنُ مِسْلِم، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: قَعَدْنَا نَفَرٌ مِنْ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: قَعَدْنَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: لَوْ نَعْلَمُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ، عَمِلْنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ سَبَحَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ لَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ سَبَحَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ لَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ سَبّحَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ لَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ سَبّحَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ لَلْهُ لَكُومُ لَا يَعْمَلُونَ أَنَّ عَمْلُونَ أَنَ عَلَيْنَ عَالَى اللهُ عَلَيْنَ عَامَلُولَ اللهُ مَلْمُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا لَكُ مَا لَا تَفْعَلُونَ أَلَهُ مَنْ اللهِ وَيَعَلَيْنَ اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَقُونَ أَلَهُ مَعْمُونَ اللهُ وَيَنْ اللهُ وَيَعَلَقُونَ أَنَّ مَعْمُونَ اللهِ وَيَعَلَقُونَ أَلَهُ مَنْ اللهُ وَيَعَلَقُونَ اللهُ وَيَعَلَقُونَ اللهُ وَيَعَلَقُونَ اللهُ وَيَعَلَقُونَ اللهُ وَيَعَلَقُونَ اللهُ وَيَعَلَقُونَ اللهُ وَيَعَلَيْنَا وَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَمُ اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَيَعَلَى اللهُ ال

زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ لَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: قَرَأَهَا عَلَيْنَا يَحْيَى بْنُ

<sup>=</sup> المخطوطة الأزهرية (١٨٤/أ)، وتبعه ابن منده في فتح الباب (ص٣٦٦)، وقال المزي في تهذيب الكمال (٣٥١/٣٠) في ترجمة أبي سعيد الأزدي قارئ الأزد ويقال: أبو سعد: «وقال إسماعيل بن سالم: عن أبي سعيد الأزدي، عن ابن مسعود: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعين سورة، أحكمتها قبل أن يسلم زيد بن ثابت. فلا أدري هو ذا أو غيره».

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ١٨٥ – ١٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) (الصف: من آية ١ إلى ٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٨٧٨ – ١٨٤).

أَبِي كَثِيرٍ هَكَذَا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الْأَوْزَاعِيُّ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ هَكَذَا، قَالَ هَكَذَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ هَكَذَا، قَالَ لَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ الْهَيْثَمِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ السُّورَةِ لَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ إِلَى هَكَذَا، قَالَ الْحَاكِمُ: وَقَرَأَ عَلَيْنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ إِلَى آخِرِهَا هَكَذَا، وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الْحَاكِمُ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ إِلَى آخِرِهَا هَكَذَا.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٣٤ - حرثًا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةً التَّمِيمِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي التَّمِيمِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنِ ثَابِتٍ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ قَالَ: «طُوبَى لِلشَّامِ». فَقِيلَ لَهُ: قَالَ: «طُوبَى لِلشَّامِ». فَقِيلَ لَهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: «طُوبَى لِلشَّامِ». فَقِيلَ لَهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: «أُوبَى لِلشَّامِ». فَقِيلَ لَهُ:

رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ:

٢٩٣٥ - حرثاه أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَالِبَ قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَوَلِفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ مَن الرَّقَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ الْمَدْرِيَ بَاسِطَةٌ وَاللهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ بَاسِطَةٌ وَاللهَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ بَاسِطَةٌ وَاللهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ يَالِيكُونَ بَاسِطَةٌ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةً اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٦٣٦-٤٨١).

## أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهِمْ »(١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَفِيهِ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ أَنَّ جَمْعَ الْقُرْآنِ لَمْ يَكُنْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَقَدْ جُمِعَ بَعْضُهُ بِحَضْرَةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ، ثُمَّ جُمِعَ بِحَضْرَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَالْجَمْعُ التَّالِثُ وَهُوَ تَرْتِيبُ السُّورِ كَانَ فِي خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بن عفان عَلَيْقَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بن عفان عَلَيْقِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بن عفان عَلَيْقَا اللّهُ وَمِينَ.

٢٩٣٦ - أَصْمِرُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدُ الْبَعْدَادِيُّ ''، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا '' مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ثَنَا أَيُّوبَ الْعَلَّافُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا '' مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ثَنَا شَعِيدُ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، أَنَّهُ قَالَ: 
مَنَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، أَنَّهُ قَالَ: 
مَنَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ يَخْطُبُ، فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْ أُبَيِّ بْنِ 
مَنَى نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ بَرَاءَةَ، فَقُلْتُ لِأُبَيِّ: مَتَى نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ ؟ قَالَ: 
مَنَى نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ ؟ قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ '').

هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي، وَطَلَبْتُهُ فِي الْمَسَانِيدِ، فَلَمْ أَجِدْهُ بِطُولِهِ، وَالْحَدِيثُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ<sup>(٥)</sup>.

٢٩٣٧ - أَخْبِرُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٤/ ٦٣٦-٤٨٠)، وعبد الرحمن بن شماسة أخرج له مسلم دون البخاري.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن جميل التاجر.

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «ثنا».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ١٧٣ – ١٧٥٨).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: أظن فيه انقطاعا".

مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَيُّ الْقِرَاءَتَيْنِ تَرَوْنَ كَانَ آخِرَ الْقِرَاءَةِ؟ قَالُوا: قِرَاءَةُ رَيْدٍ. قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ عَلَى جِبْرِيلَ لَيْكِيْ كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ عَلَى جِبْرِيلَ لِللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَرْضَتَيْنِ، فَكَانَتُ قِرَاءَةُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ. وَفَائِدَةُ الْحَدِيثِ ذِكْرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

٢٩٣٨ - أَخْمِرُ الْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ الْخُلْدِيِّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ بِمَكََّة، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، عَنْ قَتَادَة، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَة قَالَ: عُرِضَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَرْضَاتٍ، فَيَقُولُونَ: إِنَّ قِرَاءَتِنَا هَذِهِ هِيَ الْعَرْضَةُ الْأَخِيرَةُ (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ بَعْضُهُ، وَبَعْضُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

**\*** 

إتحاف المهرة (٨/ ٩ – ٨٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: «الإسناد» غير موجود في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٥٠-٦١١٣).

## مِنْ كِتَابِ قِرَاءَاتِ النَّبِيِّ عَلَالُهُ مِمَّا لَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ صَحَّ سَنَدُهُ

٢٩٣٩ - معت أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسْطَنْطِينَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى شِبْلِ"، الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسْطَنْطِينَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى شِبْلِ"، وَأَخْبَرَ شِبْلٌ، أَنَّهُ قَرَأً عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، وَأَخْبَرَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، وَأَخْبَرَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى مُجَاهِدٍ، وَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَرَأً عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَرَأً عَلَى النَّيِ يَعْلِيْهِ.

٢٩٤٠ - حرثي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْإِمَامِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُ، عَنْ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى

<sup>(</sup>١) هو: شبل بن عباد المكى القارئ، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٢٣٠–٧٤).

رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيءَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَسْتُ نَبِيءَ اللهِ، وَلَكِنِّي اللهِ، وَلَكِنِّي اللهِ، وَلَكِنِّي اللهِ، اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مُفَسِّرٌ بِإِسْنَادٍ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ.

الْمُقْرِئُ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا مِهْرَانُ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَذَيْنَةَ ('') مِهْرَانَ الْمُقْرِئُ ('')، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَذَيْنَةَ ('') الطَّائِيُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا هَمَزَ رَسُولُ اللهِ الطَّائِيُ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا الْخُلَفَاءُ، وَإِنَّمَا الْهَمْزُ بِدْعَةٌ ابْتَدَعُوهَا مِنْ بَعْدِهِمْ ('').

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيَّ الْحَافِظَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: لَا زَكْرِيًّا يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: لَا أَكْدِيثَ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زِيَادٍ أَكْتُبُ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زِيَادٍ أَكْتُبُ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زِيَادٍ الْأَفْرِيقِيِّ (۱).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ١٣٦ - ١٧٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل منكر لم يصح، قال النسائي: حمران ليس بثقة، وقال أبو داود: رافضي، وروي عن موسى بن عبيدة، وهو واه، ولم يثبت أيضا عنه».

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن مهران، ومهران بن داود، لم نجد لهما ترجمة.

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): «عبد الله بن أبي أذينة»، وهو عبد الله بن عطارد بن أذينة البصري، منكر الحديث.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٣٦٠–١١٤٢٦).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٩/ ٣٦٠–١١٤٢٦).

٢٩٤٢ - حَرَّا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ ٢٩٤٢ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَرْدِ اللهِ عَرْدِ اللهِ عَرْدِ اللهِ عَرْدِ اللهِ عَرْدِ اللهِ عَرْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٤٣ – أَحْمِرُ الْحُسَيْنُ '' بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ '''، قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ اللهِ عَلَيْ يُقَلِّهُ عُواءَتَهُ: ﴿ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ يُقَلِّهُ يُقَلِّهُ وَمَاءَتَهُ: ﴿ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ يُقَلِّهُ يُقَلِّهُ وَمَاءَتَهُ: ﴿ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ يُقَلِّهُ يُقَلِّهُ وَمَاءَتَهُ:

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «الحسن» مصحف.

<sup>(</sup>٢) هو: بكار بن عبد الله بن يحيى، ابن أخي همام بن يحيى البصري.

<sup>(</sup>٣) (الكهف: آية ٧٦) و(المرسلات: آية ٦).

<sup>(</sup>٤) (المرسلات: آية ٦).

<sup>(</sup>٥) (الكهف: آية ٩٦).

<sup>(</sup>٦) (الأعراف: آية ٥٦).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٤/ ٦١٧ – ٤٧٥٨).

 <sup>(</sup>٨) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا والله، العوفي مجمع على ضعفه، وبكار ليس بعمدة،
 والحديث واه منكر».

<sup>(</sup>٩) في (ز): ﴿أَبُو الحسينِ ﴿ خَطَّأَ.

<sup>(</sup>١٠) هو: محمد بن محمد بن الحسن، أبو الحسن الكارزي المكاتب.

(١٠) الْحَكَمَادُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَسَلَمِينَ (١٠) الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ (١٠) مَبْلِكِ بَوْمِ الدِّيبِ ﴾ (١٠).

٢٩٤٤ - حَرَّمُاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ قُرِيْشٍ " وَأَبُو عَمْرِو بْنُ عَبْدوسِ الْمُقْرِئُ"، قَالُوا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسٍ عَبْدوسِ الْمُقْرِئُ"، قَالُوا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفِيانَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسٍ السَّعْدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّعْدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، مُنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَ وَيَعِيْهُ كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً آيَةً (آيَةً لَيَة آيَة أَيَّة آيَةً اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ لِللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ وَكَانَتُ أُمُّ سَلَمَةَ تَقْرَؤُهُمَا: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ " ثُمَّ يَقِفُ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَقْرَؤُهُمَا: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ " ثُمَ مَلَيْكَةً وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَقْرَؤُهُمَا: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ " ثُمَ مَلَيْكَةً بَعْرَاءَ مُ اللّهِ بِي اللّهِ اللهِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ " ثُمُ سَلَمَةً تَقْرَؤُهُمَا: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ " ثُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١) عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً:

٢٩٤٥ - أَخْبِرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا، وَقَالَ عَلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ثَنَا مُحَمَّدُ مُلِكِ يَوْم الدِّينِ (٧٠).

٢٩٤٦ - أخبرن بَكْرٌ بْنُ (١) مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِي بِمَرْق، ثَنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٨/ ١٣٥ – ٢٣٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الله بن قريش الريونجي الوراق.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن محمد بن عبدوس، أبو عمرو المقرئ النيسابوري.

<sup>(</sup>٤) انظر المصاحف لابن أبي داود (ص٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٨/ ١٣٥ – ٢٣٤٤٨).

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): اصحيح الإسناد».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٤/ ٦١٥-١٨٣٤٧).

<sup>(</sup>٨) قوله: «بن» سقط من (ز).

عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكَاتِبُ''، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكَاتِبُ''، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَرَأً: ﴿ آهٰدِنَا ٱلْعَرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾. بِالصَّادِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٤٧ - أَصْرِنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ الزَّاهِدُ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالُوا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّيِيِّ عَيْقٍ حِينَ قَالَ: ﴿ عَيْرٍ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْعَنَالَيْنَ ﴾. قَالَ: آمِينَ، النَّيِّ يَعْقِفْ صَوْتَهُ لا الْعَنْبَالِ الْعَنْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْعَنَالِينَ ﴾. قالَ: آمِينَ، يَعْفِضُ صَوْتَهُ لا الْعَنْبُوبُ مَنْ الْعَنْمُ مَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَنْمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا الْعَنْمُ مَنْ اللّهُ الْعَنْمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ الْعَنْمُ اللّهُ الْعَنْمُ اللّهُ الْعَنْمُ مَنْ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَنْمُ اللّهُ الْعُنْمُ مَنْ اللّهُ الْعَنْمُ اللّهُ الْعَنْمُ مَنْ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَنْمُ اللّهُ الْعَنْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَنْمُ مَا عَلْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَنْمُ اللّهُ الْعَنْمُ اللّهُ الْعُنْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَنْمُ اللّهُ الْعَنْ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُنْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الللّهُ ا

قَالَ الْقَاضِي: غَيْرِ بِخَفْضِ الرَّاءِ، فَإِنَّ فِي قِرَاءَةِ أَهْلِ مَكَّةَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ(٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن سليمان البلخي الزيات الكوفي، فهو الذي يروي عنه عبد الصمد بن الفضل البلخي كما في معرفة علوم الحديث للمصنف (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٢٠–١٩٣٨).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل لم يصح، وإبراهيم بن سليمان متكلم فيه».

<sup>(</sup>٤) في (و): «يخفض بها صوته».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٦٦٢ - ١٧٢٧٣)، ثم قال عقب كلام القاضي هذا: "قلت: وهذا التأويل بعيد، ويرده رواية يزيد بن زريع المتقدمة، التي قال فيها: وأخفى بها صوته، وإن كان هذا محفوظا، فيحتمل أن يكون سمعه مرة جهر بالتأمين، ومرة أسره، والله أعلم».

٢٩٤٨ – أَخْمِ فِي أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ لَقِيطٍ بْنِ صَبِرَةَ - وَافِدِ بَنِي كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ لَقِيطٍ بْنِ صَبِرَةَ - وَافِدِ بَنِي الْمُنْتُفِقِ - قَالَ: أَتَنْتُ النَّبِي عَيِّ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَمْ نَجِدُهُ، فَأَطْعَمَتْنَا عَائِشَةُ لَمُنْتَفِقٍ - قَالَ: أَتَنْتُ النَّبِي عَيِّ إِنَّا وَصَاحِبٌ لِي فَلَمْ نَجِدُهُ، فَأَطْعَمَتْنَا عَائِشَةُ مَمْولًا وَعَصِيدةً. قَالَ: «أَطَعِمْتُمَا أَنْ خَنُ كَذَلِكَ، إِذْ جَاءَ الرَّاعِي وَعَلَى يَدِهِ سَخْلَةٌ، فَقَالَ: «أَلْ يَعْمُ. قَالَ: «مَاذَا؟»، قَالَ: بَهْمَةٌ فَعَلَى يَدِهِ سَخْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَعَلَى يَدِهِ سَخْلَةٌ، فَقَالَ: «لا تَحْسِبَنَ أَنَا إِنَّمَا ذَبُحْنَاهَا مِنْ فَقَالَ: «لا تَحْسِبَنَ أَنَّا إِنَّمَا ذَبَحْنَاهَا مِنْ فَقَالَ: «لا تَحْسِبَنَ أَنَا إِنَّمَا ذَبُحْنَاهَا مِنْ أَعْبَلَ عَلَيْ، فَقَالَ: «لا تَحْسِبَنَ أَنَّا إِنَّمَا ذَبَحْنَاهَا مِنْ أَعْرَاكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيطٍ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ:

٢٩٤٩ - أَصْرِنَاهُ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنْ طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: لَا تَحْسِبَنَّ، وَلَمْ يَقُلُ: لَا تَحْسِبَنَّ،

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): «فقال النبي».

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: «أوالدك»، والمثبت كما في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): الاغنم»، وفي (م): الناغنم ماثة».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٧٤-١٦٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٧٤-١٦٤٤٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

• ٢٩٥٠ - حرُّم بُكَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ الصُّوفِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ "، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ شِبْلِ بْنِ عَبَّادِ الْمَكِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ الْقَارِئُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ شِبْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بْنِ كَعْبٍ: ﴿ وَاتَقُواْ يَوْمًا لَا جَوْي نَفْشُ عَن الْبِي عَبَّاسٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بْنِ كَعْبٍ: ﴿ وَاتَقُواْ يَوْمًا لَلا جَوْي نَفْشُ عَن الْمُنِ شَيْئًا ﴾ ". بِالتَّاءِ، ﴿ وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تُؤخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ ". فَالَ أَبِي رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ : ﴿ لَا يَغْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ . بِالتَّاءِ، ﴿ وَلَا يُؤخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ . بِالتَّاءِ، ﴿ وَلَا يُؤخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ . بِالْتَاءِ، ﴿ وَلَا يُؤخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ . بِالْيَاءِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٥١ - صرم أَنُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ السِّيرَافِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا الْحَسَنِ، عَنْ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ يقرأ: ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى ﴾ (٥) هَكَذَا كَتَبْنَاهُ (١).

٢٩٥٢ - أخمر أه أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة، أبو الحسن المقرئ.

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ٤٨).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٢٣١-٧٥).

<sup>(</sup>٥) (الحج: آية ٢)، وهذه قراءة حمزة والكسائي، انظر حجة القراءات لابن زنجلة (ص٤٧٢).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٠-١١٠١)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: الحكم واه».

طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةً فِي مَسِيرٍ، وَقَدْ تَفَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي السَّيْرِ، فَرَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ صَوْتَهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اللَّهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَكَةِ عَمَّا آرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (١). فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ حَثُّوا الْمَطِيَّ، وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُولُهُ، فَقَالَ: «أَتَذْرُونَ أَيُّ يَوْم ذَاكُمْ؟». قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «يَوْمَ يُنَادِي آدَمَ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا آدَمُ، ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ. قَالَ: يَا رَبِّ، وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِائَةٍ وَيْسْعَةٌ وَيِسْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ». فَأَبْلَسَ أَصْحَابُهُ، فَمَا أَوْضَحُوا بِضَاحِكَةٍ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الَّذِي بِأَصْحَابِهِ، قَالَ: «اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ (') قَطُّ إِلَّا كَثَّرَتَاهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَمَنْ هَلَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، وَبَنِي إِبْلِيسَ». فَسُرِّيَ عَنِ الْقَوْم بَعْضُ الَّذِي يَجِدُونَ، ثُمَّ قَالَ: «اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ»(").

حَدِيثُ هِشَام الدَّسْتُوائِيِّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

فَإِنَّ أَكْثَرَ أَئِمَّتِنَا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ قَدْ سَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ

<sup>(</sup>١) (الحج: آية ١ و ٢).

<sup>(</sup>۲) في (و) و(ص) و(م): «مع نبي»، والمثبت من (ز) والتلخيص.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ١٤ - ١٥٠٠١).

حُصَيْنٍ، فَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَ هِشَامٌ وَالْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ هِشَامٍ.

٢٩٥٣ - صرم أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْهِسِنْجَانِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْرَقُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ '' أَبِي نُعَيْمِ الْقَارِئُ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَارِئُ، حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَارِئُ، حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَرَأً: ﴿كَيْفَ نُنْ اللهِ عَلَيْهِ قَرَأً: ﴿كَيْفَ نَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَرَأً: ﴿كَيْفَ نُنْ اللهِ عَلَيْهُ قَرَأً: ﴿كَيْفَ نُنْ اللهِ عَلَيْهُ قَرَأً: ﴿كَيْفَ نُنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ قَرَأً: ﴿كَيْفَ نُنْ الْمُؤْمِلُ ﴾ ''، بِالزَّاي '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

فَإِنَّهُمَا لَمْ يَحْتَجَّا بِإِسْمَاعِيلَ بْنِ قَيْسِ بْنِ ثَابِتٍ.

٢٩٥٤ – أَصْرِنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُهْرَانَ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُهْرَانَ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُهْرَانَ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللهِ بَيْكَا اللَّرَبِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ (٥٠ . (١)

٢٩٥٥ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنِ مِهْرَانَ ''، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «عن» خطأ، وهو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/٦١٦-٥٧٥).

 <sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسماعيل بن قيس من ولد زيد بن ثابت ضعفوه».

<sup>(</sup>٥) (الذاريات: آية ٥٨)، وانظر مسند أحمد (٦/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٢٣- ١٢٨٦).

<sup>(</sup>٧) في النسخ الخطية كلها: «أحمد بن محمد بن مهران»، والمثبت من الإتحاف، ومن =

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَأَتُوا بِهَا النَّبِيِّ ﷺ فَكَايُكُمْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ، وَأَتُوا بِهَا النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا فَقَتَلُوهُ، وَأَخَدُوا غَنَمَهُ، وَأَتُوا بِهَا النَّبِي ﷺ فَالْذَرَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَلُوهُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبُلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَكُمْ مِنْ قَبُلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَكُمْ مِنْ قَبُلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَنَمُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَكُمْ مِنْ قَبُلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَكُمْ مِنْ قَبُلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَكُمْ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَكُمْ فَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَيَعُمْ فَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَا فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَا فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا عَلَيْكُمُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَلهُ عَلَيْكُمُ فَاللّهُ فَا عَلَيْكُمُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٩٥٦ - أَحْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا عِيسَى بْنُ مِينَاءَ قَالُونُ، حَدَّثَنِي أَبُو غَزِيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْهَلِيُّ ''، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، مُوسَى الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْهَلِيُّ ''، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةٍ قَرَأً: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي آنَ عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةٍ قَرَأً: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي آنَ لِنَاءَ ''. بِفَتْحِ الْيَاءِ ''.

<sup>=</sup> سائر أسانيد المصنف، وهو: أحمد بن مهران بن خالد، أبو جعفر اليزدي الأصبهاني.

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): اعلينا».

<sup>(</sup>۲) (النساء: آية ۹٤)، وهي قراءة حمزة والكسائي، انظر حجة القراءات (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٧ – ٨٥٧٨).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت قد رواه البخاري من وجه آخر عن ابن عباس». يعني في التفسير من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس (٦/٧٤)، وكذا أخرجه مسلم (٨/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) هو: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة المدني الأنصاري، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) (آل عمران: آية ١٦١).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ٥٦٨ –٧٤٨).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٥٧ - صرمً أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْهِسِنْجَانِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ "، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي الْهِسِنْجَانِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ "، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ: ﴿ فَرُهُنُ نُعَيْمٍ: ﴿ فَرُهُنُ اللهِ عَلَيْتُهُ: ﴿ فَرُهُنُ وَقَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: ﴿ فَرُهُنُ مَقْبُوضَةٌ ﴾ "، بِغَيْرِ أَلِفٍ "،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٥٨ - أَحْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْفُو اللهِ بْنُ عَلَيْد الْعَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُرأُ هَذَا الْحَرْفَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُوا ﴾ ؟ "كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْرأُ هَذَا الْحَرْفَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُوا ﴾ ؟ "كيف كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْرأُ هَذَا الْحَرْفَ:

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل واه».

<sup>(</sup>٢) هو: إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري، وشيخه هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ وهو-أي نافع- من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: المبسوط في القراءات العشر (ص١٥٦).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ٦١٦ – ٤٧٥٦).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: إسماعيل واه".

<sup>(</sup>٧) في (و) و(ص) و(م): «القطيعي» مصحف، وهو محمد بن يحيى بن أبي حزم، أبو عبد الله البصري، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>A) يعني: المازني، أبا سعيد البصري البراء. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٩) (المؤمنون: آية ٦٠).

قَالَتْ: أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قُلْتُ: أَحَدُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. قَالَتْ: أَيُّهُمَا؟ قُلْتُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ ' مَا ءَاتَوا ﴾. قَالَتْ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَيُعْلِقُ لَيُعْمَا؟ قُلْتُ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقُورُهُا اللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلُهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلُولُ الللهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عِلْمُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَالْكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَالْتُوا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَالْهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٥٩ - أَخْمِرُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى النَّحْوِيُّ، ثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مُؤمِّ وَرَيْحَانُ ﴾ (نَا سَمِعَتِ النَّبِي يَتَلِيْ يَقْرَأُ: ﴿ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ ﴾ (نَا . (نَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) كذا، وقد كرر المصنف هذا الحديث برقم (۳۰۰۶) بسنده ومتنه سواء فجاءت هكذا: «يَأْتُون»، وكذا هي عند الإمام أحمد في المسند (٤١/ ١٨٥). وانظر: تفسير ابن كثير (٥/ ٤٨١)، والإتقان في علوم القرآن (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ١٠٥-٢١٩٥٢).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: يحيى ضعيف».

<sup>(</sup>٤) (الواقعة: آية ٨٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٢١-٢١٨٠٢).

 <sup>(</sup>٦) هو: سليم بن جبير الدوسي المصري، ولم يخرج البخاري له ولا لحرملة بن عمران في الصحيح. وكلاهما من رجال التهذيب.

أَلَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِيِّ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (١). (٢)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

7971 - مرشًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ، قَالَا: ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ خُذْ عَلَيْ رَبُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ خُذْ عَلَيْ ثِيَابِي وَسِلَاحِي، ثُمَّ أَتَيْنُهُ، عَلَيْكُ ثِيَابِي وَسِلَاحِي، ثُمَّ أَتَيْنُهُ، فَوَجَدْتُهُ قَاعِدًا يَتَوَضَّأُ، فَصَعَدَ فِيَ النَّظَرَ، ثُمَّ طَأْطَأَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَمْرُو، إِنِّي أُرِيدُ فَوَجَدْتُهُ قَاعِدًا يَتَوَضَّأُ، فَصَعَدَ فِي النَّظَرَ، ثُمَّ طَأْطَأَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَمْرُو، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبُونَ عَلَى جَيْشٍ يُغْنِمُكَ اللهُ وَيُسَلِّمُكَ، وَأَرْغَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغْبَةً فِي صَالِحَةً». فَقُدْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أُسْلِمْ لِلْمَالِ، إِنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي صَالِحَةً». فَقُدْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أُسْلِمْ لِلْمَالِ، إِنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي طَلَاحِهُ لِلرَّجُلِ صَالِحَةً». وَأَنْ أَكُونَ مَعَكَ. قَالَ: «عَمْرُو، نَعِمًا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِح». يَعْنِي: بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ لِرِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، وَعَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ لِأَبِي صَالِح.

٢٩٦٢ - صُرَّمُ عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُنْهِ الصَّمَدِ، ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُنْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ بْنُ يَوْمُانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَؤِيدَ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ بْنُ يَرْبَانَا عَلَيْهِمْ فِيهَا يَزِيدَ (")، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ يَنِيدٌ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا يَزِيدَ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ يَنْ اللهِ يَالِمُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا

<sup>(</sup>١) (النساء: آية ٥٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٨٤-٢٠٧٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٤٩٦ - ١٥٩٨٦).

<sup>(</sup>٤) هو: أبو علي بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، أخو يونس بن يزيد، أخرج له أبو داود والترمذي هذا الحديث.

أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ ''. بِالنَّصْبِ، ﴿ وَٱلْعَيْنَ ﴾ إلَّهُ بِالرَّفْعِ '''. بِالرَّفْعِ '''. فَعَرْ أَلَهُ يُخَرِّجَاهُ.

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ بِزِيَادَاتِ أَلْفَاظٍ:

٢٩٦٣ - حرثُمُّاه أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، أَخِي يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، أَنِي عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، أَخِي يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ فَرَأً: ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْبَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ النَّبِي عَلِيٍّ قَرَأً: ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْبَ فَرَأَدُ ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْمَرُوحَ بِالْمَدِيِّ وَٱلْمَرْدُ وَٱلسِّنَ بِاللَّيْوِقِ وَٱلْمُرُوحَ فَالْمَرِيِّ وَٱلْمَرْدُ وَٱلسِّنَ بِاللَّهِ وَٱلْمُرُوحَ وَالْمَرْدُ وَٱلسِّنَ بِاللَّهِ وَالْمَرُوحَ وَالْمَرْدُ وَٱلسِّنَ وَٱلْمَرْدُ وَٱلسِّنَ وَٱلْمَرُوحَ وَالْمَرْدُ وَٱلسِّنَ وَالْمِرَدُ وَالسِّنَ وَٱلْمَرُوحَ وَالْمَرُوحَ وَالْمَرْدُ وَالسِّنَ وَالْمِرَادُ وَالسِّنَ وَالْمَرُوحَ وَالْمَرُوحَ وَالْمَرَاثُ ﴾ (١٠). (١)

مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةً لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ (١٠).

٢٩٦٤ – أَخْمِرُ اللَّهِ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (\*) الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ الْجُهَنِيُّ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ

<sup>(</sup>١) (المائدة: آية ٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: حجة القراءات (ص٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٣٠٨–١٧٧١).

<sup>(</sup>٤) (المائدة: آية ٥٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ٣٠٨–١٧٧١).

<sup>(</sup>٦) في (و) و (ص): «الباب».

<sup>(</sup>٧) في (ز): «سلمة» مصحف.

<sup>(</sup>٨) هو: القاسم بن أبي أيوب الأعرج الأصبهاني الأصل الواسطي، من رجال التهذيب.

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَفَنَنَّكَ فُنُونًا ﴾ ''. فِي حَدِيثٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ: ﴿ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ ''. بِرَفْعِ الْيَاءِ'''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٦٥ - حرين عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْجَهْضَمِيُّ، الْجَارُودِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ '' وَنَصَرُ بْنُ عَلِيُّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَا: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿سَتِحِ السَّدَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ( وَلَا يَعْلَى ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ( وَالنَّجْدِ ﴾ ، فَبَلَغَ: ﴿ وَالنَّجْدِ ﴾ ، فَبَلَغَ: ﴿ وَالْبَرْهِيمَ وَمُوسَى » . فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَالنَّجْدِ ﴾ ، فَبَلَغَ: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى » . فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَالْزَدَّ وَلَا نَجْدِ ﴾ . إلى هُولِدِ: ﴿ وَالْاَذِي وَفَى اللهُ فَرْدُ وَاذِرَةً وَزَدَ الْمُوكَى ﴾ . إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَالْمَانَذِيرُ مِنَ النَّذُرِ الْأُولَى ﴾ . وقال: وقَالَ: وقَالَ: وقَالَ: وقَالَ: وقَالَ: ﴿ اللهِ نَزِدُ وَاذِرَةً وَزَدَ الْمُوكَى ﴾ . إلى

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٦٦ - أَصْمِرْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَدُهُ وَمَدَ الْ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ الْخَرَّانُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَر عِيسَى بْنُ مَاهَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: عِيسَى بْنُ مَاهَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُرَأُ: ﴿ بَلَى قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَنِي فَكَذَبْتَ بِهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُرَأً: ﴿ بَلَى قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَنِي فَكَذَبْتَ بِهَا

<sup>(</sup>١) (طه: آية ٤٠).

<sup>(</sup>٢) (المائدة: آية ٢٣)، انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (١/٨٠٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٢ – ٧٦٣٥).

 <sup>(</sup>٤) قوله: "ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسى" غير موجودة في الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) (النجم: من آية ٣٧ إلى ٥٦).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٣ - ٨٤٨٩)، وسيأتي برقم (٣٧٩٤).

وَٱسْتَكُبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ (١). (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٦٧ - حرثي أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ "، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ " وَالْحَيْقُ قَرَأً: ﴿ مِنَ اللهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَعَيْقُ النَّبِي عَلَيْهُمُ اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٦٨ - حرثًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُّ، قَنَا اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا حَمَّدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا حَمَّدُ [عَنْ] عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ حَمَّادُ [عَنْ] مَعْدُ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ حَمَّادٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ

<sup>(</sup>١) (الزمر: آية ٥٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٨/ ١٠٤ -٣٠٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٤) (المائدة: آية ١٠٧).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٥٦١ - ١٤٦٢٤).

<sup>(</sup>٦) في النسخ الخطية كلها، والإتحاف: «بن»، والمثبت كما رواه المصنف بعد في التفسير برقم (٢٩٩٥)، وكما في مصادر تخريج الحديث، وانظر المعجم الكبير للطبراني (٣/١٣)، والصغير (٢/ ٢٥٢) وقال: •لم يروه عن ابن خثيم إلا حماد، تفرد به أبو صالح».

يَقْرَأُ: ﴿ فِي عَيْنِ حَمِنَةٍ ﴾ (١). (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٦٩ – أَخْمِرُ أَخْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ أَبُو الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ وَجُبَيْرُ بْنُ حَيَّةَ النَّقَفِيُّ، قَالَ: فَذَكَرُوا هَذَا الْحَرْفَ: ﴿ لَقَد تَقطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ (اللهُ حَتَّى وَضَعُوا النَّقَفِيُّ، قَالَ: فَذَكَرُوا هَذَا الْحَرْفَ: ﴿ لَقَد تَقطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ (اللهُ حَتَّى وَضَعُوا الْأَخْطَارَ، فَقَالَ أَسْلَمُ بْنُ زُرْعَةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقْرَأُ: ﴿ لَقَد تَقطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ وَقَالَ أَسْلَمُ بْنُ زُرْعَةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقْرَأُ: ﴿ لَقَد تَقطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴿ وَلَا يَحْيَى بْنُ بَيْنَكُمْ ﴾ . وَفَعَالَ يَحْيَى : إِنَّ أَبَا مُوسَى لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَرِ (اللهُ وَلَا أَتَهِمُهُ (اللهُ وَلَا أَتَهُمُهُ (اللهُ وَلَا أَتَهُمُهُ (اللهُ وَلَا أَنَهُ مُهُ (اللهُ وَلَا أَنَهُمُ اللهُ وَلَا أَلَهُ وَلَى اللهُ وَلَا أَنَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُمُ اللهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلْولَا اللهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَا أَلَهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَا أَلْهُ اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَهُ وَلَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٧٩٧٠ - أَحْمِ فِي الْإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَادِئ، قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُنْدُبٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُنْدُبٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ نُسَيِّ، عَنْ بَكُرُ بْنُ خُنَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ نُسَيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ عَنْ قَوْلِ عَنْ قَوْلِ

<sup>(</sup>١) (الكهف: آية ٨٦).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ١٢٨ – ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) (الأنعام: آية ٩٤).

 <sup>(</sup>٤) في (و) و(م) والإتحاف: «الغور»، وقد تقرأ في (و) أيضا: (الغرر).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/٨-١٢١٨٢).

الْحَوَارِيِّينَ: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ ، أَوْ: ﴿ هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ ؟ (١) فَقَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ هَلْ تَسْتَطِيعُ ﴾ ، يَعْنِي بِالتَّاءِ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٧١ – حرثًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثِنِي أَخِي أَبُو بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: «يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: لا الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبّ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي تَعْصِنِي؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالْيَوْمَ لا أَعْصِيكَ. فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبّ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي تَعْمِنِي؟ فَيَقُولُ اللهُ: إِنِّي الْأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ: إِنِّي تَعْمِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِرْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ: إِنِّي حَرْمِي أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ: إِنِّي حَرْمَ لُكُورِينَ، ثُمَّ يَقُالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ، فَيَنْظُرُ، فَيَنْظُرُ، فَإِنْ الْمُ اللهُ عَلَى الْكَافِرِينَ، ثُمَّ يَقُالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ، فَيَنْظُرُ، فَإِنْ الْإِنْ الْمِنْ بِذِيْخِ مُتَلَطِّخِ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٢٩٧٢ - أخْمِرْ فِي أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) (الماثدة: آية ١١٢)، وهذه قراءة الكسائي، انظر حجة القراءات لابن زنجلة (ص٢٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٦٣ – ١٦٦٨٩).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: محمد بن سعيد هو الشامي المصلوب متهم بالكذب، وبكر متروك فكيف يكون صحيح الإسناد». وانظر تعليق الحافظ أيضا على حديث رقم (٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ١٨٣- ١٨٤٧).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه البخاري». (٦/ ١١١) عن إسماعيل بن أبى أويس به.

زَيْدِ بْنِ هَارُونَ الْقَزَّازُ بِمَكَّة، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ "، أَنَا وَهْبُ بْنُ رَمْعَة، عَنْ أَبِيهِ "، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَة، عَنْ أَبِيهِ "، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبٍ قَال: أَقْرَأَنِي النَّبِيُ يَكُلِيْ: ﴿ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ ﴾ ". يَعْنِي: بِجَزْمِ السِّينِ وَنَصْبِ التَّاءِ ".

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٧٣ - حَمْنُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خَوَيْمَة، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللهِ عَيَّيْ خَطَّا، وَخَطَّ عَنْ يَمِينِ ذَلِكَ عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «هَذَا صِرَاطُ اللهِ مُسْتَقِيمًا، وَهَذِهِ السُّبُلُ، عَلَى الْخَطِّ وَعَنْ شِمَالِهِ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا صِرَاطُ اللهِ مُسْتَقِيمًا، وَهَذِهِ السُّبُلُ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَأَنَ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَلَا صَرَطِى مُسْتَقِيمًا فَلَا سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطُانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَأَنَ هَلَا صَرَطِى مُسْتَقِيمًا فَلَا تَسْبِيلِهِ عَلَى مُسْتَقِيمًا فَلَا تَسْبِيلِهِ عَلَى سَبِيلِهِ عَلَى سَبِيلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٧٤ - أَحْمِرُ فِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ السِّجْزِيُّ (^)، ثَنَا هَارُونُ بْنُ حَاتِمِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة المقرئ.

<sup>(</sup>٢) هو: زمعة بن صالح اليماني المكى. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (الأنعام: آية ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٢٢٩-٧١).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: «كذا قال».

<sup>(</sup>٦) (الأنعام: آية ١٥٣).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٠/ ١٩٦ - ١٢٥٦٧).

<sup>(</sup>٨) هو: أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريث.

فُضَيْل وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿ لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ أَبَوْبُ ٱلسَّمَآءِ ﴾ (١)، مُخَفَّفُ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٧٦ - أَصْمِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِم مُحَمَّدُ بْنُ إِذْرِيسَ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ(١٠)، عَنْ إِذْرِيسَ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ(١٠)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَرَأً: ﴿ آلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنَكُمُ وَعَلِمَ أَنَ

 <sup>(</sup>۱) (الأعراف: آية ٤٠)، وهي قراءة أبي عمرو، انظر: حجة القراءات لابن زنجلة (ص٢٨٢).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۲/ ٥٦ - ٢٠٦٢).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: هارون تركه أبو زرعة»، وقال ابن حجر في الإتحاف:
 «قلت: هارون ضعفه أبو زرعة».

<sup>(</sup>٤) (الأعراف: آية ١٤٣) قرأ حمزة والكسائي ﴿ جعله دكاء ﴾ بالمد والهمز، وقرأ الباقون منونة، انظر: حجة القراءات لابن زنجلة (ص٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ٤٨١-٥٠٧)، وعبيد بن عقيل لم يخرج له مسلم.

 <sup>(</sup>٦) يعني: القارئ أبا عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان المازني البصري، أحد القراء
 السبعة، من رجال التهذيب.

فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ "، رَفَعَ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٧٧ - حرمً عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ الْمَرْثَدِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي الْمَرْثَدِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي الْحَلَّاءِ، عَنْ عَلِي الْحَلَّاءِ، عَنْ عَلِي الْحَلَّاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَرَأً: ﴿ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ﴾ (٥٠. (١٠) مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَرَأً: ﴿ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ﴾ (٥٠. (١٠) هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٧٨ - صَرَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مُنَ اللَّيْثِ، قَالَا: أَنَا اللَّيْثُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَا: أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، أَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي صُهَيْبٌ (٧)، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا لَعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي صُهَيْبٌ (٧)، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) (الأنفال: آية ٦٦) وهي قراءة الجميع عدا عاصم وحمزة، انظر: حجة القراءات لابن زنجلة (ص٣١٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٣٨٧–١١٥١).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: (قلت: سلام بن سليمان نزل دمشق، واه).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب القرشي، لقبه محبوب. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (الأنفال: آية ٦٧)، قرأ أبو عمرو ﴿ أَن تَكُونَ ﴾ بالتاء، والباقي بالياء، انظر: حجة القراءات لابن زنجلة (ص٣١٣).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٢/ ٢٧٩-١٧١٩).

<sup>(</sup>٧) هو صهيب مولى العتواري، أخرج له النسائي هذا الحديث، ولم يرو عنه غير نعيم المجمر.

"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ"، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ سَكَتَ، فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلِ مِنَّا يَبْكِي حَزِينًا لِيَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَأْتِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْفَيَامَةِ، حَتَّى أَنَّهَا لَتَصْطَفِقُ». ثُمَّ تَلا: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا لُنْهَوْنَ عَنْهُ الْقِيَامَةِ، حَتَّى أَنَّهَا لَتَصْطَفِقُ». ثُمَّ تَلا: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا لُنْهَوْنَ عَنْهُ لَكَمِّ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ (١٠.١١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٧٩ - حرثما مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُودِ الْهَرَوِيُّ (')، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلْيَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلا كَافِرٌ مُسْلِمًا». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَالَذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٍ إِلَّا تَغْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةً مُسْلِمًا». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَالَذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٍ إِلَّا تَغْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةً فِي الْبَاءِ ('')، بِالْبَاءِ ('')، بِالْبَاءِ ('').

<sup>(</sup>١) (النساء: آية ٣١).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٥/ ٢٥٦ – ٥٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) كذا قال هنا!، وقال في الصلاة (٧٢١): •هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما أهملاه لذكر صهيب بين نعيم بن عبد الله وأبي هريرة».

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية كلها والإتحاف: «أبو سعيد»، وقد كناه أبو أحمد الحاكم كما في المقتنى (١/ ٢٦٣)، وابن منده في فتح الباب (ص٣٨٣) وغيرهم: «بأبي سعد»، وهو: يحيى بن أبي نصر منصور بن الحسن الهروي النيسابوري.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن أبان بن عمران السلمي الواسطي، يروي عن محمد بن يزيد الكلاعي الواسطي، وكلاهما من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) (الأنفال: آية ٧٣).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١/ ٣٠٦-١٧٦).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا".

٢٩٨٠ - أَضْمِ فِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَيْلِيُ "، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ" بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعُهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَرَأً: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَعْطُمِكُمْ قَدْرًا".

٢٩٨١ - صَرَّمًا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عُنْدُ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمَالِهِ عَلَاللهِ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلْمُ اللهِ عَلَالْهِ عَلَالِهُ اللهِ عَلَالْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَالْهُ اللهِ عَلَالْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَالْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَاللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَالْهُ اللهِ عَلَالْهُ اللهِ اللهِ عَلَالْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: تابعه هشيم عن الزهري كما سيأتي -أي عند الطحاوي- ورواه ملك في الموطأ عن الزهري بلفظ: لا يرث المسلم الكافر، وبهذا اللفظ أخرجه الشيخان، وسيأتي -يعني بعد في الترجمة النبوية برقم (٤٢٢١)-، وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري».

<sup>(</sup>٢) لم نجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٣) في الإتحاف: «بن الحسين».

<sup>(</sup>٤) لم نجد له ترجمة، ولا ذكرا في سند غير هذا، إلا أن تكون نسبة الدمشقي هذه تصحيف، ويكون هو: علي بن الحسن بن عبد الرحمن بن يزيد، أبو الحسن الذهلي النيسابوري، المعروف: بالأفطس، فهو من هذه الطبقة، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٥) (الأنفال: آية ٧٣)، وهي قراءة عبد الله بن قسيط المكي، انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٢٨٦ – ٧٨٤٥).

فَلْتَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ﴾ (١).(١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٨٢ - أَخْمِرْ فِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزَّبْرِقَانِ التَّيْمِيُ (")، ثَنَا أَبُو رَوْقِ (")، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْ يَقْرَأُ: ﴿إِنَّهُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْ يَقْرَأُ: ﴿إِنَّهُ مَعَلَى عَنْ مَالِحٌ ﴾ ("). (")

٢٩٨٣ - أَصْرِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي

لكن قد روى البخاري هذا الحديث في تاريخه (١/ ٢٨٦) عن مالك بن إسماعيل، ورواه الخطيب في الموضح (١/ ٣٨٤) من طريق يحيى بن زياد الفراء، ومالك، كلاهما عن إبراهيم به.

<sup>(</sup>١) (يونس: آية ٥٨)، وهي قراءة يعقوب في رواية رويس، انظر: حجة القراءات (ص٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (١/ ٢٣٧-٨٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية كلها، والإتحاف: "محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا إبراهيم بن الزبرقان" وينبغي أن يكون بينهما سقط؛ فإن إبراهيم بن الزبرقان يروي عنه مالك بن إسماعيل النهدي وأبو نعيم ويحيى بن يمان ويحيى بن زياد الفراء، وهذه الطبقة أقدم من كبراء شيوخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة أمثال أحمد بن يونس الضبي، ومنجاب بن الحارث التميمي، وسعيد بن عمرو الأشعثي، وقد مات محمد بن عثمان سنة ٢٩٧، ولعله لذلك قال الذهبي: "إسناده مظلم".

<sup>(</sup>٤) هو: عطية بن الحارث الهمداني صاحب التفسير. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (هود: آیة ٤٦)، وهی قراءة الکسائی، انظر حجة القراءات (ص٤١).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠٥٨/١٦) وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسناده مظلم». وقال الذهبي: إسناده مظلم».

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ: ﴿ فَسَكَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ الْمُدَّرِثُ الْإِجَابَةَ وَمَا ابْتَغَيْتُ الْعُذْرَ '' .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٨٤ - أَصْرِفِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ (")، ثَنَا " هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ (")، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، النَّاسُ مِنْ شَجَرٍ شَتَّى، وَأَنَا وَلَنْ يَقُولُ لِعَلِيِّ: ﴿ وَجَنَّاتٌ مِنْ شَجَرٍ شَتَّى، وَأَنَا وَلَنْ تَسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ﴾ (أنا وَعَنْ صِنْ وَعَنْ مِنْ وَانِ تُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ﴾ (أن (٧)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (^)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (يوسف: آية ٥٠).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ١٥٥ - ٢٠٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريث السجزي.

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): ١ بن ١٠.

<sup>(</sup>٥) زاد في الإتحاف في هذا الموضع: «حدثنا شريك»، ولعله الأصوب فإن إسحاق بن يوسف الأزرق لا يروي عن ابن عقيل، وشريك بن عبد الله القاضي يروي عن ابن عقيل، وعنه إسحاق الأزرق، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) (الرعد: آية ٤)، وهي قراءة الجميع عدا عاصم وابن عامر، انظر حجة القراءات (ص٢٦٩).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٣/ ٢١٧ – ٢٨٦٧).

<sup>(</sup>٨) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا والله، وهارون هالك»، ورواه الطبراني في الأوسط (٨) قال الذهبي متروك، عن محمد بن على السلمي عن ابن عقيل به، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن =

٢٩٨٥ - أَخْمِرُ اللهِ بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، اللهِ بْنُ عَمْرِ و الرَّقِّيُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيْةِ: ﴿ وَنَفَضِلُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَ ٱلْأَصُلُ ﴾، بِالنُّونِ '''. ''

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٨٦ - حرثًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا اللَّيثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ زِيَادَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ غُبِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا عَنْ اللهُ مَا يَشَاهُ وَيُشِيِّةً قَالَ: ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاهُ وَيُشِيِّةً قَالَ: ﴿ يَمْحُوا اللهِ مَا يَشَاهُ وَيُشِيِّةً قَالَ: ﴿ يَمْحُوا اللهِ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ مَا يَشَاهُ وَيُشِيِّةً قَالَ: ﴿ يَمْحُوا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ مَا يَشَاهُ وَيُشِيِّةً قَالَ: ﴿ يَمْحُوا اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا يَشْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ يَمْحُوا اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا يَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ يَمْحُوا اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا يَعْدِيلُ اللَّهُ مَا يَعْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ عَلَيْهُ فَالًا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْكُولُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللّه

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٨٧ - أَخْبِرْنُا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا أَبُو

<sup>=</sup> عقيل إلا محمد بن علي السلمي، ولا عن محمد بن علي إلا عمرو بن عبد الغفار».

<sup>(</sup>١) قوله: «ثنا أبي» ساقط من (و) و (ص).

 <sup>(</sup>۲) (الرعد: آیة ٤)، قرأ حمزة والكسائي ﴿ ویفضل بعضها ﴾ ، انظر حجة القراءات (ص۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٦١٥- ١٨٣٤).

 <sup>(</sup>٤) (الرعد: آية ٣٩)، وهي قراءة: ابن كثير وأبي عمرو وعاصم، وقرأ الباقون بالتشديد،
 انظر حجة القراءات (ص٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٩٠-١٦١٥).

 <sup>(</sup>٦) بل زيادة بن محمد لم يخرج له البخاري وقال فيه: «منكر الحديث»، وانظر تعليق المصنف على حديث رقم (١٢٨٦).

حَاتِم مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدًا عَطَاءٍ قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ سَعِيدًا يَقُرُؤُهَا: ﴿ أَوْ يَقْرَأُ: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَاهَا ﴾ ("). قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ سَعِيدًا يَقْرَؤُهَا: ﴿ أَوْ نُسِهَا ﴾ . قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَى الْمُسَيَّبِ وَلَا عَلَى الْبُهِ، قَالَ: وَحِفْظِي أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَسَى ﴾ ("). ﴿ وَأَذَكُم رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ ("). (") هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٨٨ - أَخْمِرْ فِي أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ "، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللهِ "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ "، ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةً " بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنْ النَّهُ أَنْ الْقُرْآنُ بِالتَّفْخِيمِ كَهَيْئَةٍ: ﴿ عُذْرًا أَوْ

<sup>(</sup>۱) هو: القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قائف الثقفي، أخرج له النسائي وأبو داود في الناسخ والمنسوخ هذا الحديث، ووثقه ابن حبان، ولم يرو عنه غير يعلى بن عطاء.

 <sup>(</sup>۲) (البقرة: آية ۱۰٦)، وهي قراءة: ابن كثير وأبي عمرو، والباقون بضم النون وكسر السين،
 انظر حجة القراءات (ص١٠٩).

<sup>(</sup>٣) (الأعلى: آية ٦).

<sup>(</sup>٤) (الكهف: آية ٢٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ١٠٧ - ٥٠١٣)، وسيأتي في التفسير (٣٩٦٦).

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ الخطية كلها، والإتحاف: "بكار بن محمد بن عبد الله" وزيادة: "ابن محمد" بينهما خطأ لا ندري ممن، فقد تقدم الحديث قريبا (٢٩٤٢) من طريق نصر بن علي الجهضمي عن بكار بن عبد الله عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف به، فبكار هو: ابن عبد الله بن يحيى ابن أخي همام بن يحيى البصري، وانظر الجرح والتعديل (٢/ ٤٠٩) و (٨/ ٧).

<sup>(</sup>٧) في (ز): «جابر» خطأ.

نُذَرًا ﴾ (١)، وَ ﴿ الصَّدَفَيْنِ ﴾ (١)، ﴿ أَلَا لَهُ الْخَاقُ وَالْأَمْنُ ﴾ (١)، وَأَشْبَاهُهَا »(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٨٩ - أَخْمِرُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا أَبُو الشَّعْنَاءِ '')، ثَنَا خَالِدُ بْنُ نَافِعِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا اجْتَمَعَ شَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مَنْ شَاءَ اللهُ، قَالُوا: مَا أَغْنَى عَنْكُمْ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ، وَمَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مَنْ شَاءَ اللهُ، قَالُوا: مَا أَغْنَى عَنْكُمْ إِسْلَامُكُمْ، وَقَدْ صِرْتُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ؟ قَالُوا: كَانَتْ لَنَا ذُنُوبٌ، فَأُخِرِجُوا». إسلامُكُمْ، وَقَدْ صِرْتُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ؟ قَالُوا: كَانَتْ لَنَا ذُنُوبٌ، فَأُخِرِجُوا». فَسَمِعَ اللهُ مَا قَالُوا». قَالَ: "فَأَمَرَ بِمَنْ كَانَ فِي النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَأُخْرِجُوا». فَالَ: "فَأَمَرَ بِمَنْ كَانَ فِي النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَأَخْرِجُوا». قَالَ: "فَأَمَر بِمَنْ كَانَ فِي النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَأَخْرِجُوا». قَالَ: "فَقَالَ الْكُفَّارُ: يَا لَيْتَنَا كُنَا مُسْلِمَيْنِ، فَنُخْرَجُ كَمَا أُخْرِجُوا». قَالَ: "فَأَمَر بِمَنْ كَانَ فِي النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَأَخْرِجُوا». وَقَرَأُ وَلَا اللهِ عَيْقِيْ : ﴿ الرِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِينٍ رُبَّمَا يَودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمَيْنَ ﴾ "، مُنْقَلَةً لَاكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِينٍ رُبَّمَا يَودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمَيْنَ ﴾ "، مُنْقَلَةً لَهُ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (المرسلات: آية ٦).

<sup>(</sup>٢) (الكهف: آية ٩٦).

<sup>(</sup>٣) (الأعراف: آية ٥٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٦١٧ – ٤٧٥٨).

<sup>(</sup>٥) هو: على بن الحسن بن سليمان الحضرمي، أبو الحسن، ويقال: أبو الحسين الواسطي يعرف بأبي الشعثاء، من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٦) (الحجر: آية ١ و ٢)، وهي قراءة الجميع عدا نافع وعاصم، انظر حجة القراءات
 (ص٣٨٠).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٠/ ٨٥-١٢٣٠٩).

<sup>(</sup>٨) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: خالد واه».

٢٩٩٠ - أخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ (")، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَوْمَ نَدَعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِسَمِهِمْ ﴿ ("). قَالَ: هُرُدُعَى أَحَدُهُمْ فَيُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُونَ ذِرَاعًا"، قَالَ: «فَيَبَيْضُ وَجُهُهُ، وَيُجُعِلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ لُوْلُو يَتَلَالًا "، قَالَ: «فَيَنْطَلِقُ إِلَى الْمُحَايِدِ، فَيَرُونَهُ مِنْ بَعِيدٍ، فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ انْتِنَا بِهِ، وَبَارِكُ لَنَا فِي هَذَا، حَتَّى الْمُحَايِّةِ، فَيَرَوْهُ أَنْ الْمَكُمْ مِثْلَ هَذَا، وَأَمّا الْكَافِرُ فَيُسَوَّدُ وَجُهُهُ، وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُونَ ذِرَاعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ وَجُهُهُ، وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُونَ ذِرَاعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ وَجُهُهُ، وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُونَ ذِرَاعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ وَجُهُهُ، وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُونَ ذِرَاعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ وَجُهُهُ، وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُونَ ذِرَاعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُونَ ذِرَاعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيْوَلُونَ: اللَّهُمَّ أَخَرُهُ »، قَالَ: «فَيَقُولُ: أَبْعَدَكُمُ اللهُ، فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَا، اللَّهُمَ أَخِولُ مِنْكُمْ مِثْلَ مَوْلُ وَاللَّهُمَّ أَنَّ لِكُلًا رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَا، اللَّهُمْ أَنْ اللهُ مَا لَهُ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٩١ – أخْمِرْ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا الْأَصْبَهَانِيُّ بِالرَّيِّ، ثَنَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي النَّصْرِ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ (٥)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ (٥)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

<sup>(</sup>١) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة القرشي.

<sup>(</sup>٢) (الإسراء: آية ٧١).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «نأتيهم».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ١٦٠-١٦٠)، وعبد الرحمن بن أبي كريمة والد إسماعيل لم يخرج له مسلم.

<sup>(</sup>٥) هو: الحصين بن جندب بن عمرو الجنبي الكوفي. من رجال التهذيب.

مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ نَبِيًّا، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجٌ صِدْقِ ﴾ (١). بِفَتْح الْمِيم، فَهَاجَرَ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٩٢ – أَخْمِرُ أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَلِيمٍ الْأَوْدِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ حَلِيمٍ الْأَوْدِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَعْنِ بَعْدَهَا ﴾ (١٠) عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَرَأَ: ﴿ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْمٍ بَعْدَهَا ﴾ (١٠) مَهْمُوزَتَيْنِ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ. قِصَّةَ مُوسَى وَالْخَضِرِ بِطُولِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْهَمْزَ تَيْنِ('').

٢٩٩٣ - صَرَّنًا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ الْخَوَّاصُ، ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ

<sup>(</sup>۱) (الإسراء: آية ۸۰)، وانظر: زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج ابن الجوزي (۲/ ۸۶).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٤١ – ٨٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): اعروة ١١.

<sup>(</sup>٤) (الكهف: آية ٧٦).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ٢٢٤-٦٧).

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): «الهجرتين».

النَّبِيَّ عَلَيْةٍ قَرَأً: لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (١)، مُخَفَّفَةً (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ أَيْضًا فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ".

٢٩٩٤ - صَرَّنَا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصِ الْخَنْعَمِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصِ الْخَنْعَمِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عِيسَى، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عِيسَى، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسَى، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ عَسَالٍ خَصْبًا ﴾ (نُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا ﴾ (نُ (\*) (\*)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٩٥ - حَرُّنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ الْبَزَّارُ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ يَعْقِلُو كَانَ يَقْرَأُ:

<sup>(</sup>١) (الكهف: آية ٧٧)، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، انظر حجة القراءات (ص٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٢٢٥ – ٦٨).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه مسلم (١٠٣/٧) عن عمرو بن محمد الناقد به مطولا بذكر القصة، ومختصرا (٧/ ١٠٧) بقراءة هذه الآية، وفيهما "لتخذت" لكن بدون التنصيص على تخفيف التاء.

<sup>(</sup>٤) وأصلها في سورة (الكهف: آية ٧٩) هكذا ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾، واختلف في مسألة جواز القراءة بها أم لا، وانظر في ذلك: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٢٨ - ٧٤٥٦).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فيه هارون بن حاتم واه».

﴿ فِي عَيْنِ حَمِنَةٍ ﴾ (١).(١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٩٦ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَيْنَ تَغُرُبُ عَيْقِهُ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ، فَرَأَى الشَّمْسَ حِينَ غَرَبَتْ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَيْنَ تَغُرُبُ عَيْرُ حَامِيةٍ». غَيْرُ مَهُمُوزِ "؟. قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَامِيَةٍ». غَيْر

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٩٧ - أَخْمِرْ فِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا جَدِّي خَرْمَة، خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ حُصَيْنِ (''، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ حُصَيْنٍ (''، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدْرِي كَيْفَ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿عِينَا ﴾ ('' أَوْ هِنِينًا ﴾ ('' أَوْ هُمَا جَمِيعًا بِالضَّم ('').

<sup>(</sup>١) (الكهف: آية ٨٦).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ١٢٨ - ٢٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٠٩-١٧٦٤).

<sup>(</sup>٤) هو: حصين بن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (مريم: آية ٦٩).

<sup>(</sup>٦) (مريم: آية ٦٨)، قرأها الجميع بالضم عدا حمزة والكسائي وحفص، انظر حجة القراءات (ص ٤٣٩).

<sup>(</sup>۷) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٦ – ٤٧٥٨).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٩٨ – أَخْبِرُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، أَنَّ عَائِشَةَ، كَانَتْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ " بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، أَنَّ عَائِشَةَ، كَانَتْ تُرْسِلُ بِالشَّيْءِ صَدَقَةً لِأَهْلِ الصُّفَّةِ، وَتَقُولُ: لَا تُعْطُوا مِنْهُمْ بَرْبَرِيًّا وَلَا بَرْبَرِيَّةً، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «هُمُ الْخَلْفُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فَجَالًى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَوْدِمِ خَلْفُ أَضَاعُوا أَلْصَلُوهَ ﴾ ""». ""

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٩٩ - صَرَّمُ أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ (°)، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ (°)، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

<sup>(</sup>۱) في التلخيص: «عبد الله»، وهو: عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (مريم: آية ٥٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ١١ ٥-٢٢٧٠٢).

<sup>(3)</sup> قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبيد الله مختلف في توثيقه، ومالك لا أعرفه، ثم هو منقطع». نقول: بل مالك معروف وهو: ابن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، روى عنه محمد بن عبد الرحمن بن موهب وأبو واقد السلاب والوليد بن مسلم، وقال أبو حاتم الرازي هو أحسن حالا من أخويه حارثة وعبد الرحمن، ووثقه ابن حبان، وقال الدارقطني: صالح.

<sup>(</sup>٥) لم ندر من هو، ولم نجد له ذكرا في غير هذا السند.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأً: ﴿ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَنْفَطِرْنَ مِنْهُ ﴾ ''. بِالْيَاءِ وَالنُّونِ ﴿ وَيَخِرُ لَلْإِبَالُ ﴾ ، بِالْيَاءِ ﴿ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾ ''، مَفْتُوحَةَ ''': أَنْ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٠٠٠٠ - أَصْرِفِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَيْشُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ عَنَامِ بْنِ عِيَاثِ فَضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ مُطَهَّرَةٌ ﴾ ، مَفْتُوحَةً ، فَأَخَذَهَا عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ: ﴿ مُطَهَّرَةٌ ﴾ ، مَفْتُوحَةً ، فَأَخَذَهَا عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ: ﴿ مُطَهَّرَةٌ ﴾ (") مَكْسُورَةً ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّمَا تَعْنِي: ضَعْ رِجْلَكَ ، مَفْتُوحَةً . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَكَذَا قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، وَهَكَذَا أَنْزَلَهَا جِبْرِيلُ عَلَيْكَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

 <sup>(</sup>۱) (مريم: آية ۹۰)، وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة وأبي بكر، وانظر حجة القراءات (ص٤٤٨).

<sup>(</sup>۲) (مريم: آية ۹۱ و ۹۲).

<sup>(</sup>٣) في (و): «مفتوحة بعد مفتوحتان».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٢٦٠ عـ ٦٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن غنام، أبو محمد النخعي، ويقال له: عبيد.

 <sup>(</sup>٦) (طه: آية ١)، وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر، وقرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر
 الهاء، وقرأ نافع وابن عامر وابن كثير وحفص بفتح الطاء والهاء، انظر حجة القراءات
 (ص٩٤٤).

<sup>(</sup>V) إتحاف المهرة (١٩٦/١٥-١٢٥٦).

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ [عُبَيْدِ اللهِ] ﴿ عَنْ عَاصِم ﴿ بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ فِيهِ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ. عَبْدُ اللهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ.

٠٠٠١ - صُرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّ يَقُولُ: «تُفْتَحُ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّ يَقُولُ: «تُفْتَحُ يَالْبِيدِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ﴿ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ (٣) . قَالَ يَأْجُوجُ كَمَا قَالَ اللهُ وَعَنَالَ : ﴿ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ (٣) . قَالَ اللهُ وَيَا اللهُ وَيَعَلِق : ﴿ مِنْ كُلِّ جَدَبُ يَنْسِلُونَ ﴾ (٣) ، بِالْجِيمِ وَالنَّاءِ، مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ مِن ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ (٣) . وَهِيَ الْقُبُورُ ٢٠ . وَالنَّاءِ، مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ (٣) . وَهِيَ الْقُبُورُ ٢٠ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٠٢ - أخْمِرْ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا الْحَسَنِ، الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، الْحَسَنِ، الْحَسَنِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَرَأَ: ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى ﴾ (٧٠. )(٨)

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها: «عبد الله» خطأ، والمثبت من الإتحاف، وهو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: وقيس بن الربيع عن عاصم».

<sup>(</sup>٣) (الأنبياء: آية ٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (٢/ ٦٦).

<sup>(</sup>٥) (الأنبياء: آية ٩٦)، وانظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (٢/ ٦٦).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٥/ ٤٠٥ – ٥٦٦٣٥).

<sup>(</sup>٧) (الحج: آية ٢)، وهذه قراءة حمزة والكسائي، انظر حجة القراءات لابن زنجلة (ص٤٧٢).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٠-١٥٠١١).

قَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عُمَرَ " بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْجُوجُ اللَّهُ: يَا آدَمُ أَخْرِجُ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: يَقُولُ اللهُ: يَا آدَمُ أَخْرِجُ بَعْثَ النَّارِ. الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِي آخِرِهِ: ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بَعْثَ النَّارِ. الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِي آخِرِهِ: ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بَعْثَ النَّارِ الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ".

٣٠٠٣ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُ يَعَلِيْهُ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُ يَعَلِيْهُ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لَيَهْلِكُنَّ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: هُو أُذِنَ لِللَّذِينَ يُقَنِيَلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لَيَهْلِكُنَّ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: وَهُ إِنَّا لِللّهِ مَا إِنَّا لِللّهِ مَا إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لَيَهْلِكُنَّ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: وَهُ إِنَّا اللهُ تَعَالَى: وَالْمَعْمُ مُ إِنَّا لِلَهُ مَا لَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ وَاللّهُ مَالَهُ وَالْ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرً فَى الْقِتَالِ ﴿ اللّهِ مِنَ أَوْلُ لَا قُلَ اللّهُ عَلَى نَصْرِهُمْ لَعُلُولُ اللهُ عَلَى الْقِتَالِ ﴿ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللللهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَدْ حَدَّثَ بِهِ غَيْرُ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٠٤ - أَخْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ رَاشِدِ (٥٠)، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ (٥٠)، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ،

<sup>(</sup>۱) في (ز): «عمرو» مصحف.

<sup>(</sup>٢) البخاري في التفسير (٩٧/٦) وغيره، وكذا أخرجه مسلم من حديث الأعمش (٢) ١٣٨/١).

<sup>(</sup>٣) (الحج: آية ٣٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٢ – ٢٦٣٧).

<sup>(</sup>٥) يعنى: أبا سعيد المازني البصري البراء، من رجال التهذيب.

كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ: ﴿ وَالَّذِينَ يَأْتُونَ مَا آتَوْا ﴾ ؟ ('' قَالَتْ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقْرَؤُهَا: «يَأْتُونَ» (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٠٥ - أَصْرِفِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَالِمِ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَجُو عَسَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿ مُسْتَكَّيْرِينَ بِهِ عَسْمِرًا مُحْجَرُونَ ﴾ ". قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَتَهَجَّرُونَ برَسُولِ اللهِ ﷺ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(°)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ جَمِيلِ الْمَرْوَذِيُّ الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ جَمِيلِ الْمَرْوَذِيُّ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو شُجَاعٍ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ دَرَّاجِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي الْهَيْمَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَزِيدَ أَبُو شُجَاعٍ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ دَرَّاجِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي الْهَيْمَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعُنْوَادِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ وَمُمْ فِيهَا عَمْدِو بُنِ عَبْدِ الْعُنْوَادِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ وَمُمْ فِيهَا كَلِيحُونَ ﴾ ". قَالَ: «تَشُولِهِ النَّارُ، فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا، حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ كَلْحُونَ ﴾ ". قَالَ: «تَشُولِهِ النَّارُ، فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا، حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرْخِي شَفْتُهُ السُّفْلَى حَتَّى تَبْلُغَ سُرَّتَهُ اللسُّفْلَى حَتَّى تَبْلُغَ سُرَّتُهُ ".".

<sup>(</sup>١) (المؤمنون: آية ٦٠)، وانظر المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) | إتحاف المهرة (١٧/ ١٠٥ – ٢١٩٥٢)، وقد مر برقم (٢٩٥٨) بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٣) (المؤمنون: آية ٦٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٢٨ – ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: بل يحيى متروك. قاله النسائي».

<sup>(</sup>٦) (المؤمنون: آية ١٠٤).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤٤ – ٥٣٢).

هَذَا حَدِيثٌ مِنْ صَحِيح إِسْنَادِ الْمِصْرِيِّينَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مَعِينٍ عَنْ أَحَادِيثِ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، فَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ (۱).

٣٠٠٧ - صرمًا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ " الزَّاهِدُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ الْمَالِكِيُّ بِالرَّيِّ، ثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدِ الْأَنْبَارِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُنْدُبِ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ جُنْدُبِ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ جُنْدُبٍ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣٠٠٨ - وصر أَنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوُدَ (١٠) ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (١٠ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ (١٠ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُنْدُبِ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدُ بْنُ صُعَادَ بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ نَسَيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على حديث رقم (٣٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «محمد بن داود، عن سليمان» خطأ.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: ابن بشير، مصحف.

<sup>(</sup>٤) (الفرقان: آية ١٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٦٤-١٦٦٩١).

 <sup>(</sup>٦) في (و) و (ص): «أبو بكر بن أبي داود» خطأ، فهو: محمد بن داود بن سليمان الزاهد،
 أبو بكر النيسابوري.

<sup>(</sup>٧) في (م): «الحصين».

جَبَل عَنْ قَوْلِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَ

لَمْ نَكْتُبِ الْحَدِيثَيْنِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعِيدِ الشَّامِيَّ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ".

٣٠٠٩ - حدثًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا أَبُو كَذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ: ﴿ اللّهُ الّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فَوَقِ ضَعْفَا وَشَيْبَةً ﴾ (١٠). فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ﴿ اللّهُ الّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ قُوَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ (١٠). فَقَالَ ابْنُ عُمَر: فَوَالَ ابْنُ عُمَر: فَوَالَ ابْنُ عُمَر: فَوَالْتُ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، كَمَا قَرَأْتَ عَلَيْ، وَشُولِ اللهِ عَلَيْهُ، كَمَا قَرَأْتَ عَلَيْ، فَأَخَذَ عَلَى، كَمَا أَخَذْتُ عَلَيْكَ (١٠).

تَفَرَّدَ بِهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، وَلَمْ يَحْتَجَّا بِهِ، وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِالْفُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ.

<sup>(</sup>١) (الروم: آية ١ و ٢)، وانظر الخلاف فيها في تفسير الطبري (٢٠/٦٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٦٤-١٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: هو المصلوب، هالك، وبكر متروك"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: فقد تناقض قوله، فكأنه في الأول -يعني حديث رقم (٢٩٧٠)- ما عرفه، فصحح حديثه على الاحتمال، ثم عرفه، فقال ما قال".

<sup>(</sup>٤) (الروم: آية ٥٤).

<sup>(</sup>٥) وهذه قراءة الجميع عداعاصم وحمزة، انظر حجة القراءات (ص٥٦٢).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ٥٩٧ - ١٠٠٣٢).

الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا الْحُسَنْ بْنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا عَمَّدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ قَرَأً: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ قَرَأً: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّاتِ " أَعْيُنِ ﴾ " . " . " )

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٣٠١١ - صَرَّمَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفِّى الْجِمْصِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفِّى الْجِمْصِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي عَبَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ وَرَادُ فَعَ (اللهِ ﷺ أَنَّهُ وَرَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ ﴾ (٥). رَفَعَ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠١٢ - أَخْبِرُ اللهُ الْحُسَيْنِ عُبَيْدُ اللهِ (٧) بْنُ مُحَمَّدِ الْقَطِيعِيُّ بِبَغْدَادَ مِنْ أَصْل كِتَابِهِ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ

<sup>(</sup>١) في (م): «قرة»، وكذلك في (و) و(ص): «قرة»، وأشارا إلى أنها في نسخة: «قرات».

<sup>(</sup>٢) (السجدة: آية ١٧)، وقرأها أيضا أبو الدرداء وابن مسعود وعون العقيلي، انظر المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/٦١٦-١٥٣١).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: قد أخرجاه في أثناء حديث، لكن موقوفا على أبي هريرة»، البخاري (١١٦/٦)، ومسلم (١٤٣/٨).

<sup>(</sup>٥) (لقمان: آية ٢٧).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ٢٥٥ – ٩٩٤٦).

<sup>(</sup>٧) في (و) و(ص): "عبد الله" مصحف: فهو: عبيد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن مخلد، أبو الحسين الدهان البلخي.

الْأُوَيْسِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيْ حِينَ النَّصَرَفَ مِنْ أُحُدِ مَرَّ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مَقْتُولٌ عَلَى طَرِيقِهِ، فَوقَفَ انْصَرَفَ مِنْ أُحُدِ مَرَّ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ وَهُو مَقْتُولٌ عَلَى طَرِيقِهِ، فَوقَفَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ، وَدَعَا لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيةَ: ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَن يَنظِرُ وَمَا بَدَلُواْ بَبْدِيلًا ﴾ ". عَهَدُوا ٱللهَ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَن يَنظِرُ وَمَا بَدَلُواْ بَبْدِيلًا ﴾ ". فَمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَشْهَدُ أَنَّ هَوُلاءِ شُهِدَاءُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَتُوهُمْ وَرُورُوهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلّا رَدُوا وَرُورُوهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلّا رَدُوا عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلّا رَدُوا عَلَيْهِمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلّا رَدُوا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠١٣ - حَرُّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَزَّادُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَرَأً: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسَاكِنِهِمْ ﴾ (١٠. (٧)

<sup>(</sup>١) في (ز): «عبد» مصحف، وهو الليثي.

<sup>(</sup>٢) (الأحزاب: آية ٢٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «كذا قال؛ وأحسبه موضوعا، وقطن لم يرو له البخاري، وعبد الأعلى لم يخرجا له»، وانظر حديث رقم (٤٩٥٨).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثي البصري، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) (سبأ: آية ١٥)، قرأ الكسائي ﴿ لسبإ في مسكِنهم ﴾ بكسر الكاف، وقرأ حفص وحمزة ﴿ فِي مسكَنهم ﴾ على الجمع. انظر حجة القراءات (ص٥٨٥).

<sup>(</sup>V) إتحاف المهرة (٨/ ٥٥٨ - ٩٩٥٦).

هَذِهِ نُسْخَةٌ لَمْ نَكْتُبُهَا عَالِيَةً إِلَّا عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، وَالشَّيْخَانِ لَمْ يَحْتَجًا بِابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ.

٣٠١٤ - صر مَيْ عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ، ثَنَا اللهِ عَلَيْ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ، ثَنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ (١٠. (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٣).

٣٠١٥ - صرَّمَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ الضَّبِيُّ ('')، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِع، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ('')، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ('')، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ عَاصِمٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِع، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ('')، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَيَادٍ اللهِ عَلَيْ قَرَأً: ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُورُ اللهِ عَلَيْ قَرَأً: ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُورُ اللهِ عَلَيْ فَرَأً: ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُورُ

<sup>(</sup>۱) (سبأ: آية ۲۳)، وهذه قراءة الحسن البصري، والصواب أنها بالزاي والغين؛ لإجماع الحجة من القراء وأهل التأويل عليها، انظر تفسير الطبري (۲۰/۲۰).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ١٩٦١ – ١٩٦١).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل أخرجه البخاري». في التفسير (٦/ ١٢٢) عن الحميدي، وأخرجه في التفسير (٦/ ٨٠)، والتوحيد (٩/ ١٤١) عن ابن المديني عن سفيان.

 <sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية كلها، والإتحاف، وهو تحريف، والصواب: أحمد بن داود بن زياد الضبي، وهو: الواسطي.

<sup>(</sup>٥) كذا سماه أبو عاصم النبيل: «محمد بن زياد»، فقد أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (ص٤٠٠) عن أحمد بن الحسن النحوي المصري عن أبي عاصم به، وهو: محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي صاحب حديث الصور، وهو مجهول. من رجال التهذيب.

حِبِلًا ﴾(''. مُخَفَّفَةُ'''.

رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، غَيْرَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يَحْتَجَّا بِهِ"".

٣٠١٦ - صرفًا أَبُو مُحَمَّدِ أَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمِ الْحَافِظُ - إِمْلاَءً - ثَنَا سُفِيانُ بْنُ عُييْنَةَ وَأَبُو تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَمْغَاجٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ وَأَبُو تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ۚ نَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ لَ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ إِنَكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ لَ اللهِ بَنِ الزُّبَيْرُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بَنِ اللهُ بَيْنَا فِي الدُّنْيَا مَعَ خَوَاصً الذُّنُوبِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، يُكَرَّرُ أَكُنَ بَيْنَا مَا كَانَ بَيْنَنَا فِي الدُّنْيَا مَعَ خَوَاصً الذُّنُوبِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، يُكَرَّرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدُّوا إِلَى كُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ». فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنَّ الْأَمْرَ لَشَدِيدٌ (\*).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠١٧ - أَصْرِفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ أَسَامَةَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) (یس: آیة ۱۲)، قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم ﴿ جِبِلاً ﴾ بكسر الجیم والباء وتشدید اللام، وقرأ أبو عمرو وابن عامر ﴿ جُبُلاً ﴾ بضم الجیم وسكون الباء، وقرأ یعقوب بروایة روح وزید ﴿ جُبُلاً ﴾ بضم الجیم والباء وتشدید اللام، وقرأ حمزة وابن كثیر والكسائي وخلف، ورویس عن یعقوب ﴿ جُبُلاً ﴾ بضم الجیم والباء وتخفیف اللام. انظر المبسوط في القراءات العشر (ص۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٥٨٩ - ١٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: في إسناده إسماعيل بن رافع هالك».

<sup>(</sup>٤) (الزمر: آية ٣٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ٤٤٥ – ٤٦٢٢).

أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَّكَ يَقْرَأُ ('): ﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَىٰ أَشُمُوهُ عَلَىٰ اللَّهُ يَعْفِرُ ٱلدُّنُوبَ النَّصْبِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ يَعْفِرُ ٱلدُّنُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ عَالٍ، وَلَمْ أَذْكُرْ فِي كِتَابِي هَذَا عَنْ شَهْرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ.

٣٠١٨ - أَ حُمِرُ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْكِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَإِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ (١٠٠٠)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (ز): «يقول».

<sup>(</sup>٢) (الزمر: آية ٥٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ٢١٣٨–٢١٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) (الذاريات: آية ٥٨)، وانظر مسند أحمد (٦/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٢٣–١٢٨٦).

<sup>(</sup>٦) (الطور: آية ٢١).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١١/ ٣٨٤–١٤٢٥).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٢٠ - أَ حُمِرُ فِي أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ - بِالذَّالِ ".

هَذَا حَدِيثٌ قَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مُخْتَصَرًا (").

٣٠٢١ - حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَرُوذِي (''، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْطَبَانِيُّ الْصَّغَانِيُّ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَرُوذِي (''، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْطَبَانِيُّ ابْنُ عَمِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنِ (''، عَنْ عَاصِمِ الْجَحْدَرِيِّ (''، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ابْنُ عَمِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ ('' ، عَنْ عَاصِمِ الْجَحْدَرِيِّ ('' ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَمَانٍ ﴾ (''). (^)

<sup>(</sup>١) (القمر: آية ١٥ و١٧ و٢٢ و٣٣ و٤٠ و٥١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ١٥٥ - ١٢٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه البخاري أيضا في التفسير (٦/ ١٤٣) من حديث وكيع به، وأخرجاه من طرق عن أبي إسحاق مختصرا.

<sup>(</sup>٤) في (ز): «المروزي» مصحف، فهو: الحسين بن محمد بن بهرام التميمي. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن حفص الأرطباني، وانظر العلل للإمام أحمد (٣/ ٤٣٤)، وقد كني هاهنا
 بأبي عبد الرحمن، وكناه البخاري وغيره بأبي حفص، وهو من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) هو: عاصم بن العجاج، أبو المجشر البصري المقرئ.

<sup>(</sup>٧) (الرحمن: آية ٧٦)، وانظر المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٣/ ٨٧٥ - ١٧١٧٥).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٢٢ - حدثًا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ " الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَرَأً: ﴿ فَشَرْبُونَ شُرْبَ الْعَلَاءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَرَأً: ﴿ فَشَرْبُونَ شُرْبَ الْعَلَاءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَرَأً: ﴿ فَشَرْبُونَ شُرْبَ الْعَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمِ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٢٣ - حرث أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ السِّيرَافِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَة "، حَدَّثِنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عِبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَة "، حَدَّثِيهِ حَبِيبَةَ بِنْتِ شَرِيقٍ، أَنَّهَا كَانَتْ عِيسَى بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكِمِ الزَّرْقِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ حَبِيبَةَ بِنْتِ شَرِيقٍ، أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ أُمِّهَا ابْنَةِ الْعَجْمَاءِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ بِمِنَى، قَالَ: فَجَاءَهُمْ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ عَلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ يَقُولُ: "مَنْ كَانَ صَائِمًا وَلَيْهُ إِنَّهُ مَا أَكُلٍ وَشُرْبٍ "".

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: منقطع، وعاصم لم يدرك أبا بكرة»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: فيه انقطاع».

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «سلام بن مسكين».

<sup>(</sup>٣) (الواقعة: آية ٥٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٣٨٧–١١٥١١).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: سلام ضعف»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: سلام ضعيف».

<sup>(</sup>٦) يعني: ابن أبي الحسام القرشي العدوي، يروي عنه عبد الله بن رجاء بن عمر الغداني، وكلاهما من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٢/ ٤٤٩ - ٢٠٥١).

هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ هَذَا الْكِتَابِ'''.

٣٠٢٤ - أَخْمِرْنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيَالِيْ يَقْرَأُ: هَنْ مَائِشَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ بَيَالِيْ يَقْرَأُ: ﴿ فَرَيْحَانُ ﴾ (١٠.١٣)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٢٥ - أَخْمِرْ فِي أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَ فِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ﴾ (١٠. (٥) ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ﴾ (١٠. (٥)

قَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ وَهِي حَائِضٌ، وَأَظُنُّهُ ذَكَرَ اللَّفْظَ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) كذا قال، وقد تقدم في الصيام (١٦٠١) من حديث محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن حكيم بن عباد عن مسعود بن الحكم الزرقي عن أمه -يعني حبيبة بنت شريق- عن علي بن أبي طالب بنحوه فانظره، ولا ندري لما أورده المصنف هنا.

<sup>(</sup>٢) (الواقعة: آية ٨٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٢١-٢١٨٠٢).

 <sup>(</sup>٤) (الطلاق: آية ١)، وهي من القراءات الشاذة، وانظر في ذلك المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٦٧٣-١٠٢١).

<sup>(</sup>٦) نعم قد ذكره (١٨٣/٤).

٣٠٢٦ - حرشي أخمدُ بن مَنْصُورِ الْحَافِظُ، بِالطَّابِرَانِ، ثَنَا الْحَسَنُ بن عَلِي بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًا بْنِ أَبِي عَلِي بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًا بْنِ أَبِي الْحَوَاجِبِ الْكُوفِيُ، قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِيدِ الْأَعْمَشِ، وَيُوسُفُ السَّمْتِيُ عَلَى الْحَوَاجِبِ الْكُوفِيُ، قَالَ: ﴿ وَالرُّحْزَ ﴾ (١٠ . فَقَالَ: أَخَذْتَ فِي ذَا؟ ثُمَّ الْجَانِبِ الْآخِرِ، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ فَجَالًى: ﴿ وَالرُّحْزَ ﴾ (١٠ . فَقَالَ: أَخَذْتَ فِي خَلَى عَلْقَمَةَ، قَلَ: قَرَأْتُ الْقُوْآنَ عَلَى يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ثَلَاثِينَ مَرَّةً، وَقَرَأَ يَحْيَى عَلَى عَلْقَمَةَ، وَقَرَأَ يَحْيَى عَلَى عَلْقَمَةً وَقَرَأَ يَحْيَى عَلَى عَلْقِهِ وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلْمِ اللهِ عَلَى عَلْدِ اللهِ عَلَى عَلْدِ اللهِ وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلْدِ اللهِ وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلْدِ اللهِ وَالرُجْزَ ﴾ (١٠ . بِكَسْرِ الرَّاءِ ١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٢٧ - أَخْمِرْنَاهُ مُكْرَمُ بْنُ أَخْمَدَ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا مُعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، ثَنَا مُعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿ وَالرَّجْزَ فَالْهُ جُرُ ﴾ (١٠. بِرَفْعِ الرَّاءِ، وَقَالَ: (هِمِيَ الأَوْثَانُ) (١٠. (١٠)

٣٠٢٨ - صرَّنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الزَّاهِدُ، وَأَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْفُوبَ النَّقَفِيُّ، قَالًا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) (المدثر: آية ٥).

 <sup>(</sup>٢) قرأ حفص وحده بالضم، وقرأ الباقون بالكسر، انظر حجة القراءات (ص٧٣٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٧٩–١٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي، أبو يوسف الصنعاني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (المدثر: آية ٥).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: المصيصي خرج له النسائي، وهو صويلح».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٣/ ٢٠٥-٣٨٥).

عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، قَالَ: فَقُلْتُ: "زَمِّلُونِي. فَدَتَّرُونِي». فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلمُدَثِّرُ ﴿ اللهِ فَرَ فَانَذِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَيْرِ ۞ وَيَابَكَ فَكَيْرٍ ۞ وَيُبَكَ فَكَيْرٍ ۞

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ.

٣٠٢٩ - حرثي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمِ الصَّفَّارُ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الْهِلَالِيُّ، عَنْ عَلِي اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا عَلَيْهِ فَي عَادٍ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ﴾ . فَأَخَذْتُهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ مَعْ النَّبِي عَلَيْهِ فِي غَادٍ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ﴾ . فَأَخَذْتُهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، فَلَا أَدْرِي بِأَيِّهَا خَتَمَ، ﴿ فَيَأْيَ حَدِيثٍ بَعَدَهُ، يُوْمِنُونَ ﴾ ("). أَوْ: ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُكُونَ اللهِ بُورِ مَلْكُونَ ﴾ ("). أَوْ:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٣٠٣٠ - أَصْرِفِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ اللَّارِمِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ٢٠٥ – ٣٨٥١).

<sup>(</sup>٢) (المرسلات: آية ٥٠).

<sup>(</sup>٣) (المرسلات: آية ٤٨).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ١٩٣ - ١٢٥٦٠).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: أخرجاه بغير سياقه" انظر صحيح البخاري (٣/ ١٤) و(١/ ١٢٩) و(٦/ ١٦٤، ١٦٥)، ومسلم (٧/ ٤٠).

خَبَّابِ (۱)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُحْشَرُونَ عُرَاةً حُفَاةً غُرُلًا(۱)». فَقَالَتْ زَوْجَتُهُ: أَيَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى عَوْرَةِ بَعْضٍ؟ فَقَالَ: «يَا فُلَانَةُ، ﴿ لِكُلِ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَيْذِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ (۱) . (۱)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٣١ - حرثًا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيًّ الْخَوْرَانَ أَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ أَنَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ بَيْكِيْ بَنِ النَّبِيِّ بَطْنِينٍ ﴾ (١٠) بِالظَّاءِ (١٠) عَنِ النَّبِيِّ بَيْكِيْ بِظَنِينٍ ﴾ (١٠) بِالظَّاءِ (١٠) هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١٠) وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٣٢ - أخمرني أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَرَّاحِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ز): اجناب، وفي (ص): احبان، مصحف، وهو أبو العلاء البصري، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في (م)، والتلخيص: «حفاة عراة غرلا».

<sup>(</sup>٣) (عبس: آية ٣٧).

<sup>(3) [</sup>تحاف المهرة  $(V/ \Lambda \Lambda - V \Lambda V)$ .

<sup>(</sup>٥) يعني: أبا مسعود الموصلي الأزدي، من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٦) (التكوير: آية ٢٤)، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو الكسائي، وانظر الحجة للقراء السبعة لأبي على الفارسي (٦/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٧) في (و): «بطنين بالطاء».

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٩١-٢٢٤٦٤).

<sup>(</sup>٩) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسحاق متروك»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: إسحاق ضعيف جدا».

سَاسُويَهُ الذُّهْلِيُّ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَاكَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿ فَسَوَّنِكَ '' فَعَدَلَكَ ﴾ ''. مُثَقَّلٌ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٦٣ - عرمً الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ - إِمْلاَءُ - فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأُوَّلِ سَنَةَ تِسْعِ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأُوَّلِ سَنَةَ تِسْعِ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَمْهَ وَالرَّاذِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأً: ﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَبْتَ مِنَ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَيفِرِينَ ﴾ (١٠٠٠). (١٠) هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٣٤ - أَخْمِلْي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةَ، ثَنَا عَنْبَسَةُ ١٠٠)، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةَ، ثَنَا عَنْبَسَةُ ١٠٠)، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا سَعَةُ

<sup>(</sup>١) في (ز): افسويك.

 <sup>(</sup>۲) (الانفطار: آیة ۷)، وهي قراءة ابن کثیر وابن عامر وأبي عمرو ونافع، وانظر حجة القراءات (ص۷۵۷).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٨٨-١٨٧٢).

<sup>(</sup>٤) (الزمر: آية ٥٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠٤/١٨ -٣٤٠٣).

<sup>(</sup>٦) هو: عنبسة بن سعيد بن الضريس الأسدي، أبو بكر الكوفي الرازي. من رجال التهذيب.

جَهَنَّمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: أَجُلْ، وَاللهِ مَا تَدْرِي، إِنَّ بَيْنَ سَعَةِ شَحْمَةِ أُذُنِهِمْ وَعَاتِقِهِ، مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا، تَجْرِي فِيهَا أَوْدِيَةُ الْقَيْحِ وَالدَّمِ. فَقُلْتُ: أَنْهَارًا؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَوْدِيَةٌ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا شَاكُتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ هَذِهِ الْآيةِ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ هَذِهِ الْآيةِ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ مَالَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ هَذِهِ الْآيةِ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ عَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَونَ مُ مَطْوِيَتَ لُنَ بِيَعِينِهِ \* ﴾ (١). قَالَ: فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْهُ وَ مَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مِنْهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَعَدَلَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَعَدَلُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَاللهُ وَمَعَدَلُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَعَدُ وَالْهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٣٥ - حرمً علي بن عيسى بن إبراهيم، ثنا الْحُسَيْنُ بن مُحَمَّدِ الْقَبَّانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بن مُحَمَّدِ الْقَبَّانِي، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ "، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّالَةٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّلَةٍ، أَنَّهُ سَأَلَ جِبْرِيلَ عَلَيْتُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱللَّذَنِي عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱللَّهَ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ فِي ٱلْآرَضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ (\*). مَنِ الَّذِينَ لَمْ يَشَا اللهُ أَنْ يَصْعَقَهُمْ؟ قَالَ: هُمْ شُهَدَاءُ اللهِ عَيْلًا ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٧).

<sup>(</sup>١) (الزمر: آية ٦٧).

<sup>(</sup>٢) في (م) والتلخيص: المجدا.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٩–٢١٨٢٧).

<sup>(</sup>٤) هو: عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (الزمر: آية ٦٨).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٤/ ٣٩٩–٢٨٧١).

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: على شرط البخاري ومسلم»، وقال ابن حجر في =

٣٠٣٦ - حرَّمًا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، ثَنَا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا عُتْبَةُ بْنُ الْجُنَيْدِ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، ثَنَا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِي يَقْظَانَ، عَنْ قَالَ: هَمَا أَحْسَنَ مُحْسِنٌ مِنْ مُسْلِمٍ، وَلا كَافِرٍ إِلَّا أَثَابَهُ اللهُ اللهُ الْكَافِرِ ؟ قَالَ: هَالَ اللهُ عَلَيْ وَصَلَ رَحِمًا، أَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، وَاللهِ عَلِلَ اللهُ الْمَالَ، وَالْوَلَدَ، وَالصِّحَّةَ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ ». قَالَ: فَقُلْنَا: وَمَا إِثَابَتُهُ فِي الْآخِرَةِ ؟ فَقَالَ: هَذَابًا دُونَ الْعَذَابِ ». هَكَذَا أَنَ قَلْ وَصَلَ رَحِمُا، أَوْ تَصَدَقَ بِصَدَقَةٍ، وَمَا إِثَابَتُهُ فِي الْآخِرَةِ ؟ فَقَالَ: هَذَابًا دُونَ الْعَذَابِ ». هَكَذَا أَنَ اللهُ وَلَا اللهِ عَلَيْحَةً فَي الْآفِورَةِ عَقَالَ: هَوَالَ فِرْعَوْنَ الْعَذَابِ ». هَكَذَانَ عَلَا وَمَنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْحَ مَقْطُوعَةَ الْآلْفِ-"". هَكَذَا قَرَأُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْحَ مَقْطُوعَةَ الْآلْفِ-"".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٣٧ - صرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا الْأَجْلَحُ ( ) بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ يَوْمًا، فَأَتَاهُ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ اللهِ ؟ فَسَكَتَ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ اللهِ ؟ فَسَكَتَ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ اللهِ ؟ فَسَكَتَ

<sup>=</sup> الإتحاف: «قلت: هو على شرطهما».

<sup>(</sup>١) قوله: (هكذا) سقط من (و) و(ص).

 <sup>(</sup>۲) (غافر: آیة ٤٦)، وقرأ ابن كثیر وأبو عمرو وابن عامر وعاصم فی روایة أبی بكر
 (۴) (غافر: گُلُوا ﴾ بألف موصولة وبضم الخاء، انظر السبعة في القراءات (٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٦٥-١٢٧١٧).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عتبة واه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: عتبة ضعيف».

<sup>(</sup>٥) قوله: «الأجلح» مطموس في (و).

رَسُولُ اللهِ عَيَيْقَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيَيْقَ: «أَفَرَغْتَ؟». قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْقَ: «أَفَرَغُورَ ﴾ "». حَتَّى بَلَغَ: (سُولُ اللهِ عَيَيْقَ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ حَمْ اللهِ اللهِ عَيْقَةَ عَادٍ وَثَعُودَ ﴾ "». فَقَالَ لَهُ عُتْبَةُ إِلَى قُورُسُو فَقَالَ لَهُ عُتْبَةُ إِلَى قُورُسُو، فَقَالُوا: حَسْبُكَ حَسْبُكَ، مَا عِنْدَكَ غَيْرُ هَذَا؟ قَالَ: «لا». فَرَجَعَ عُتْبَةُ إِلَى قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: مَا وَرَاءَكَ؟ فَقَالَ ": مَا تَرَكُتُ شَيْنًا أَرَى أَنْكُمْ تُكَلِّمُونَهُ إِلَّا كَلَّمْتُهُ. قَالُوا: فَهَلْ أَجَابَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا وَالَّذِي نَصَبَهَا بَنِيَّةً مَا فَهِمْتُ شَيْنًا مِمًّا قَالَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «﴿ أَنَذَرْتُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ ". قَالُوا: وَيْلَكَ، يُكَلِّمُكَ رَجُلٌ الْعَرَبِيَّةِ، وَلَا تَدْرِي مَا قَالَ؟ " قَالَ: لَا، وَاللهِ مَا فَهِمْتُ شَيْنًا مِمًّا قَالَ غَيْرَ ذِكْرِ اللهِ مَا فَهِمْتُ شَيْنًا مِمًّا قَالَ غَيْرَ ذِكْرِ اللهِ مَا فَهِمْتُ شَيْنًا مِمًّا قَالَ غَيْرَ ذِكْرِ اللهِ مَا فَهِمْتُ شَيْنًا مِمَّا قَالَ غَيْرَ ذِكْرِ اللهِ عَالَ عَيْرَ ذَكُر

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٣٨ - حدثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَعْيْبِ، أَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي مَزْيَدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ "، عَنْ أَبِي يَحْيَى "، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَيَّالِيْنَ ﴿ وَإِنَّهُ، لَعِلْمُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ "، قَالَ: «خُرُوجُ عِيسَى قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » ".

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م) والتلخيص: احم تنزيل الكتاب، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) (فصلت: من آية ١ إلى ١٣).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «فقالوا».

<sup>(</sup>٤) في (ز): «مما قال».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ١٢٢–٢٦٤٤).

<sup>(</sup>٦) هو: مسعود بن مالك، أبو رزين الأسدى الكوفي، وعنه عاصم بن بهدلة.

<sup>(</sup>V) هو: مصدع، أبو يحيى الأعرج المعرقب الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٨) (الزخرف: آية ٦١).

<sup>(</sup>٩) إتحاف المهرة (٨/ ١٧٤ – ٩١٥٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرُّجَاهُ.

٣٠٣٩ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ يَنَظِيْ كَانَ إِذَا سَافَرَ، فَرَكِبَ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِي يَنَظِيْ كَانَ إِذَا سَافَرَ، فَرَكِبَ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّيِ يَنَظِيْ كَانَ إِذَا سَافَرَ، فَرَكِبَ رَاحِلتَهُ كَبَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا صَكَنَا لَهُ مُعْرِئِينَ شَ وَإِنَّ إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ ""."

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣).

٣٠٤٠ - صرمً أَبُو سَعِيدِ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْمَعْمَرِيُّ () وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارِ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرَّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِم، حَدَّثَنِي عَمِّي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرَّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِم، حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ حَلَقَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) (الزخرف: آية ١٣ و ١٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ١٠٥٠-١٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤/٤) بنحوه من حديث أبي الزبير به مطولا.

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): «العمري».

هو: أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث. من رجال التهذيب.

قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَاۤ ﴾ "."

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ٣٠٠.

٣٠٤١ - حَرَّيْ أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرِ الْحِيرِيُّ أَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَنَا الدُّورِيُّ، ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي الْمَيْشَمِ سَعِيدِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نُفَيْعٍ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ أَن قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقْرَأُ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقْرَأُ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ (١٠.١)

٣٠٤٢ - أَضْرِفِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الْمُقْرِىءُ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمُقْرِىءُ، ثَنَا أَبِي الْفَضْلِ بْنِ عَيسَى الْمُقْرِىءُ، ثَنَا أَبِي الْوَبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَرَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ "ك. قَرَأ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ "ك. قَرَأ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ "ك.

<sup>(</sup>١) (محمد: من آية ٢٢ إلى ٢٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ١٨ – ١٨٧٨).

 <sup>(</sup>٣) بل أخرجاه، البخاري (٦/ ١٣٤) و(٨/ ٥) و(٩/ ١٤٥)، ومسلم (٨/ ٧).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن أحمد بن حمدان بن علي.

<sup>(</sup>٥) في (ز): اعميرا، وفي (ص): اعمروا.

<sup>(</sup>٦) في (و) والتلخيص: «معقل».

<sup>(</sup>٧) (محمد: آية ٢٢).

<sup>(</sup>۸) إتحاف المهرة (۱۰/ ۱۳۵۳-۱۳٤۳)، ثم قال: اقلت: ولم يتكلم عليه، ونفيع ضعيف».

<sup>(</sup>٩) وقرأ ابن عامر في رواية الحلواني بالسين، والكسائي في رواية الفراء عنه، انظر السبعة في القراءات (ص٦٨٢).

بِالصَّادِ، ﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴾ (١٠. (٢)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٤٣ - حَرُّنُا أَبُو مُحَمَّدِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوُ الرُّوذِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا أَبُو مُطَرِّفٍ ("، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ يَقْرَأُ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ النَّابِيِّ عَلَيْهِ كَانَ يَقْرَأُ: هِنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ يَقْرَأُ: هُو كَلَّ بَلْ لا يُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا يَحَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَيَأْكُلُونَ ﴾ ﴿ كَلَّا بَلْ لا يُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا يَحَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَيَأْكُلُونَ ﴾ ﴿ كَلَّا بَلْ لا يُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا يَحَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَيَأْكُلُونَ ﴾ ﴿ وَيُجِبُونَ ﴾ ("). كُلُّهَا بِالْيَاءِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٤٤ - أخمرُ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ الْفَرَّانُ ، ثَنَا عَلِيُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ الْفَرَّانُ ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ الْعَرَّانُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَمَّنْ أَقْرَأَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَمَّنْ أَقْرَأَهُ النَّبِي عَلَيْهِ: ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

<sup>(</sup>١) (الغاشية: آية ٢١ و ٢٢ و ٢٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٤٠٦ – ٣٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٤) هو: المغيرة بن مطرف.

<sup>(</sup>٥) (الفجر: آية ١٧ إلى ٢٠) وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب، انظر المبسوط في القراءات العشر (ص٤٧١).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٦٤١-١٣٥٣٧).

<sup>(</sup>٧) (الفجر: آية ٢٥ و ٢٦) وهي قراءة الكسائي ويعقوب، انظر المبسوط في القراءات العشر (ص٤٧١).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٣/ ٩١- ١٦٤٦١)، وانظر تفسير الطبري (٢٤/ ٣٩١)، والدر =

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

وَالصَّحَابِيُّ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ فِي إِسْنَادِهِ، قَدْ سَمَّاهُ غَيْرُهُ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ.

(١)

٣٠٤٦ - أخْرِزُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ التَّاجِرُ،

<sup>=</sup> المنثور (١٥/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>۱) كذا بياض في جميع النسخ، وسيأتي في معرفة الصحابة (٦٨١٩) من طريق سليمان بن أبي سليمان أبي محمد القافلاني عن عاصم الجحدري عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث به.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن محمود بن عبد الله، أبو عبد الرحمن السعدي المروزي.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «ثنا عبد الله بن محمود بن غيلان».

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «إن».

<sup>(</sup>٥) (العصر: آية ٥ و ٦).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٢/ ٦٩- ١٢٤٥).

<sup>(</sup>٧) كذا في النسخ الخطية كلها، وفي الإتحاف: «غريب»، ولعله هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: تفرد حميد بن حماد عن عائذ، وحميد منكر الحديث كعائذ".

ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانِ الرَّهَاوِيُّ، أَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا قَالَ لِأُبَيِّ: "إِنِّي أُقْرِئُكَ سُورَةً". فَقَالَ لَهُ أَبِيْ: "إِنِّي أُقْرِئُكَ سُورَةً". فَقَالَ لَهُ أَبِيْ: أُمِرْتَ بِذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ " قَالَ: "نَعَمْ ". فَقَرَأَ: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ أَبِيْ: أُمِرْتَ بِذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ " قَالَ: "نَعَمْ ". فَقَرَأَ: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَرِّكِنَ حَتَى تَأْنِيَهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ﴿ لَى كَنُولُ مِنَ ٱللّهِ يَنْلُوا مُعُفَّا مُطَهِّرَةً ﴾ ". "" وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَرِّكِينَ حَتَى تَأْنِيَهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ﴿ لَى كَسُولُ مِنَ ٱللّهِ يَنْلُوا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٤٧ - أَضْمِ فِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمِ "الْمَرْوَزِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، وَنَا عَبْدَ اللهِ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْيَوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَرَأُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "فَإِنَّ أَخْبَارُهَا " فَي قَلُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَلَل: اللهُ عَلَى ظَهْرِهَا، أَنْ تَقُولَ: هَلَا أَنْ تَقُولَ: عَلَى ظَهْرِهَا، أَنْ تَقُولَ: عَمْلَ عَلَى ظَهْرِهَا، أَنْ تَقُولَ: عَمْلَ كَذَا فِي " يَوْمِ كَذَا فِي " يَوْمِ كَذَا فِي " يَوْمِ كَذَا فِي " يَوْمِ كَذَا فَي الْحَبَارُهَا " (\*).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: البأبي أنت، غير موجود في (ز) و(و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) (البينة: آية ١ و ٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ١٩٩ - ٣٦).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: محمد ضعفه الدارقطني».

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): ١حكيم١.

<sup>(</sup>٦) (الزلزلة: آية ٤).

<sup>(</sup>٧) قوله: (ف) غير موجود في (ز).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٠١-١٨٥٧).

٣٠٤٨ - حرَّمُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عُبِيْدُ بْنُ حَاتِمِ الْعِجْلِيُ "، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبِيبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبِيبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ"، ثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مُنَا اللَّمْ اللهُ وَيَعْسَبُ أَنَّ مَالَدُ أَخُلَدَهُ ﴾ "، بِكَسْرِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَرَأً: ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَدُ أَخُلَدَهُ ﴾ "، بِكَسْرِ السِّينِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٤٩ - حدثُما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّورِيُّ، ثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَنفِيُّ (()، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ اللَّورِيُّ، ثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَنفِيُّ (()، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَيَلِيْ يَقْرَأُ: ﴿ لِإِيلَافِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَيَلِيْ يَقْرَأُ: ﴿ لِإِيلَافِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَوْمِهُ وَعْلَةً ٱلشِيارَةِ وَٱلصَّيْفِ ﴾ (().(()

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ عَالٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَالشَّيْخَانِ لَا يَحْتَجَّانِ بِشَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية كلها، وهو: عبيد العجل، والعجل لقبه.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الملك بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محمد، ويقال: ابن هشام. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٣) (الهمزة: آية ٣)، قرأ الشامي وعاصم وحمزة بفتح السين، والباقون بالكسر. انظر غيث النفع في القراءات السبع (ص٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ٥٥٢ - ٣٧٢٢).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبد الملك ضعيف».

<sup>(</sup>٦) هو: عبيد الله بن عبد المجيد. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) (قريش: آية ١ و ٢).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٦/ ٢١٣٨ - ٢١٣٤٩).

٣٠٥٠ - حدثًا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو يَعْلَى الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ()، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمَوْصِلِيُّ ()، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَلْمَةً، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أُمِّهِ ()، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةً قَرَأَهَا: ﴿ إِنَّا أَنْطَيْنَاكَ الْخَوْثَرَ ﴾ (().())

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٥١ - أَصْمِرُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا "أَبُو أَنْسٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَنْسٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، وَيَادٍ، ثَنَا "أَبُو أَنْسٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَنْسٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ طَلْحَةَ وَزُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ (١٠ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى (١٠)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، وَقُلْ أَبَى بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِد: ﴿ سَجِعِ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ . وَقُلْ

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، أبو يعلى الموصلي الحافظ، صاحب المسند والمعجم.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «أبيه». وهي: خيرة ، مولاة أم سلمة.

 <sup>(</sup>۳) (الكوثر: آية ۱)، قال الشوكاني: قرأ الجمهور: «إنا أعطيناك»، وقرأ الحسن وابن محيصن وطلحة والزعفراني: «أنطيناك» بالنون، وقيل: هي لغة العرب العاربة. انظر فتح القدير للشوكاني (٥/ ٦١٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٨/ ٢٠١-٢٣٥٥٧).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل عمرو، وهو ابن عبيد واه».

<sup>(</sup>٦) في (و): «أنا».

<sup>(</sup>٧) هو: الفراء الصغير.

<sup>(</sup>٨) في التلخيص: اشعبة.

<sup>(</sup>٩) في الإتحاف: «عن زبيد وطلحة اليامي، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى»، ولم يفرق بين رواية أبي جعفر الرازي ورواية إبراهيم بن موسى، والمثبت الصواب فقد رواه أبو داود في سننه (٢/ ٢٥٢) عن إبراهيم هكذا.

لِلَّذِينَ كَفَرُوا(''. وَاللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٥٢ - حَرْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَغْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ " يُحَدِّثُ عَنْ أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً، سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ أَنَا شَعْبِدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَاللّهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَنَا وَأَصْحَابِي حَيِّزٌ، وَالنَّاسُ حَيِّزٌ، لا هِجْرَةً بَعْدَ الْفَتْح " (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

آخِرُ كِتَابِ الْقِرَاءَاتِ



<sup>(</sup>١) في (م): «قل يأيها الكافرون».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (١/ ٢٣٥-٨٤).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: محمد رازي تفرد بأحاديث».

<sup>(</sup>٤) هو: سعيد بن فيروز.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٢٢٤-٥٢٦٤).

## الْفَاتِحَةُ (١)

بَعْدَ أَخْبَارِ الْوُجُوبِ فِي قِرَاءَاتِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَالْجَهْرِ بِـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمِ اللهِ الْعَلَامِ اللهِ اللهِ المُعْمَلِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣٠٥٣ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعُطَارِدِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِى ﴾ (١٠). قَالَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ يِنسِهِ اللَّهِ الرَّغَنِ النِّهِ فَلْ اللَّهِ الْمَثَانِي الْمَعْدِ ﴾ (١٠). فَقُلْتُ الْكِيَابِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ يِنسِهِ اللَّهِ الرَّغَنِ الرَّهِ فَلْ الْمُنَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ يِنسِهِ اللَّهِ الرَّغْنِ الرَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَتَمَامُ هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.

٣٠٥٤ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً بْنِ عَفَّانَ الْعَسَنُ بْنُ عَلِيً بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَةِ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ سُورَةً مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ، وَلا فِي الْإِنْجِيلِ، وَلا فِي الزَّبُورِ، وَلا فِي الْهُرْقَانِ مِثْلُهَا؟». فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لا فِي الزَّبُورِ، وَلا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا؟». فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لا

<sup>(</sup>١) قوله: «الفاتحة؛ غير موجود في (و) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) (الحجر: آية ٨٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٥–٢٣٦٦).

تَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ حَتَّى تَعْلَمَهَا». فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُمْتُ مَعَهُ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي وَيَدِي فِي يَدِهِ، فَجَعَلْتُ أَبَبَاطَأُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ قَبْلَ أَنْ يُخْبِرَنِي بِهَا، فَكَمَّا دَنَوْتُ مِنَ الْبَابِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، السُّورَةَ الَّتِي وَعَدْتَنِي. قَالَ: «كَيْفَ تَقُرَأُ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ؟». فَقَرَأْتُ فَاتِحَةً (١) الْكِتَابِ، فَقَالَ: «هِيَ هِيَ، وَهِيَ السَّبُعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ:

٣٠٥٥ - حرَّمُاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

٣٠٥٦ - .... (" ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ الْحَكَمْدُ يَقِهِ دَبِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾. قَالَ: (الْعَالَمِينَ (٥)؛ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ (١).

<sup>(</sup>١) في (ز): «الفاتحة».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٢٦٣ – ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٢٦٣ - ١٢٤).

 <sup>(</sup>٤) أول هذا السند مكانه بياض في النسخ الخطية كلها، والإتحاف، ورواه ابن أبي حاتم
 (١/ ٢٨/١)، والطبري (١/ ١٤٥، ١٤٦) من طرق عن قيس بن الربيع الأسدي عن عطاء

<sup>(</sup>٥) قوله: «العالمين» ساقطة من (و) و (ص).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠١-٧٦٣٤).

قَالَ الْحَاكِمُ: لِيَعْلَمْ طَالِبُ هَذَا الْعِلْمِ أَنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابِيِّ الَّذِي شَهِدَ الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيلَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ.

٣٠٥٧ - أَصْرِنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ الْعَدْلُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ اَصْرِ ٣٠٥٧ نَصْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ نَصْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ نَصْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَشْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ [وَنَاسٍ] عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ [وَنَاسٍ] عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ [وَنَاسٍ] مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: ﴿ مَلِكِ يَوْدِ الدِينِ ﴾ ؛ قَالَ: هُوَ يَوْمُ الْحِسَابِ ٣٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٥٨ - صُرُّ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ '' بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَسَنُ '' بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدِ أَبُو دَاوُدَ ''، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ تَجَلَّلُ: ﴿ اللهِ مَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ ال

٣٠٥٩ - أَصْرِنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدِ (١٠) ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿ اللهِ مَا لَا سُلَامُ، وَهُو أَوْسَعُ مَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿ اللهِ مَا لَا سُلَامُ، وَهُو أَوْسَعُ مَا

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن محمد بن نصر، أبو نصر اللباد النيسابوري الفقيه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: «عن ناس»، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ١٦٧ –١٣١٩٨).

<sup>(</sup>٤) في (ز): «الحسين».

<sup>(</sup>٥) هو: الحفري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٣٥-١٢٦٤٥)، ولكنه أحاله على كتاب القراءات.

<sup>(</sup>٧) هو: الهيثم بن خالد بن يزيد، أبو صالح الكوفي وراق أبي نعيم. من رجال التهذيب.

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٦٠ - حرثي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا أَبُو النَّصْرِ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ("، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ الْعَرْطَ الْمُنْتَقِيمَ ﴾. قَالَ: هُوَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَصَاحِبَاه. قَالَ: هُوَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَصَاحِبَاه. قَالَ: فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلْحَسَنِ، فَقَالَ: صَدَقَ وَاللهِ وَنَصَحَ، هُوَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ عَلَيْهُا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



إتحاف المهرة (٣/ ٢١٧ – ٢٨٦٨).

 <sup>(</sup>٢) هو: حمزة بن المغيرة بن نشيط القرشي المخزومي. ترجم له المزي تمييزا، يروي عن
 عاصم بن سليمان الأحول، وعنه أبو النضر هاشم بن القاسم.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨-٧٣٢٧).

## بشِيكِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ اِٱلرَّجِي مِ

## مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

٣٠٦١ - صَرَّمُ عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُ، ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثِنِي حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثِنِي حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي الْقُرْآنِ، لَا تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتٍ قَالَ: «سُورَةُ الْبُقَرَةِ فِيهَا آيَةٌ سَيِّدُ آيِ الْقُرْآنِ، لَا تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ وَفِيهِ شَيْطَانٌ إِلَا خَرَجَ مِنْهُ ؟ آيَةُ الْكُرْسِيِّ ». (")

٣٠٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامًا اللهِ ﷺ: "إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامًا اللهِ عَلَيْهِ:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٦٣ - أخْمِرْ اللهُ بَكُو بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ الْفَضْلِ، ثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَيْكِيْ : "أُعْطِيتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الذِّكْرِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْكِيْ : "أُعْطِيتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الذِّكْرِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ٦١٧ –١٨٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/٦١٦-١٨٣٥).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الملقن في كتابه مختصر استدراك الذهبي (٢/ ٧٤٨): «قال صحيح ولم يعقبه الذهبي بشيء وفيه حكيم بن جبير وهو متروك».

## الأوّلِ»(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٦٤ - حدثً أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا الْفَعْبَةُ "، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَي بُيُوتِكُمْ وَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٦٥ - حدثُمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُوَالِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيِّدُ آي الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ»(٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٦٦ - صَرَّنًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ (١٠)، ثَنَا عَفْ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ (١٠)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، أَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٨٩-١٦٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبيد الله، قال أحمد: تركوا حديثه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: عبيد الله متروك».

 <sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية كلها، وفي الإتحاف: «ثنا آدم بن أبي إياس وأبو نعيم كلاهما عن شعبة»، وهو الأصوب، وذلك أن أبا نعيم يروي عن شعبة بلا واسطة.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٣٠ - ١٣٠٨٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ٦١٧ – ١٨٣٥٣).

<sup>(</sup>٦) هو: الحسين بن الفضل بن عمير أبو على البجلي.

أَبِي الْأَشْعَثِ''، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، وَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، لا تُقْرَآنِ فِي دَارٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ ثَلَاثَ لَيَالٍ»".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٦٨ - أَخْمِرْ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَصْحَابَ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ يَانَ بَيْنًا لِمَنْ رَآهُ، وَالَّذِي لَا مُحَمَّدٍ كَانَ بَيِّنًا لِمَنْ رَآهُ، وَالَّذِي لَا مُحَمَّدٍ كَانَ بَيِّنًا لِمَنْ رَآهُ، وَالَّذِي لَا

<sup>(</sup>١) هو: شراحيل بن آدة الصنعاني.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٣١–١٧٠٩٨).

<sup>(</sup>٣) في الإتحاف: «محمد بن محمد بن إسحاق».

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن محمد بن نصر، أبو نصر اللباد النيسابوري الفقيه.

<sup>(</sup>٥) هو: ابن أبي كريمة السدى. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) (البقرة: آية ١ و ٢).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٠/ ٦٧)-١٣٢٠٠).

إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا آمَنَ مُؤْمِنٌ أَفْضَلَ مِنْ إِيمَانٍ بِغَيْبٍ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ الْمَ آنَ ذَلِكَ الْكَتَبُ لَا مَنَ أَفْضَلَ مِنْ إِيمَانٍ بِغَيْبٍ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ الْمَ آنَ ذَلِكَ الْكَتَبُ لَا اللَّهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٦٩ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَلَيْ بْنِ عَلَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ<sup>(٣)</sup>، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الْحِجَارَةَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حِجَارَةُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ ﴿ وَقُودُهَا اللهُ عِنْدَهُ كَيْفَ شَاءَ، أَوْ كَمَا شَاءً (\*). حِجَارَةٌ مِنْ كِبْرِيتٍ، خَلَقَهَا اللهُ عِنْدَهُ كَيْفَ شَاءَ، أَوْ كَمَا شَاءً (\*).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٧٠ أَضِم في عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الصَّيْدَ لَانِيُ"، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَة، ثَنَا أَبُو مُعَاوِية، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْسَ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِية، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْسَ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَقَدْ أَخْرَجَ اللهُ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَقَدْ أَخْرَجَ اللهُ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا عَنْ يُفْسِدُ أَحَدٌ، قَالَ اللهُ: ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَجَعْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ أَحَدٌ، قَالَ اللهُ: ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَجَعْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ ٱلدِمَاءَ ﴾ (٧). وَقَدْ كَانَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ بِأَلْفَيْ عَامِ الْجِنُّ بَنُو فِيهَا وَيُسَفِكُ الدِمَاءَ وَاللّهُ الْجَنْ بَنُو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ١ إلى ٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٣٧- ١٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) هو: الطنافسي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ٢٤).

 <sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٠٥ – ١٣٠٣٩)، وعبد الرحمن بن سابط أخرج له مسلم دون البخاري.

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب، أبو محمد الكعبي النيسابوري.

<sup>(</sup>٧) (البقرة: آية ٣٠).

الْجَانِّ، فَأَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ، وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ، فَلَمَّا قَالَ اللهُ: ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾. قَالُوا: ﴿ أَجَعْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَاءَ ﴾. الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾. قَالُوا: ﴿ أَجَعْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَاءَ ﴾. يَعْنُونَ: الْجِنَّ بَنِي الْجَانِّ، فَلَمَّا أَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ بَعَثَ عَلَيْهِمْ جُنُودًا مِنَ الْمَلائِكَةِ، فَضَرَبُوهُمْ حَتَّى أَلْحَقُوهُمْ بِجَزَائِرِ الْبُحُورِ. قَالَ: فَقَالَتِ الْمَلائِكَةُ: ﴿ إِنِّ مَعْلَمُ وَتَى الْجَانِّ؟ قَالَ: فَقَالَ اللهُ: ﴿ إِنِّ آعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾. (")

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٧١ - خَمِرْ فِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيفِ بْنِ عَبْاسٍ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ اللهُ مِنْ خُصَيفِ بْنِ عَبْاسٍ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ اللهُ مِنْ خَلْقِ آدَمَ، وَجَرَى فِيهِ الرُّوحُ عَطَسَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَوْحَمُكَ رَبُّكَ (١٠). (٥)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ أَسْنَدَهُ عَتَّابٌ، عَنْ خَصِيفٍ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ.

٣٠٧٢ - أخررً مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ (١) الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةً، ثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيم،

إتحاف المهرة (٨/ ٦-٧٧٧٨).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بكر ضعيف»، كذا قال، ولعله اشتبه عليه ببكر بن
 خنيس الكوفي، والذي هنا بكير بن الأخنس السدوسي وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن محمد بن على بن نفيل. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «يرحمك الله».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٦ – ٧٥١٨).

<sup>(</sup>٦) في النسخ الخطية كلها، والإتحاف: "محمد بن محمد بن علي"، وهو خطأ، والمثبت =

أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي عَوْفٌ الْعَبْدِيُّ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿خَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا، فَخَرَجَتْ ذُرِّيَّتُهُ عَلَى حَسْبِ ذَلِكَ، مِنْهُمُ الأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ، وَالأَسْمَرُ وَالأَخْمَرُ، وَمِنْهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمُ السَّهْلُ، وَالْخَبِيثُ، وَالطَّيِّبُ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٧٣ - أَصْمِرُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْفُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبِي عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْحَلَىٰ الْحَلِينَةَ بَدَتْ لَهُ عُنِي اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٧٤ - صَرَّيْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ " الْقَارِئُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنِي الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنِي الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنِي اللهِ أَمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا زَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا

<sup>=</sup> كما في سائر أسانيد المصنف، وهو: محمد بن علي بن عبد الحميد أبو عبد الله الله الأدمى الصنعاني.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/٥٠-١٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٢٤٩-١٠٣).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «براهيم بن إسحاق».

رَسُولَ اللهِ، أَنبِيًّا كَانَ آدَمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مُعَلَّمٌ مُكَلَّمٌ». قَالَ: كَمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ؟ قَالَ: «عَشْرُ قُرُونٍ». قَالَ: «عَشْرُ قُرُونٍ». قَالَ: «عَشْرُ قُرُونٍ». قَالَ: «نَشُولَ اللهِ، كَمْ كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «عَشْرَة جَمَّا قَالُ: «ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسَ عَشْرَة جَمَّا غَفِيرًا» (۱). غَفِيرًا» (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٧٥ - أَخْمِرُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ "، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَة، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، الْحَسَنِ "، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَة، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَدًا ﴾ . قَالَ: بَابًا ضَيْقًا. قَالَ: رُكَّعًا. ﴿ وَقُولُواْ حِطَلةٌ ﴾ . قَالَ: مَغْفِرَة، فَقَالُوا: حِنْطَةٌ . وَدَخَلُوا عَلَى ضَيِّقًا. قَالَ: رُكَّعًا . ﴿ وَقُولُواْ حِطَلةٌ ﴾ . قَالَ: مَغْفِرَة، فَقَالُوا: حِنْطَةٌ . وَدَخَلُوا عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَبَدَلَ ٱلّذِينَ طَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلّذِيف قِيلَ لَهُمْ ﴾ ". (\*)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٧٦ أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ عَنْ شَيْءٍ وَعِنْدَكُمْ كُبَيْدِ اللهِ أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللهِ، وَقَدْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ كَتَبُوا كِتَابًا بِأَيْدِيهِمْ وَبَدَّلُوا كِتَابًا اللهِ أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللهِ، وَقَدْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ كَتَبُوا كِتَابًا بِأَيْدِيهِمْ وَبَدَّلُوا

إتحاف المهرة (٦/ ٢٦٢ – ٦٤٩١).

<sup>(</sup>٢) هو: إسحاق بن الحسن بن ميمون بن سعد، أبو يعقوب الحربي، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي.

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ٥٨ و ٥٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٢ – ٧٥٠٥).

وَحَرَّفُوا، وَقَالُوا: هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، فَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللهِ مَحْضٌ لَمْ يُشَبْ، فَوَاللهِ لَا يَسْأَلُكُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٣٠٧٧ - أَ حُمِنِي الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُوبَ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ خَيْبَرَ تُقَاتِلُ غَطَفَانَ، فَلَمَّا الْتَقُوا هُزِمَتْ يَهُودُ خَيْبَرَ، فَعَاذَتِ الْيَهُودُ بِهَذَا الدُّعَاءِ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنَّا فَلَمَّا اللَّعَوْا هُزِمَتْ يَهُودُ خَيْبَرَ، فَعَاذَتِ الْيَهُودُ بِهَذَا الدُّعَاءِ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُؤُلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، الَّذِي وَعَدْتَنَا أَنْ تُخْرِجَهُ لَنَا اللَّهُمَّ إِنَّا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٣٨٤–٢٩٩).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه البخاري»، صحيح البخاري (۳/ ۱۸۱)
 و(۹/ ۱۱۱) و(۹/ ۱۵۳).

<sup>(</sup>٣) هو: يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في (م) والتلخيص: «وكلما».

<sup>(</sup>٥) قوله: «لنا» ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٦) (البقرة: آية ٨٩)، وفي النسخ الخطية كلها: "وقد كانوا يستفتحون بك يا محمد على الكافرين ... ثم بياض إلى آخر الحديث" والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي (٢٦/٢) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وقال ناسخ النسخة (و) وتبعه ناسخ (ص) في الحاشية: "هذا البياض ثابت في غير هذه النسخة، وأظنه لذكر عبد الملك بن هارون فإنه مضعف وقيل كذاب، ولم يخرج له أحد من أهل السنن الأربعة».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٢ – ٢٥٠٧).

أَدَّتِ الضَّرُورَةُ إِلَى إِخْرَاجِهِ فِي التَّفْسِيرِ، وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِهِ(١).

٣٠٧٨ - أَصْرِفِي أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْخَفَارِيِّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ " الْغِفَارِيِّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْغَيْسِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلَنَجِدَنَهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ ﴾. قَالَ: الْيَهُودُ. ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ الْمَرْكُونُ ﴾ ". قَالَ: الْإَعَاجِمُ ".

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى سَنَدِ تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٧٩ - أَصْمِرُ أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّعْمَشُ، عَنْ عَنْ السَّلَامِ، ثَنَا اللَّعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (٥). قَالَ: هُوَ قَوْلُ الْأَعَاجِم إِذَا عَطَسَ أَحَدُهُمْ: زِهْ هَزَارْ سَالْ (١).

رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِزِيَادَةِ أَلْفَاظٍ:

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا ضرورة في ذلك؛ فعبد الملك متروك هالك».

<sup>(</sup>٢) في (و): (عروة).

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ٩٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٢ – ٧٥٠٧).

<sup>(</sup>٥) (البقرة: آية ٩٦).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٣ – ٧٥٠٨).

٣٠٨٠ - أخْمِرْفُاه أَبُو زَكِرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ ١٠٠ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ الْحُرَصُ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ ﴾. قَالَ: هُمْ هَوُلَاءِ أَهْلُ الْكِتَابِ. ﴿ وَلِنَجِدَ نَهُمْ هَوُلَاءِ أَهْلُ الْكِتَابِ. ﴿ وَلِنَجِدَ نَهُمْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٠٨١ - حرث أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفِ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادٍ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ ('')، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَزِيرَايَ مِنَ السَّمَاءِ؛ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، وَمِنْ أَهْلِ ('' الأرْضِ؛ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ سَوَّادِ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ (٣)، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ:

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله بن ديسم، أبو إسحاق الحربي.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: امهران.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٣ – ٧٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) هو: إسماعيل بن عياش. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) قوله: اأهل، غير موجود في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٥/ ٤٤١ - ٧٧٥).

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: عطاء بن عجلان أضعف من عطية بكثير".

٣٠٨٢ - حدثًا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا أَجِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَبِي، ثَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَب، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِي وَزِيرَيْنِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ، وَوَزِيرَيْنِ مِنْ أَهْلِ اللَّمَاءِ، وَوَزِيرَيْنِ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاء؛ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ اللَّرْضِ؛ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ اللَّهُ السَّمَاء؛ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ؛ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ

وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ بَلَفْظِ آخَرَ:

٣٠٨٣ - أَضْمِرْنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «جَبْرَائِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: «جَبْرَائِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَاللهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَاللهِ عَنْ يَمِينِهِ،

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُمَا مَهْمُوزَتَانِ فِي الْحَدِيثِ.

٣٠٨٤ - حدثًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ " الطَّائِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «جِبْرِيلُ عَنْ عَطِيَّة بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «جِبْرِيلُ عَنْ يَسَادِهِ، وَهُو صَاحِبُ الصُّودِ " ".

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٣٤٠-٥٥٢١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٣٤٠-٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): السعيد».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٣٤٠-٥٥٢٢).

٣٠٨٥- صرَّنُا" أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَام، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: مِنَ الْعِرَاقِ. قَالَ: مِنْ أَيِّهِمْ؟ قَالَ: مِنَ الْكُوفَةِ. قَالَ: فَمَا الْخَبَرْ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُمْ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَلِيًّا خَارِجٌ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ: مَا يَقُولُ؟ لَا أَبَا لَكَ، لَوْ شَعَرْنَا ذَلِكَ مَا أَنْكَحْنَا نِسَاءَهُ، وَلَا قَسَمْنَا مِيرَاثَهُ. ثُمَّ قَالَ: أَنَا سَأُحَدُّثُكَ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّ الشَّيَاطِينَ كَانُوا يَسْتَرِقُونَ السَّمْعَ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَجِيءُ بِكَلِمَةِ حَتَّى قَدْ سَمِعَهَا النَّاسُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا سَبْعِينَ كِذْبَةً، فَيُشْرِبُهَا قُلُوبَ النَّاس، فَأَطْلَعَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ، فَأَخَذَهَا، فَدَفَنَهَا تَحْتَ الْكُرْسِيِّ، فَلَمَّا مَاتَ سُلَيْمَانُ قَامَ شَيْطَانٌ بِالطَّرِيقِ، فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كُتُبِ سُلَيْمَانَ الَّذِي لَا كَنْزَ لِأَحَدِ مِثْلُهُ، كَنْزِهِ الْمُمَنَّعِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَأَخْرَجُوهُ فَإِذَا هُوَ سِحْرٌ، فَتَنَاسَخَتْهَا الْأُمَمُ، فَبَقَايَاهَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهَا أَهْلُ الْعِرَاقِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عُذْرَ سُلَيْمَانَ: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ ﴾ " الْآيَةَ".

هَذَا حَدِيثٌ [صَحِيحٌ](").

٣٠٨٦ [أخْبِرُ الْبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ] ٥٠٠ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص) و(م): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٤٧ – ١٦٧٥).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين مثبت من التلخيص، ومكانه بياض في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض في النسخ كلها، والمثبت من سائر أسانيد المصنف، ومن =

بِالْكُوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمِيْدِ الْقَوْمَ أَنَّ هَذِهِ أَلَى خَالِدٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدِ النَّخَعِيُ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يُخْبِرُ الْقَوْمَ أَنَّ هَذِهِ الزُّهْرَةَ وَتُسَمِّيهَا الْعَجَمُ أَنَاهِيدُ، فَكَانَ الْمَلْكَانِ الزُّهْرَةَ تُسَمِّيهَا الْعَجَمُ أَنَاهِيدُ، فَكَانَ الْمَلْكَانِ يَخْكُمَانِ بَيْنَ النَّاسِ، فَأَتَتْهُمَا، فَأَرَادَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ غَيْرِ عِلْمِ صَاحِبِهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: يَا أَخِي، إِنَّ فِي نَفْسِي بَعْضَ الْأَمْرِ، أُرِيدُ أَنْ أَذْكُرَهُ لَكَ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: يَا أَخِي، إِنَّ فِي نَفْسِي مِثْلُ الَّذِي فِي نَفْسِكَ. فَاتَفْقَا عَلَى أَمْرِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِةِ: يَا أَخِي، إِنَّ فَي نَفْسِي مِثْلُ الَّذِي فِي نَفْسِكَ. فَاتَفْقَا عَلَى أَمْرِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِةِ: يَا أَذِي فِي نَفْسِي مِثْلُ الَّذِي فِي نَفْسِكَ. فَاتَفْقَا عَلَى أَمْرِ فَي فَي فَي نَفْسِي مِثْلُ الَّذِي فِي نَفْسِكَ. فَاتَفْقَا عَلَى أَمْرِ فَي فَي فَي نَفْسِي مِثْلُ الَّذِي فِي نَفْسِكَ. فَاتَفْقَا عَلَى أَمْرِ فَي فَلِكَ، وَيَا أَلْذِي ثُولِكَ، فَقَالَتْ لَهُمُ اللَّهُ الْمَعْدَانِ السَّمَاءِ"، وَبِمَا تَهْبِطَانِ إِلَى الْأَرْضِ. فَقَالَا: بِاسْمِ اللهِ الْأَعْظَمِ بِهِ نَهْبِطُ، وَبِهِ نَصْعَدُانِ السَّمَاءِ اللهِ؟ قَالَ الْآخَوُ: إِنَّا نَرْجُو سَعَةَ رَحْمَةِ اللهِ. فَعَلَّمُهُ أَلَا يَمْتُونِ اللَّهُ فَكَانَتُ كُوكَانَتْ كُوكَانَتْ كُوكَانَتْ كُوكَانَ". وَمُسَخَهَا اللهُ فَكَانَتْ كُوكَانَتْ كُوكَانَا".

٣٠٨٧ - فَحَرَّنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّمِيمُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ عَبْدِ اللهِ التَّمِيمُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ اللهِ التَّمِيمُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ الزُّهْرَةُ الْمَرَأَةَ فِي قَوْمِهَا يُقَالُ لَهَا: بَيْدَخْتُ ٣٠.

قَالَ الْحَاكِمُ: الْإِسْنَادَانِ صَحِيحَانِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

<sup>=</sup> الإتحاف.

<sup>(</sup>١) في (م) والتلخيص: ﴿ إِلَى السماءُ ٩.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٩١٥-١٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٣٦٠-٧٩٩).

وَالْغَرَضُ فِي إِخْرَاجِ الْحَدِيثَيْنِ؛ ذِكْرُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، وَمَا سَبَقَ مِنْ قَضَاءِ اللهِ فِيهِمَا وِلِلزُّهْرَةِ.

٣٠٨٨ - صرم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أُنْزِلَتْ: ﴿ فَأَيْنَمَا '' تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجَهُ اللهُ ﴾ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أُنْزِلَتْ: ﴿ فَأَيْنَمَا '' تُولُوا فَثَمَّ وَجَهُ اللهُ ﴾ (''. أَنْ تُصَلِّي حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ فِي التَّطَوُّع'''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٨٩ - أَخْمِ فِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ (''، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ (''، عَنِ السُّدِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ (''، عَنِ البُنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ, حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ (''. قَالَ: يُحِلُّونَ حَلَالُهُ، وَيُحَرِّمُونَ حَرَامَهُ، وَلَا يُحَرِّفُونَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٩٠ أَنُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثنا

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «أينما».

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ١١٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٤٣٩ – ٩٧٢٣).

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن محمد بن نصر اللباد.

<sup>(</sup>٥) هو: غزوان الغفاري، أبو مالك الكوفي، مشهور بكنيته، وعنه السدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة.

<sup>(</sup>٦) (البقرة: آية ١٢١).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٨/ ١٦٨ – ٩١٤).

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ] '' ابْنِ طَاوُسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ عَبْلُتَ: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَرَيْهُ بِكَلِمَتِ ﴾ ''. قَالَ: ابْتَلَاهُ بِالطَّهَارَةِ '' بَحَمْسٌ فِي الرَّأْسِ، وَخَمْسٌ فِي الْجَسَدِ؛ فِي الرَّأْسِ: قَلَى الشَّارِبِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالإسْتِنْشَاقُ، وَالسَّوَاكُ، وَفَرْقُ الرَّأْسِ، وَفِي قَصُّ الشَّارِبِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالإسْتِنْشَاقُ، وَالسَّوَاكُ، وَفَرْقُ الرَّأْسِ، وَفِي الْجَسَدِ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَادِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْخِتَانُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَغَسْلُ مَكَانِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ بِالْمَاءِ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٩١ - حَرَّمُ أَبُو عَمْرِهِ عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمِ الْبَزَّازُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمِ الْبَزَّارُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ اللهُ لِنَبِيّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْقَائِمِينَ، وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، فَالطَّوافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْقَائِمِينَ، وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْقَائِمِينَ، وَاللَّوَافُ بَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَسُولُ اللهِ يَنْظِقُ اللهِ الْمَنْطَقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلّا أَنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمِنْطَقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلّا إِنْ اللهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمِنْطَقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلّا إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمِنْطَقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلّا إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمِنْطَقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَسُطِقُ إِلّا بِخَيْرٍ».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ، مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض في النسخ الخطية كلها والإتحاف، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (۱/ ١٤٩) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) في (م): «ابتلاه الله بالطهارة».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٢٩٨- ٧٨٥١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٤ - ٧٥١٣).

٣٠٩٢ - حدثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ اللهُ لِنَبِيّهِ عَلَيْهِ: طَهِّرْ بَيْتِي السَّائِفِ، وَالرُّكَّع السُّجُودِ، فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ (۱۱).

هَذَا مُتَابِعٌ لِنِصْفِ الْمَتْنِ، وَالنَّصْفُ الثَّانِي مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أِ

٣٠٩٣ – أخْمِرْناه الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي مَسَرَّةً"، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِمْ، قَالَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةً، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِق، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ فِيهِ" إلَّا بخير "".

٣٠٩٤ - أخْمِرْنَاهُ حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ عَلَى قَالَ: أَفْبَلَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: أَفْبَلَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهُ عَلَى مَوْضِعِ الْبَيْتِ كَمَا تَتَبَوَّأُ اللَّحْمَنِ مِنْ أَرْمِينِيَةَ مَعَ السَّكِينَةِ، دَلِيلٌ لَهُ عَلَى مَوْضِعِ الْبَيْتِ كَمَا تَتَبَوَّأُ الْعَنْكَبُوتُ بَيْتَهَا، ثُمَّ حَفَرَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ تَحْتِ السَّكِينَةِ، فَأَبْدَى عَنْ قَوَاعِدَ، مَا الْعَنْكَبُوتُ بَيْتَهَا، ثُمَّ حَفَرَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ تَحْتِ السَّكِينَةِ، فَأَبْدَى عَنْ قَوَاعِدَ، مَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٤ – ٧٥١٣).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص) والإتحاف: «ميسرة».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فيه» سقط من (و) و (ص) و (م).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٤ - ٧٥١٣).

تُحَرِّكُ الْقَاعِدَةَ مِنْهَا دُونَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا قَالَ: فَقَالَ ...(١١). (٢)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

<sup>(</sup>۱) بياض في النسخ الخطية كلها، وبقية الأثر كما في الدر المنثور (۱/ ٣٠٧) وعزاه للحاكم وغيره: «قلت: يا أبا محمد فان الله يقول ﴿ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ﴾ قال: كان ذلك بعد»، وكذا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٤٠٧ - ١٤٣٠٧).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في النسخ الخطية كلها، والإتحاف، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٢)، ومعرفة السنن له (٣١٣/٢) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ١١٥).

<sup>(</sup>٥) (البقرة: آية ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) (البقرة: آية ١٥٠).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ١٤ ٤ - ٩٠٩).

٣٠٩٦ - أخْمِرْ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِب، ثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فِينَا ( ) فِي بَنِي سَلِمَةً، وَأَنَا أَمْشِي إِلَى جَنْب رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعْمَ الْمَرْءُ مَا عَلِمْنَا إِنْ كَانَ لَعَفِيفًا مُسْلِمًا إِنْ كَانَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ؟». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَاكَ بَدَا لَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالسَّرَائِرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَجَبَتْ». قَالَ: وَكُنَّا مَعَهُ فِي جَنَازَةِ رَجُل مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، أَوْ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَل، فَقَالَ رَجُلٌ: بنْسَ الْمَرْءُ مَا عَلِمْنَا إِنْ كَانَ لَفَظًّا غَلِيظًا إِنْ كَانَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ؟». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اللهُ أَعْلَمُ بِالسَّرَائِرِ، فَأَمَّا الَّذِي بَدَا لَنَا مِنْهُ فَذَاكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَجَبَتْ». ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَ ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (". (" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى وَجَبَتْ فَقَطْ.

٣٠٩٧ - صُمُّ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى يَحْيَى بْنِ جَعْفَرِ (٥) وَأَنَا أَسْمَعُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً (١)، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، عَن

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): «فبتنا».

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٣٥١–٣١٧٨).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مصعب ليس بالقوي».

<sup>(</sup>٥) يعنى: أبا بكر بن أبي طالب بن الزبرقان البغدادي.

<sup>(</sup>٦) في (ز): «سعد».

الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾. قَالَ: عَدْلًا ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٩٨ - أَخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا وُجِّة رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيُّ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيُّ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِالَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ۚ ﴾ (". إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ عَبيْدُ (" اللهِ بْنُ مُوسَى: هَذَا الْحَدِيثُ يُخْبِرُكَ أَنَّ الصَّلَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٩٩ - أَصْمِرُ اللَّهُ بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُنَنَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيٍّ الْفَيَّةِ: ﴿ فَوَلِّ سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيٍّ الْفَيَّةِ: ﴿ فَوَلِّ سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيٍّ الْفَيَّةِ: ﴿ فَوَلِّ صَفْيَانُ، عَنْ عَلِيٍّ الْفَيَّةِ: ﴿ فَوَلِّ صَفْيَانُ مَنْ عَلِيٍّ الْفَيْدَةِ الْمَعْدِةِ الْمَحْرَامِ ﴾ (٥٠ . قَالَ: شَطْرُهُ: قِبَلُهُ ١٩٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٠٠ صُمْ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٢٠٧ - ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «عبد الله».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٩٧٩ - ٠ ٨٢٧).

<sup>(</sup>٥) (البقرة: آية ١٤٤ و ١٤٩ و ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/ ٩٠ - ١٤٦٨٥).

ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قِمْطَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِإِزَاءِ الْمِيزَابِ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ فَلَنُولِيَمْنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهَا ﴾ (١). قَالَ: نَحْوَ مِيزَابِ الْكَعْبَةِ (١).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ، فِي قَوْلِهِ فَعَلَى ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاقِ ﴾ ". قَالَتْ: غُشِيَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَشِيَّةً، فَظَنُّوا أَنَّهُ فَاضَ حَتَّى أَنَّهُ أَفَاضَ '' نَفْسَهُ فِيهَا، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ إِلَى الْمَسْجِدِ، تَسْتَعِينُ بِمَا أُمِرَتْ بِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فَلَمَّ أَفُونَ عَشِيَّةً، فَطَنُّوا أَنَّهُ فَاضَ حَتَّى أَنَّهُ أَفَاضَ '' نَفْسَهُ فِيهَا، وَالصَّبْرِ عَوْفٍ عَشِيَّةً، فَظَنُّوا أَنَّهُ فَاضَ حَتَّى أَنَّهُ أَفَاضَ '' نَفْسَهُ فِيهَا، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ إِلَى الْمَسْجِدِ، تَسْتَعِينُ بِمَا أُمِرَتْ بِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فَلَمَ أَنْهُ أَنْ كُونُ إِلَى الْمَسْجِدِ، تَسْتَعِينُ بِمَا أُمِرَتْ بِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فَلَمَ أَفَاقَ، قَالَ: صَدَقْتُمْ إِنَّهُ إِلَى الْعَزِيزِ الْأَمِينِ. فَقَالَ مَلَكُ آخَرُ: عَلَى الْمَعْوَى أَنْهُ أَوْلَا مَلَكُ آخَرُ: عَلَى الْعَزِيزِ الْأَمِينِ. فَقَالَ مَلَكُ آخَرُ: أَدْ لِكَ شَهْرًا ثُمَّ مَاتَ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف، ويحيى بن قمطة وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ٤٥).

<sup>(</sup>٤) في (م) والتلخيص: «فاض».

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): «فقالا لي».

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف، وسيأتي برقم (٧٤٢٩).

٣١٠٢ - أَصْرِفِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَهُ نَعْيُ بَعْضِ أَهْلِهِ، وَهُوَ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَعَلْنَا مَا أَمَرَ اللهُ، ﴿ اسْتَعِينُوا فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: فَعَلْنَا مَا أَمَرَ اللهُ، ﴿ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ (١٠. ٢٠)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٠٣ - حدثي عَلِيُ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: نِعْمَ الْعِدْلَانِ، وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ، ﴿ الَّذِينَ إِذَاۤ أَصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلّهِ عُمَرَ قَالَ: نِعْمَ الْعِدْلَانِ، وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ، ﴿ الَّذِينَ إِذَآ أَصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلّهِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ (أَنَّ أَوْلَتُهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾. نِعْمَ الْعِدْلَانِ، ﴿ وَأُولَتُهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ ("، نِعْمَ الْعِلَاوَةُ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَئِمَّتِنَا، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَدْرَكَ أَيَّامَ عُمَرَ الْكُنَّ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ.

٣١٠٤ - حَرُّنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ٤٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٣٥ – ٨٦٤٨).

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ١٥٦ و ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ١٦٥ -١٥٣١٦).

قَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا أَحْرَمُوا لَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ ''. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (").

٣١٠٥ - حدثًا أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قال: كَانَتَا مِنْ مَشَاعِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ اللهُ لَا مُنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ فَمَنْ الْإِسْلَامُ أَمْسَكُنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ فَمَنْ عَلَيْهِ أَن يَطَوقَكَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَعَ خَيْرًا ﴾ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١٠).

٣١٠٦ - أَصْمِرُ اللَّهِ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَبْدَأُ

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٢٢-٢٣٢٥) وعزاه للحاكم، ولم يذكر إسناده.

 <sup>(</sup>۳) بل أخرجاه من حديث الزهري وهشام عن عروة به مطولا؛ البخاري (۲/۱۵۷)
 و(۳/۲) و(۲/۲۳، ۱٤۱)، ومسلم (٤/ ۸۸).

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ٦٣–١٢٣٣).

<sup>(</sup>٦) بل أخرجه البخاري (٢/ ١٥٩) و(٦/ ٢٣)، ومسلم (٤/ ٧٠).

بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ، أَوْ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا، وَأُصَلِّي قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، أَوْ أَطُوفُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خُدْ ذَاكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُحْفَظَ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ لَحُمْ فَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: ﴿ وَلا غَلِقُوا الشَّهَ عَلَى الْمَرْوَةِ، وَقَالَ: ﴿ وَلا غَلِقُوا لَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَجْدَرُ أَنْ يُحْفَظَ قَبْلَ الْمَرْوَةِ، وَقَالَ: ﴿ وَلا غَلِقُوا لَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٠٧ – أَصْرِنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْدٍ، ثَنَا " مُنْ اللهِ مَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَآهُمْ يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَ: هَذَا مِمَّا أَوْرَثَتُكُمْ أَلُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَآهُمْ يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَ: هَذَا مِمَّا أَوْرَثَتُكُمْ أَلُسْمَاعِيلَ " .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٠٨ – أَصْمِرُ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ الْعَدْلُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٤٨ – ٧٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): «أنا».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٦٩٣ – ٤٧٧٨).

<sup>(</sup>٦) هو: غزوان الغفاري، أبو مالك الكوفي، مشهور بكنيته، وعنه إسماعيل بن =

اللّهِ ﴿ . قَالَ: كَانَتِ الشَّيَاطِينُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَعْزِفُ اللَّيْلَ أَجْمَعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَتْ فِيهَا آلِهَةٌ لَهُمْ أَصْنَامٌ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، قَالَ الْمُسْلِمُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ كُنَّا نَصْنَعُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَسُولَ اللهِ، لَا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ كُنَّا نَصْنَعُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظُوفَ فَا اللهُ وَنَكُنْ لَهُ أَجْرٌ (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٠٩ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ الْعَسَنُ بْنُ عَلَيْ بْنِ عَمْرِو"، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرِو"، أَخْبَرْنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا أَخْبَرْتُ أَحَدًا شَيْئًا. قِيلَ: وَمَا هِيَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِنَتِ قِيلَ: وَمَا هِيَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً؟ قَالَ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِنَتِ قِيلَ: وَمَا هِي يَا أَبَا هُرَيْرَةً؟ قَالَ: ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَتِ وَالْمَدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَتِيكَ يَلْعَنْهُمُ ٱلللهُ وَيَلْعَهُمُ وَالْمَامِونَ وَالْمَلُهُوا وَالْمَلُحُوا وَبَيَنُوا ﴾ "الله يَلْكَهُمُ الله وَيَلْعَلُهُمُ الله وَيَلْعَلُهُمُ اللّه وَيَلْعَلُهُمُ اللّه وَيَلْعَلُهُمُ اللّه وَيَلْعَلُهُمُ اللّه وَيَلْعَلُهُمُ اللّه وَيَلْعَلُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَلُهُمْ اللّهُ وَيَلْعَلُهُمْ اللّهُ وَيَلْعَلُهُمْ اللّهُ وَيَالَعَلُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَلُهُمْ اللّهُ وَيَلْعَلُهُمْ اللّهُ وَيَلْعَلُهُمْ اللّهُ وَيَلْعَلُهُمْ اللّهُ وَيَلْعَلُهُمْ وَيَلِعَلُهُمْ اللّهُ وَيُرَالُونُ وَاللّهُ وَيُلِعَلُهُمْ وَيَعْتَلُهُ اللّهِ اللّهُ وَالَّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَيَلْعَلُهُمْ اللّهُ وَيُعْتُونُ وَالْوَالِ وَالْمَلْعُوا وَبُيَنُوا ﴾ ("". "

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٣١١٠- أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>=</sup> عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ١٦٨ – ٩١٤٢).

<sup>(</sup>٢) هو: طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي، متروك. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٨٣ – ١٩٥٣٣).

<sup>(</sup>٥) أصله في الصحيحين؛ البخاري (١/ ٣٥) و(٣/ ٥٢، ١٠٩) و(٩/ ١٠٨)، ومسلم (٧/ ١٦٧).

عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ذَرِّالًا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ " أَبْزَى، أَظُنَّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ذَرِّالًا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ الرَّحْمَنِ، قَوْلُهُ: عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ قَالَ: لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ نَفَسِ الرَّحْمَنِ، قَوْلُهُ: ﴿ وَتَصْرِيفِ الرَّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّدِ بَيْنَ السَّكَمَآءِ وَالأَرْضِ ﴾ ". وَلَكِنْ فُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا (") وَخَيْرِ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ أُسْنِدَ مِنْ حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوايَةِ.

٣١١١ - أَخْمِرْ فِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى (''، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ (''). قَالَ: الْمَوَدَّةُ ('').

<sup>(</sup>١) هو: ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): "عن".

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وخير ما فيها» سقط من (و).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ٢٣٨-٨٧).

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ الخطية كلها، والإتحاف، وهو: عيسى بن ميمون الجرشي المكي صاحب التفسير والمعروف بابن داية، من رجال التهذيب، يروي عن قيس بن سعد أبو عبد الملك المكي، وأثره ذلك أخرجه ابن أبي حاتم (١/ ٢٧٨) والطبري (٣/ ٢٧)، وعلقه البخاري بمعناه (٨/ ١١٠)، وانظر تغليق التعليق (٥/ ١٨١)، ولم نجد من سماه عيسى بن أبي عيسى.

<sup>(</sup>٧) (البقرة: آية ١٦٦).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٧/ ٤٥١ – ٨١٩٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١١٢ - أخْرِني الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ .... ('')، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِهُ عَنِ الْإِيمَانِ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِهُ عَنِ الْإِيمَانِ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِهُ وَالْمَعْرِبِ وَلَئِكِنَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ (''. حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ. قَالَ: ثُمَّ سَأَلَهُ أَيْضًا فَتَلَاهَا، ثُمَّ سَأَلَهُ أَيْضًا فَتَلَاهَا، ثُمَّ سَأَلَهُ أَيْضًا فَتَلَاهَا، ثُمَّ سَأَلَهُ أَيْضًا فَتَلَاهَا، ثُمَّ سَأَلَهُ أَيْضًا فَلَكَ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١١٣ - صَرْنًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ، ثَنَا أَبُو النَّصْرِ<sup>(٥)</sup>، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُودٍ.

وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) بياض في النسخ الخطية كلها، والإتحاف، وقد روى المصنف حديثين آخرين (۲۲٤٢) و (۸۵۳٤) لموسى بن أعين، عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي عن عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن جده عن موسى، وأخرج له حديثا رابعا (۸۳۰۲) عن أبي بكر بن إسحاق من أصل كتابه عن علي بن الحسين بن الجنيد عن المعافى بن سليمان الحراني عن موسى، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ١٨٤ - ١٧٦٠).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: كيف وهو منقطع». يقصد أن: مجاهدا لم يسمع من أبي ذر، انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص٢٠٥)، وجامع التحصيل للعلائي (ص٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) هو: هاشم بن القاسم. من رجال التهذيب.

الْحَسَنِ "، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَة، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَعَالَى الْمَالَ عَلَىٰ حُيِّهِ عَنْ مَرْكِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَالَىٰ الْمَالَ عَلَىٰ حُيِّهِ اللهِ وَعَالَىٰ اللهُ اللهِ وَعَالَىٰ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١١٤ - أخْمِرْ مُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ '' الْعَدْلُ، ثَنَا أَبُو نَصْرٍ ، عَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ ، ثَنَا عَمْرُ و بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَالصَّنِرِينَ فِي الْبَأْسَاءُ وَيَعِنَ الْبَأْسِ ﴾ '' . قَالَ عَبْدُ اللهِ: الْبَأْسَاءُ ؛ الْفَقْرُ ، وَالضَّرَّاءُ ؛ السَّقَمُ ، وَحِينَ الْبَأْسِ . قَالَ: حِينَ الْقَتْلِ '' .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١١٥ – أَخْمِرْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ الْخُلْدِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ (٧). قَالَ: هُوَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ (٧). قَالَ: هُوَ

<sup>(</sup>١) هو: ابن ميمون الحربي.

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٦٤٤-١٣١٩).

<sup>(</sup>٤) في الإتحاف: محمد بن محمد بن إسحاق الصفار.

<sup>(</sup>٥) (البقرة: آية ١٧٧).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ١٣٢٠١).

<sup>(</sup>٧) (البقرة: آية ١٧٨).

الْعَمْدُ برضَى أَهْلِهِ(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١١٦ - حرَّمُ عَلِيُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ (")، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَأَدَاهُ اللَّهِ عِلْمُ سَانٍ "). قَالَ: يُؤَدِّي الْمَطْلُوبَ بِإِحْسَانٍ ").

هَذَا(٥) حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١١٧- أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَيَّانَ الْجَعْفَرِيُّ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَيَّانَ الْجَعْفَرِيُّ، أَنَا عُمَدُ اللهِ عَيْكِيْ وَعَلَى اللهِ عَيْكِيْ فَضَى بِالْقَصَاصِ (٧) حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيْ فَضَى بِالْقَصَاصِ (٧)

... (^)عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ('').

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٢٧-٢٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٣١-٨٨٣٦).

<sup>(</sup>٥) قوله: «هذا» سقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٦) في (و) و (ص): «ثنا».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١/ ٦٤٣ - ٩٧٣).

<sup>(</sup>A) بياض في النسخ الخطية كلها، والتلخيص والإتحاف، وكتب ناسخ (و) في الحاشية، وتبعه ناسخ (ص): «هذا البياض في غير هذه النسخة، وفي الثاني من هذه الطريق أنه على قضى بالقصاص في السن وقال كتاب الله القصاص، ورواه النسائي (٢٦/٨) عن إسحاق بن راهويه به، وتمامه عنده: «في السن وقال رسول الله على كتاب الله القصاص».

<sup>(</sup>٩) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه البخاري بتمامه»، صحيح البخاري =

المنتقال ----

٣١١٨ - أَخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَهُنَا - يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَهُنَا - يَعْنِي بِالْبَصْرَةِ - فَقَرَأً عَلَيْهِمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، يُبَيِّنُ مَا فِيهَا، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِن لِللَّهِ الْمَالِدَيْنِ ﴾ (اللهُ قَرَةَ الْبَقَرَةِ، يُبَيِّنُ مَا فِيهَا، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِن لِيمَاءُ لَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا مُعْدَهُ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١١٩ - أَصْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلَيْهِ، أَنَّ عَلَى رَجُلِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ يَعُودُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُوصِيَ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى رَجُلِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ يَعُودُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُوصِيَ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ "، مَالًا فَدَعْ مَالَكَ لِوَرَثَتِكَ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٢٠ - أَصْرِفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل قَالَ: أَمَّا أَحْوَالُ الصِّيَام، فَإِنَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل قَالَ: أَمَّا أَحْوَالُ الصِّيَام، فَإِنَّ

<sup>= (</sup>٣/ ١٨٦) و(٦/ ٢٤) و(٦/ ٥٢) و(٩/ ٨)، وكذا أخرجه مسلم (٥/ ١٠٥) مطولا.

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٤٧ - ٨٨٨٣)، وسيأتي بتمامه (٣١٥٤).

<sup>(</sup>٣) (القرة: آية ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٢٥٥ – ١٤٦٣٦).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فيه انقطاع». قال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص٩٤) عن أبيه: «عروة بن الزبير عن علي مرسل».

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَجَعَلَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَائَةَ أَيَّام، وَصِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ۖ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴿ " الَّي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِيرَ كَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ ﴾ ". وَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِينًا، فَأَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الْآيَةَ الْأُخْرَى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾. إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلثَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ ("). فَأَثْبَتَ اللهُ صِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيمِ الصَّحِيح، وَرَخَّصَ فِيهِ لِلْمَرِيض وَلِلْمُسَافِرِ، وَثَبَتَ الْإِطْعَامُ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ، فَهَذَانِ حَوْلَانِ، وَكَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، وَيَأْتُونَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَنَامُوا، فَإِذَا نَامُوا امْتَنَعُوا. ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: صِرْمَةُ. كَانَ يَعْمَلُ صَائِمًا حَتَّى أَمْسَى، فَجَاءَ إِلَى أَهْلِهِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ نَامَ فَلَمْ يَأْكُلْ، وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّى أَصْبَحَ فَأَصْبَحَ صَائِمًا .....(1) فَأَلْقَيْتُ نَفْسِي فَنِمْتُ، وَأَصْبَحْتُ صَائِمًا، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ أَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ حُرَّةٍ، بَعْدَمَا نَامَ، فَأَتَى النَّبِيّ عَيَا إِنَّهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ ﴾. إِلَى

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) بياض في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، وقد رواه الإمام أحمد (٤٣٦/٣٦) عن أبي النضر به بتمامه وفيه بعد قوله فأصبح صائما: "قال فرآه رسول الله على وقد جهد جهدا شديدا قال: يا رسول الله إني قد عملت أمس فجئت حين جئت" به.

## قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ \* (١).(١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٢١ - أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ ٣١٢١ - أَخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ وَأَبُو أَحْمَدُ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُ الْمَرْوَزِيَّانِ، قَالاً: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالِ"، ثَنَا عَلِيُ بْنُ الْحَسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَرِّ أَبِي عُمَرَ"، الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَرِّ أَبِي عُمَرَ"، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُونِ آسْتَجِبُ لَكُمْ (٥٠). (٥٠) قَالَ: اعْبُدُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (٥٠). (٥٠)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٢٢ - أَخْمِرُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ<sup>(٨)</sup>، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٦٧-١٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن هلال بن عمر، وقيل: عمرو بن سياوش، وقيل: ابن زاذان، أبو إسحاق البوزنجردي الهاشمي المروزي.

<sup>(</sup>٤) في (ص): "عن ذر أبي عمرو"، وفي (م): "عن ذر أبي عن عمر"، وفي الإتحاف زاد المحقق: "عن عمرو"، وقال الزيادة من المطبوع. وكل ذلك تصحيف، وهو: ذر بن عبد الله بن زرارة أبو عمر الهمدان. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (غافر: آية ٦٠).

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال: اعبدوني أستجب لكم» ساقط من (و).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٤/ ٥٧ - ٣٩٥٣).

<sup>(</sup>٨) في (ز) و(و) و(ص): «ثنا حذيفة»، والمثبت من (م)، وهو: موسى بن مسعود النهدي.

ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ ﴾ (" قَالَ: هُنَّ سَكَنٌ لَكُمْ، وَأَنتُمْ سَكَنٌ لَهُنَّ "". (")

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٢٣ - صرًّا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنُ أَنسِ الْقُرْشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُزِيدَ الْمُقْرِىءُ، أَنَا حَيْوةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ، أَخْبَرَنِي أَسْلَمُ أَبُو عِمْرَانَ مَوْلَى بَنِي تُجِيبَ قَالَ: كُنَّا بِالْقُسْطَنْطِينِيَّة وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ فَضَالَةُ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ، فَخَرَجَ صَفِّ عَظِيمٌ مِنَ الرُّومِ، فَصَفَفْنَا لَهُمْ [صَفًّا] عَظِيمًا عَبْدِ الْأَنْصَارِيُّ، فَخَرَجَ صَفِّ عَظِيمٌ مِنَ الرُّومِ، فَصَفَفْنَا لَهُمْ [صَفًّا] عَظِيمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ] عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ ('')، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا مُقْبِلًا فَصَاحَ فِي النَّاسِ، فَقَالُوا: أَلْقَى بِيدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ. فَقَالُ أَبُو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: أَيُّهَا النَّاسُ. إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ فَقَالُ أَبُو أَيُوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: أَيُّهَا النَّاسُ. إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى هَذَا التَّافِيلِ، وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّا لَمَّا أَعَزَ اللهُ دِينَهُ وَكَثَرَ عَلَى هَذَا التَّافِيدِ، قَالَ بَعْضُ الْبَعْضِ سِرًّا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ: إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، فَلُو أَقَمْنَا فِيهَا [فَأَصُلَحْنَا مِنْهُ] (نَا اللهُ تَطَعِلُا: إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، فَلُو

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ١٨٧).

 <sup>(</sup>٢) قوله: «هن سكن لكم، وأنتم سكن لهن» غير موجودة في (ز) و(و) و(ص)، والمثبت من (م) والتلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٢٩٨ - ٢٥٨٧).

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية كلها: «فصففنا لهم عظيما من المسلمين على صف الروم، حتى دخل فيهم»، والمثبت من معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٣٨/١٣) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض في النسخ الخطية كلها، والمثبت من معرفة السنن والآثار =

﴿ وَأَنفِقُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى ٱلنَّهُلُكُةُ ﴾''. فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ فِي الْإِقَامَةِ عَلَى أَمْوَالِنَا الَّتِي أَرَدْنَا، فَأُمِرْنَا بِالْغَزْوِ. فَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ﷺ لَا اللهِ عَلَىٰكَ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٢٤ - أخْمِرْ أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عُمَارَةَ: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّالُكُو ﴾ (١٠. أَهُوَ الرَّجُلُ الْبَرَاءِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عُمَارَةَ: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّالُكُو ﴾ (١٠. أَهُو الرَّجُلُ اللهُ لَكُونُ هُو الرَّجُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لِي (١٠٠ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ هُو الرَّجُلُ اللهُ لِي (١٠٠ فَيَقُولُ: لَا يَغْفِرُهُ اللهُ لِي (١٠٠ .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٢٥ - أخْمِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ "، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْكَ: ﴿ وَأَتِنُوا ٱلْحَجَ وَالْمُنْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، سُئِلَ [عَلِيٍّ] " عَنْ قَوْلِ اللهِ عَبْكَ : ﴿ وَأَتِنُوا ٱلْحَجَ وَالْمُنْرَةَ

<sup>=</sup> للبيهقي (١٣/ ١٣٨) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٣٥٢–٤٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) أسلم ين يزيد أبو عمران التجيبي المصري ثقة لكن لم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ١١٥ – ٢١٥٤).

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): «الحسن».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص، والإتحاف.

لِلَّةِ ﴾ (١). قَالَ: تُحْرِمُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. ٣)

٣١٢٦ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْدٍ، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ، عَنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حَبِيبِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْدٍ، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنُسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: ﴿ فَمَنْ لَمْ لَرَبِيعِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ﴾ (١٠. ٥٠)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٢٧ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ الْعَسَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ﴿ ٱلْعَجَّ أَشْهُ رُ مَعْ لُومَنتُ ﴾ (١٠. قَالَ: شَوَّالُ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَعَشُرٌ مِنْ ذِي عُمَرَ: ﴿ ٱلْحَجَّ آشُهُ رُ مَعْ لُومَنتُ ﴾ (١٠. قَالَ: شَوَّالُ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَعَشُرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةَ ١٧٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٢٨ - أَخْرِرًا أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٩٩٩ - ١٤٥١).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث ساقط بأكمله من (م).

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ١٩٦).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ١٩١-٢٥).

<sup>(</sup>٦) (البقرة: آية ١٩٧).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٩/ ٢٠٢–١٠٨٨٦).

الْعَالِيَةِ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِالْإِبِلِ، وَهُوَ يَقُولُ: وَهُنَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يَقُولُ: وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسًا. قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَرْفُثُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا الرَّفَثُ مَا رُوجِعَ بِهِ النِّسَاءُ(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٢٩ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الرَّفَتُ؛ الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ؛ مَا أَصَبْتَ " مِنْ مَعَاصِي اللهِ مِنْ صَيْدٍ وَعَيْرِهِ، وَالْجِدَالُ؛ السِّبَابُ وَالْمُنَازَعَةُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٣٠ - أَخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى يَحْيَى بْنِ جَعْفَرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانُوا فِي أَوَّلِ الْحَجِّ يَبْتَاعُونَ بِمِنَى بِسُوقِ الْمَجَازِ، وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ، فَلَمَّا أُنْزِلَ الْقُرْآنُ، خَافُوا الْبَيْعَ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَ اللهُ كَلَّا: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ ﴾ (١٠). (٥)

إتحاف المهرة (٧/ ٥٩ - ٧٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) في (م): «ما أصيب».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٣١٧ – ١١٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ١٩٨)، وانظر المصاحف لابن أبي داود (ص١٨٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٣٩٦–٥٠٥٨)، وقد تقدم في الحج (١٦٦٢)، وأخرجه البخاري (٢/ ١٨١) و(٣/ ٥٣، ٢٢) و(٦/ ٢٧) من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس بنحوه.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٣١ - أخْمِرْ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ النُّهُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ المُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٣٢ - صرفًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْيَدِ، عَنِ يَخْيَى، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً، قَالَ: ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةً، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً، قَالَ: هَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَعَرَفَةَ فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَأَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَعَرَفَةَ فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَأَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَهْلَ الشَّرْكِ وَالْأَوْنَانِ كَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ هَهُنَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، حَتَّى تَكُونُ الشَّمْسُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ مِثْلَ عَمَائِمِ الرِّجَالِ عَلَى رُءُوسِهَا، هَدْيُنَا مُخَالِفُ الشَّمْسِ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ مِثْلَ عَمَائِمِ الْحَرَامِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ مِثْلَ عَمَائِمِ الْحَرَامِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ مِثْلَ عَمَائِمِ الْحَرَامِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ مَثْلُ عَمَائِمِ الْحَرَامِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ مَنْ الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ مِثْلُ عَمَائِمِ الْجَرَامِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ، مِثْلَ عَمَائِمِ الرِّجَالِ عَلَى رُءُوسِهَا، هَذْيُنَا مُخَالِفٌ لِهَذِيهِمْ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٣٣ - حَرَّمُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُبَدُ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ السَّائِبِ" قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عُنْ أَبِيهِ السَّائِبِ" قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٣٩٩-٩٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ١٩٢ -١٦٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن أبيه»!، وأبوه هو السائب بن أبي =

عَلِيْ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ: ﴿ رَبَّنَا ۚ ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ '''''

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٣٤ - أخمر أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا السَّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ": إِنِّي أَجَرْتُ نَفْسِي مِنْ قَوْمِي جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ": إِنِّي أَجَرْتُ نَفْسِي مِنْ قَوْمِي عَلَى أَنْ يَدَعُونِيَ أَحُجَ مَعَهُمْ عَلَى أَنْ يَدَعُونِيَ أَحُجَ مَعَهُمْ عَلَى أَنْ يَدَعُونِيَ أَحُجَ مَعَهُمْ أَفْ يَحْمِلُونِي، وَوَضَعْتُ لَهُمْ مِنْ أُجْرَتِي عَلَى أَنْ يَدَعُونِيَ أَحُجَ مَعَهُمْ أَفْ يَحْمِلُونِي، وَوَضَعْتُ لَهُمْ مِنْ أُجْرَتِي عَلَى أَنْ يَدَعُونِيَ أَحُجَ مَعَهُمْ أَفْيُحْ نَصِيبُ مِمَّا أَفْيُجُزِئُ ذَلِكَ؟ قَالَ: ﴿ أَنْتَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٣٥ - أَصْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَرْيِدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ (١)

<sup>=</sup> السائب صيفي بن عابد، شريكُ النبي ﷺ، وقد تقدم له حديث برقم (٢٣٨٥)، لكن الحديث حديث ابنه عبد الله بن السائب ﷺ كما تقدم برقم (١٦٨٧)، وكذا أخرجه أحمد وابن سعد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن حبان وابن الجارود وغيرهم، وانظر التاريخ الكبير (٨/ ٢٩٣)، وعلل الحديث (٣/ ٢٠٥) ففيهما خلاف آخر لأبي نعيم عن الثوري عن ابن جريج.

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) لم نجد هذا الإسناد في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) في (ز) (و) و(ص): "قال"، والمثبت من (م) والتلخيص.

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٩٧-٥٧٣٧).

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): «معمر».

الدِّيلِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «الْحَبُّ عَرَفَةُ، أَوْ عَرَفَاتٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، أَيَّامُ مِنَى ثَلَاثٌ، ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ (۱) ». (۱)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٣٦ - [أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّنَا] "
أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ [بْنِ خَالِدِ] "، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً "، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا. فَنَزَلَتْ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَلَا لَمُهُمَّ عُمْرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ وَالْمَيْسِرِ ﴾ ". الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا. فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا. فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، فَدُعِي عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْهِ، فَلَا اللهُمَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْهِ، فَلَا اللهُ عَنْ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا. فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، فَدُعِي عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَ: ﴿ فَهُلُ أَنَهُمُ مُنَاهُونَ ﴾ ". قَالَ عُمَرُ: قَدِ انْتَهَيْنَا ".

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ١٥٤–١٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض في النسخ الخطية كلها، والمثبت من السنن الكبرى (٨) ٨)، ومعرفة السنن للبيهقي (٧/١٣) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين مكانه بياض في النسخ الخطية كلها، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي.

<sup>(</sup>٥) هو: عمرو بن شرحبيل الهمداني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) (البقرة: آية ٢١٩).

<sup>(</sup>٧) (المائدة: آية ٩٣).

<sup>(</sup>A) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٤٤–١٥٧٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٣٧- حرمً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْخَضِرُ بْنُ أَبَانٍ الْهَاشِمِيُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَلِهَاشِمِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ يَطْفِيْ فَقَالَ: "يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، إِنَّ اللهَ يَعْرِيضًا لا أَدْرِي لَعَلَّهُ يُنَزِّلُ عَلَيَّ فِي الْخَمْرِ تَعْرِيضًا لا أَدْرِي لَعَلَّهُ يُنَزِّلُ عَلَيَ فِي الْخَمْرِ تَعْرِيضًا لا أَدْرِي لَعَلَّهُ يُنَزِّلُ عَلَيَ فِي الْخَمْرِ تَعْرِيضًا لا أَدْرِي لَعَلَّهُ يُنَرِّلُ عَلَيَّ فِي الْخَمْرِ تَعْرِيضًا لا أَدْرِي لَعَلَّهُ يُنَرِّلُ عَلَيَّ فِي الْخَمْرِ تَعْرِيضًا لا أَدْرِي لَعَلَّهُ يُنَرِّلُ عَلَيَ فِي الْخَمْرِ اللهِ قَلْ أَنْزَلَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، فَمَنْ فِيهِ أَمْرًا». ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، فَمَنْ أَدْرَكَتُهُ هَذِهِ الْآيَةُ، وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَا يَشْرَبُهَا وَلا يَبِعْهَا». قَالَ: فَسَكَبُوهَا فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٣٨ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَظَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَظَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْ أَمُوالِ الْيَتَامَى، فَجَعَلَ الطَّعَامُ يَفْسَدُ، وَاللَّحْمُ لَحْسَنُ ﴾ "ا. عَزَلُوا أَمْوَالَهُمْ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، فَجَعَلَ الطَّعَامُ يَفْسَدُ، وَاللَّحْمُ لَئِينَ ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَجَلَكَ: ﴿ قُلْ إِصْلَاحٌ لَمُ لَمُ مَيْلًا وَلَا لَكُمْ خَيْلًا وَلَا لَكُولُ اللهُ وَكَالِكُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَلُولُ اللهُ وَلَالِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَالْذَلَ اللهُ وَكَالًا لَا اللَّعْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٤- ١٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) (الأنعام: آية ١٥٢) و(والإسراء: آية ٣٤).

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٢٦- ٧٤٥٧).

٣١٣٩ - أَخْمِرْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة، الرَّقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ عُمَيْرِ " قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ، فَإِنْ كَانَ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا فَهُو كَمَا قَالَ، وَإِنْ فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَالُ فِيهِ مَسْئًا فَأَنَا أَقُولُ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْبَكُمْ أَنَا أَلُولُ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْبَكُمْ أَنَّ لَكُمْ فَاعْزِلُوا وَإِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَفْعَلُوا ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٤٠ - حرثً أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُ، عَنْ الْمُحَارِبِيُ، عَنْ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُ، عَنْ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُ، عَنْ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، سَمِعَ أَبَانَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: عَرَضْتُ الْقُرْآنَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ، أُوقِفُهُ عَلَى كُلِّ آيَةٍ، أَسْأَلُهُ عَرَضَاتٍ، أُوقِفُهُ عَلَى كُلِّ آيَةٍ، أَسْأَلُهُ فِيمَا نَزَلَتْ، وَكَيْفَ كَانَتَ؟ فَأَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ فَيْ فِيمَا نَزَلَتْ، وَكَيْفَ كَانَتَ؟ فَأَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمُ فَيْ فَيْ فِيمَا نَزَلَتْ، وَكَيْفَ كَانَتَ؟ فَأَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمُ اللّهُ وَيُمَا لَقُوهُ عَلَى عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ فِيسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمُ فَا فَيْ فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ، فَلَمّا فَدِمُوا الْمَدِينَةَ، تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَرَادُوهُنَّ عَلَى مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِالْمُهَاجِرَاتِ، فَأَنْكُرُنَ وَالنِّهُ عَلُونَ بِالْمُهَاجِرَاتِ، فَأَنْكُرُنَ

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقى. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٢) في التلخيص: «معمر» مصحف، وهو الطائي الكوفي، وثقه ابن معين وابن حبان والعجلى، وقال أبو حاتم محله الصدق.

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٦٤ – ٧٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) (البقرة: آية ٢٢٣).

ذَلِكَ فَشَكَيْنَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَجَلَا: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَالْذَوْ وَمُدْبِرَاتٍ مِنْ دُبُرِهَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فَأَنُوا حَرْفَكُمْ أَنَى شِغْتُمْ ﴾ ((). يَقُولُ: مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ مِنْ دُبُرِهَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لِلْفَرْج. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ قِبَل دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا (().

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الْجُنَيْدِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا الْجُنَيْدِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا فَشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَإِنْ طَلَقَهَا مِائَةً أَوْ أَكْثَرَ، إِذَا ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا، حَتَّى قَالَ يُطَلِّقَهَا، وَإِنْ طَلَقَهَا مِائَةً أَوْ أَكْثَرَ، إِذَا ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا، حَتَّى قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهَ: وَاللهِ لَا أُطَلِقُكِ فَتَبِينِي مِنِي، وَلَا آوِيكِ إِلَيّ. قَالَتْ: وَكَيْفَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهَ: وَاللهِ لَا أُطَلِقُكِ فَتِبِينِي مِنِي، وَلَا آوِيكِ إِلَيّ. قَالَتْ: وَكَيْفَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهَ: وَاللهِ لَا أُطَلِقُكِ فَتِبِينِي مِنِي، وَلَا آوِيكِ إِلَيّ. قَالَتْ: وَكَيْفَ الرَّجُونُ فَلَى الْمُؤْأَةُ ذَلِكَ إِلَى عَائِشَةُ لِلنَّبِي يَعْلَاهُ وَكُونَ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِلنَّبِي يَعْلَاهُ وَلَا الْقُرْآنُ: ﴿ الطَّلْقُ مَرَّتَانِ فَلَكُ عَائِشَةُ لِلنَّبِي يَعْلِيْهُ فَاللَّاقُ مَرَّتَانِ فَلَاكُ عَائِشَةً لِللَّبِي يَعْلَى الْمُوالِقُ مَنَ مَا عَلَى الْمُولِي الْمَوْقِ أَنْ اللَّهُ وَلَى الْمُولُونِ أَنْ فَي مَنْ شَاءَ طَلَقَ وَمَنْ شَاءَ لَمُ الطَّلَقُ مَنْ شَاءَ طَلَقَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ لِطُلِقً وَمَنْ شَاءَ طَلَقَ وَمَنْ شَاءَ لَمُ عُطَلِقً وَمَنْ شَاءَ لَمْ عُطَلِقً وَمَنْ شَاءَ لَمْ لِللّمَا لَيْ اللَّهُ النَّاسُ الطَّلَاقُ مَنْ شَاءَ طَلَقَ وَمَنْ شَاءَ لَمُ الْمَالَقُ الْمَالُولُ الْمَنْ الْمَالَقُ مَنْ شَاءَ طَلَقَ وَمَنْ شَاءَ لَمُ اللَّهُ وَالْهُ لِلْ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ وَلَى النَّاسُ الطَلْكُونُ مَنْ شَاءَ طَلَقَ وَمَنْ شَاءَ لَلْهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ مَلْ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَلْقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُقُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالَقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْكُولُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ٢٢٣).

<sup>(</sup>Y) [تحاف المهرة ( $\Lambda/\Lambda-\Lambda \wedge \Lambda$ ).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «طلقك».

<sup>(</sup>٤) (القرة: آية ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين مكانه بياض في النسخ الخطية كلها، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٣٣٣) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٧/ ٤٤٣ – ٢٢٣٧٤).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ فِي يَعْقُوبَ بْنِ حُمَيْدٍ بِحُجَّةٍ ''، وَنَاظَرَنِي شَيْخُنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، وَذَكَرَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ رَوَى عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ، فَقُلْتُ: هَذَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ، وَثَبَتَ هُوَ عَلَى مَا قَالَ '''.

٣١٤٢ - أَصْرُوا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَم، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ " بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَم، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ " بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أُخْتَهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَمَنَعَهَا مَعْقِلٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱللَّهِ مُنَا اللهُ فِي ذَلِكَ اللهِ وَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِخَنَ أَزْوَجَهُنَ إِذَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٣١٤٣ - حدثي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا حَمَلَتُهُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، أَرْضَعَتْهُ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ، وَإِذَا حَمَلَتْهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، أَرْضَعَتْهُ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ، وَإِذَا حَمَلَتْهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، أَرْضَعَتْهُ

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: قد ضعفه غير واحد».

<sup>(</sup>٢) وانظر حديث رقم (٣٢١١) و(٤٩٤١) والذي بعده والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(و) و(ص): «الحسن بن معقل»، والمثبت من (م) والتلخيص.

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٩١–١٦٩٠٣).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: الفضل ضعفه ابن معين وقواه غيره».

<sup>(</sup>٧) وقد تقدم (٢٧٥١) من حديث يونس بن عبيد عن الحسن به مطولا، وقال هناك: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه مسلم». قلت: وأخرجه البخاري في التفسير (٤٥٢٩).

أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ ''.''' هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٤٤ - أَضْمِ فِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ "، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، الْقَوْلِ اللهِ: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٌ ﴾. قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي أَهْلِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، لِقَوْلِ اللهِ فَعَبْلُقَ: ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فَا اللهِ فَعَلَى اللهِ فَلَا اللهِ فَعَلَى اللهِ اللهِ فَعَلَى اللهِ اللهِ فَعَلَى اللهِ اللهِ فَعَلَى اللهِه

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٣١٤٥ - أَحْمِ فَي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَهُنَا، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَبَيْنَ لَهُمْ مِنْهَا، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِلَايْنِ وَبَيْنَ لَهُمْ مِنْهَا، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِلَايْنِ وَالْآيَةِ: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَةُ لِلْوَالِلَايْنِ وَالْآيَةِ: وَإِلْا قُرَبِينَ ﴾ (٧٠. فَقَالَ: نُسِخَتْ هَذِهِ، ثُمَّ قَرَأً حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ:

<sup>(</sup>١) (الأحقاف: آية ١٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٩ – ٨٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) في (ز): اعن أبي نجيح ١٠.

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٤٣٦ – ٨١٥٧).

<sup>(</sup>٦) بل أخرجه البخاري في التفسير (٦/ ٢٩).

<sup>(</sup>٧) (البقرة: آية ١٨٠).

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَكُ ﴾. إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٌ ﴾ ''. فَقَالَ: وَهَذِهِ '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٤٦ صرَّمْي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عِبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوفِّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةً أَنْهُم وَعَثْمُ أَنْ فَي اللهُ عَلَى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُ أَشْهُرٍ وَعَثْمُ أَنَّ ﴾ ("). لَمْ يَقُلْ: يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ، الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتُ (")... (")

٣١٤٧ - أَصْرِنِي مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ النِّبِرِقَانِ، ثَنَا أَبُو [أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ] ()، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ عُقْبَةَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: نَزَلَتْ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ﴾ (). فَقَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ نَقْرَأَهَا،

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٤٧ – ٨٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ٢٣٤).

 <sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٤٣٦ – ١٥٧٨).

<sup>(</sup>٥) بياض في النسخ الخطية كلها، وفي التلخيص: "على شرط الشيخين"، وانظر ما تقدم برقم (٢٨٧٣) و(٢١٤٤).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين مكانه بياض في النسخ الخطية كلها، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٤٥٩) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير الطبري (٥/ ١٩١). (البقرة: آية ٢٣٨).

ثُمَّ إِنَّ اللهَ نَسَخَهَا، فَأَنْزَلَ: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ ''. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: قَدْ خَبَّرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٤٩ - أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ، ثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ،

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٢٦٤-٢٠٦٧).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: اقلت: قد أخرجه من هذا الوجه، وعلقه من وجه آخر»،
 صحيح مسلم (٢/ ١١٣، ١١٣).

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٤٨ - ٧٤٩٥).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ميسرة لم يرويا له».

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا تَعْجَبُونَ أَنْ تَكُونَ الْخُلَّةُ لِإِبْرَاهِيمَ، وَالرُّوْيَةُ لِمُحَمَّدِ ﷺ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَا الْخِفَارِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عَبَيْدٍ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ "، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ "، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ "، عَنْ عَبَيْدِ بْنِ الْحَسْحَاسِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ فِي عُبَيْدِ بْنِ الْحَسْحَاسِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ فَصْلَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا الْمَسْجِدِ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ فَصْلَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ. قَالَ: عَلَيْكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: ﴿ اللهِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو الْحَيْ رَسُولَ اللهِ ، فَأَيْمَا آيَةٍ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: ﴿ اللهِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو الْحَيْ الْقَيْوُمُ \* " ". وَذَكَرَ الْآيَةَ حَتَى خَتَمَهَا (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٥١ - صُرْعًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

 <sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٩٠ ٥ – ٨٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية كلها، والإتحاف، والصواب: أبي عمرو الشامي، كما في مصادر تخريج الحديث، وكتب الرجال، وهو: أبو عمر، ويقال: أبو عمرو، الدمشقي الشامي، من رجال التهذيب، وقد رواه البيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٥٥) عن المصنف، فقال: "عن أبي عمرو" ولم ينسبه، تجنبا لما وقع فيه شيخه، وقد أخرج له النسائي (٨/ ٢٧٥) طرفا من هذا الحديث، وقال فيه الدراقطني: متروك، وعبيد بن الحسحاس، ويقال: الخشخاش -بمعجمتين- ضعفه الدارقطني أيضا، وقال البخاري لم يذكر سماعا من أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٦٧/١٤).

مُعَاذِ (''، ثَنَا أَبُو عَاصِم، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ قَدَمَيْهِ، وَالْعَرْشُ لَا يُقَدَّرُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ قَدَمَيْهِ، وَالْعَرْشُ لَا يُقَدَّرُ شَعَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ قَدَمَيْهِ، وَالْعَرْشُ لَا يُقَدَّرُ قَدْرُهُ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٥٢ - [أَخْمِرُ اللهِ اللهِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا] " أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبِ، عَنْ عَلِيِّ عَلَى عَلِيٍّ فَقَلَ اللهِ مِنْ مَدِينَتِهِ، وَهُوَ رَجُلٌ شَابٌ، فَمَرَّ عَلَى عَلِيٍّ فَقَلَ خَرَجَ عُزَيْرٌ نَبِيُ اللهِ مِنْ مَدِينَتِهِ، وَهُوَ رَجُلٌ شَابٌ، فَمَرَّ عَلَى عَلْ وَقَيْةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، قَالَ: ﴿ أَنَّ يُحِيء هَدَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِأْتَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴿ (''). فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ عَيْنَيْهِ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عِظَامِهِ، يُنْظُمُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ كُسِيَتْ لَحْمًا، وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ، فَقِيلَ لَهُ: ﴿ حَمْ لَيِثْتُ مِنْكُ فَي الرُّوحُ، فَقِيلَ لَهُ: ﴿ حَمْ لِيثَتُ مَا لَيْفُهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٥٣ - صُرُّمُ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الْعِجْلِيُّ ("، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ، ثَنَا أَبِي ("، ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن معاذ بن سفيان بن المستهل.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٨٩-٧٣٩٦).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من الإتحاف (١١/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٦٣٥- ٤٧٧٤)، وناجية بن كعب الأسدي لم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ الخطية كلها وصوابه: العجل.

<sup>(</sup>٧) هو: أبو النضر هاشم بن القاسم. من رجال التهذيب.

عُلاَثَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَأَلَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، فَقَالَ: «يَا بَرَاءُ، كَيْفَ نَفَقَتُكَ عَلَى أَهْلِكَ؟». قَالَ: وَكَانَ مُوسِّعًا عَلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَحْسِبُهَا؟ قَالَ: «فَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى أَهْلِك وَوَلَدِك وَخَادِمِك صَدَقَةٌ، فَلَا تُنْبعُ ذَلِكَ مَنَّا وَلا أَذْى »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٥٤ - صَرَّ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ، أَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى "، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: ﴿ بِرَبْوَةٍ ﴾ "، بِكَسْرِ الرَّاءِ، قَالَ: وَالرِّبْوَةُ النَّشَزُ مِنَ الْأَرْضِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٥٥ - صرمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ٢٧٦-١٧١١).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، وهو متروك، قاله الدارقطني»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «كذا قال، وموسى قال الدارقطني: متروك».

<sup>(</sup>٣) هو: الأزدي العتكي مولاهم، صاحب القراءة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو الوليد البصري، نسيب محمد بن سيرين. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٥) (البقرة: آية ٢٦٥)، قرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء وهي لغة بني تميم، وقرأ الباقون
 بضم الراء وهي لغة قريش. انظر حجة القراءات (ص١٤٦).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٣٢٧-٣٩٢٧).

الصَّغَانِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً ''، يُخْبِرُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَأَلَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيَيْقٍ، قَالَ: فَفِيمَ تَرَوْنَ أَنْزِلَتْ: ﴿ أَيَودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً ﴾ ''. فَقَالُوا: اللهُ أَغْلَمُ. فَعَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي نَفْسِي مِنْهَا أَعْلَمُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي نَفْسِي مِنْهَا أَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ. قَالَ ابْنُ أَخِي، وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ. قَالَ ابْنُ مَبَّاسٍ: ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَمَلٍ. فَقَالَ عُمَرُ: قُلْ يَا ابْنَ أَخِي، وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَمَلٍ. فَقَالَ عُمَرُ: أَيُّ عَمَلٍ؟ فَقَالَ: لِعَمَلٍ. فَقَالَ عُمَرُ: رَجُلٌ غَنِيٌّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ، ثُمَّ بَعَثَ اللهُ لَهُ الشَّيَاطِينَ، فَعَمِلً بِالْمَعَاصِي، وَلَا غَيْلِ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ، ثُمَّ بَعَثَ اللهُ لَهُ الشَّيَاطِينَ، فَعَمِلً بِالْمَعَاصِي، حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ كُلَّهَا ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٣١٥٦ - صَرَّمًا بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُ بِمَرُو، ثَنَا عَبْدُ الصَّيْرَفِيُ بِمَرُو، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُفْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضَلِ الْبَلْخِيُ، ثَنَا قَوْلِهِ تَعْبَلَا: ﴿إِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ ﴾ (٥). قَالَ: عَنْتُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعْبَلَا: ﴿إِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ ﴾ (٥). قَالَ: رِيحٌ فِيهَا سَمُومٌ شَدِيدٌ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) يعني: أبا بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة، ورواه ابن جريج أيضا عن أخيه عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٢٣–١٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه البخاري في التفسير (٦/ ٣١)، وسيأتي برقم (٦٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) (البقرة: آية ٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٦٦٣-٨٧١٧).

٣١٥٧ - حرثما أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَمْدَوَيْهِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا قَيْسُ بْنُ أَنِيْفٍ، ثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنِيْفٍ، ثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُ يَنِي اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ: «لا تَعْخُرُصْ هَذَا التَّمْرَ». فَنَزَلَ بِتَمْرٍ رَدِيءٍ، فَقَالَ النَّبِي يَنِي لِعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ: «لا تَعْخُرُصْ هَذَا التَّمْرَ». فَنَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ يَتَأَيّهُا ٱلنَّيْنَ ءَامَنُوا ٱلْغَيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ (١٠.١١) لللهُ عَنْ النَّيْسُ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ (١٠.١١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٣٣١–٣١٣٦).

 <sup>(</sup>٣) كذا، وكذا عند البيهقي في الكبرى (٧/ ٤٨٠)، ولم نقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) هو: حماد بن أحمد بن حماد بن أبي رجاء، أبو القاسم العطاردي التخاري المروزي السلمي القاضي.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن ميمون المروزي، أبو حمزة السكري.

<sup>(</sup>٦) يعنى: ابن أبي سليمان الكوفي الفقيه، وعنه إبراهيم بن ميمون الصائغ.

<sup>(</sup>٧) في (ز)، والتلخيص: «بن».

<sup>(</sup>۸) (الشورى: آية ٤٩).

وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا»('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا.

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ: أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبهِ ٣٠٠.

٣١٥٩ - صرمً الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا '' مُحَمَّدُ بْنُ الْسَلِيمُ الْفَقِيهُ، أَنَا ' مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَبَّادٌ وَهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ صَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ '' اللهِ عَلَيْهُ بِصَدَقَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ '' اللهِ عَلَيْهُ بِصَدَقَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا السَّحْلِ -قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الشِّيصَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَنْ جَاءَ هَذَا السَّحْلِ -قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الشِّيصَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَنْ جَاءَ بِهِ، وَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا بِهَذَا؟ ". وَكَانَ لَا يَجِيءُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ إِلَّا نُسِبَ إِلَى الَّذِي جَاءَ بِهِ، وَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا تَمَمُوا اللهِ عَلَيْهُ عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْ إِنَا يُؤخِذِيهِ إِلَّا أَن تُعْمِضُواْ فِيهُ ﴾ ''. وَنَهَى '' رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْ أَنْ يُؤخَذَا فِي الصَّدَقَةِ ؛ الْجُعْرُورِ، وَلُونِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْ أَنْ يُؤخَذَا فِي الصَّدَقَةِ ؛ الْجُعْرُورِ، وَلُونِ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْ أَنْ يُؤخَذَا فِي الصَّدَقَةِ ؛ الْجُعْرُورِ، وَلُونِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ١٠٢٩ - ٢١٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) قد استنكره أبو داود السجستاني، وانظر سنن البيهقي الكبري (٧/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) بل لم يخرجاه، وقال البيهقي: «ليس بمحفوظ»، وقد تقدم من حديث الحكم عن عمارة بن عمير عن أبيه الصواب أمه عن عائشة (٢٣٢١)، ومن حديث منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن عائشة (٢٣٢٢)، وانظر علل الدراقطني (٢٥٠/١٤).

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): اثنا».

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «النبي».

<sup>(</sup>٦) (البقرة: آية ٢٦٧).

<sup>(</sup>٧) في (و) و(ص): "نهى" بدون عطف.

الْحُبَيْقِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَاللَّوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ (١٠).

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ:

٣١٦٠ - حَرَّمُاه أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ وَالسَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ وَالسَّرِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ " بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَنْ أَبِيهِ الْمُدِّ الْجُعْرُودِ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ، قَنْ أَبِيهِ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ " بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ اللَّيْمِ اللَّهُ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ. قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْقُ نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ الْجُعْرُودِ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ. قَالَ: وَكَانَ نَاسٌ يَتَيَمَّمُونَ شَرَّ ثِمَارِهِمْ، فَيُخْرِجُونَهَا فِي الصَّدَقَةِ، فَنْهُوا عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ، وَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا اللَّهِ مِنَ التَّمْرِ مَنْ التَّمْرِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٦١ - [صرم أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنسِ الْقُرَشِيُّ، قَالاً] (()، ثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ (()، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثِنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ (()، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ وَمَعَهُ عَصًّا، فَإِذَا أَقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ، قَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: «مَا يَضُرُ صَاحِبَ هَذِهِ لَوْ قَنْ مِنْهَا حَشَفٌ، فَطَعَنَ فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ، وَقَالَ: «مَا يَضُرُّ صَاحِبَ هَذِهِ لَوْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٨٨-١٧٤).

<sup>(</sup>٢) في (ز): «سهيل».

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٨٨- ٢١٧٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين مكانه بياض في النسخ الخطية كلها، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (١٣٦/٤) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(م): اغريب ١٠

تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ (() مِنْ هَذِهِ، إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ لَيَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا لِلْعَوَافِي». ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْعَوَافِي». ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْعَوَافِي». قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ»(().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٦٢ - أخمرُ الله أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ " الصَّفَّارُ الْعَدْلُ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السَّدِّيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فِي قَوْلِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) في (و) و(ص) و(م): اتصدق أطيب».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۲/ ۱۲۰۵۲-۱۹۰۵).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية، وهو: محمد بن محمد بن إسحاق بن النعمان أبو أحمد العدل النيسابوري الصفار السلمي، لا ندري هل صواب اسمه: محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق، أو أن هذا من أخطاء النساخ.

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ٢٦٧).

أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ ﴾ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ. ﴿ حَكِمِيدٌ ﴾ (١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٦٣ - أَضْمِ فِي أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ "، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَرْضَخُوا لِأَنْسَابِهِمْ، وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَرْضَخُوا لِأَنْسَابِهِمْ، وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَرْضَخُوا لِأَنْسَابِهِمْ، وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَأَنتُمْ لَا اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَكَآهُ ﴾ . حَتَّى بَلَغَ: ﴿ وَأَنتُمْ لَا لَهُ مُنْ اللّهُ يَعْدِى مَن يَشَكَآهُ ﴾ . حَتَّى بَلَغَ: ﴿ وَأَنتُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ". قَالَ: فَرَخَّصَ لَهُمْ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٦٤ - ........... (°) [عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْدَانَ] (°) بْنِ خُمْيْمٍ (°)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ: ﴿ٱلَّذِيرَ عُنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ: ﴿ٱلَّذِيرَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>۲) هو: موسى بن مسعود النهدي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٤٩ - ٧٤٩٨)، وقد رواه أبو أحمد الزبيري عن الثوري عن الأعمش عن جعفر بن إياس كما سيأتي عند المصنف برقم (٧٤٩٢)، وكذا رواه النسائي في الكبرى (٣٨/١٠) من حديث محمد بن يوسف الفريابي عن الثوري بزيادة الأعمش.

<sup>(</sup>٥) أول الحديث بياض في النسخ الخطية كلها والإتحاف، وكتب ناسخ (و) في الحاشية، وتبعه ناسخ (ص): «هذا الحديث رواه أبو داود في البيوع عن يحيى بن معين عن عبد الله بن رجاء المكي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به أو بنحوه سنن أبي داود (١٤٧/٤) بدون ذكر الآية.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين مستدرك من التلخيص.

<sup>(</sup>٧) في التلخيص: (عبد الله بن عثمان دحيم).

يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوَالَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ ''. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ» ''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٦٥ - أَصْرِنُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ "، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ " قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَصْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ فِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَصْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ فِي الْكِتَابِ وَأَذِنَ فِيهِ، قَالَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٦٦ - أَصْمِ فِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ (١٠)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصَّبْيَانِ، فَقَالَ: قَالَ اللهُ عَنْكَ فَيْلُوا فَهَادَةِ الصَّبْيَانِ، فَقَالَ: قَالَ اللهُ عَنْكَ فَيْلُوا:

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ١٦ ٤ - ٣٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي البصري.

<sup>(</sup>٤) يعنى: الأعرج الأحرد البصرى، واسمه: مسلم بن عبد الله، مشهور بكنيته.

<sup>(</sup>٥) (البقرة: آية ٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ١٥٣ – ٩١١١).

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إبراهيم ذو أوابد عن ابن عيينة».

<sup>(</sup>A) قوله: «ثنا زيد بن المبارك الصنعاني» ساقط من الإتحاف.

<sup>(</sup>٩) (البقرة: آية ٢٨٢).

مِمَّنْ نَرْضَى. قَالَ: فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَسْأَلُهُ، فَقَالَ: بِالْحَرِيِّ إِنْ سُئِلُوا أَنْ يَصْدُقُوا. قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ إِلَّا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٦٧ - أَخْمِرُ اللهِ وَكَرِيّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: لَمَّا سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَإِن ٣ تُبْدُوا مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوْ تُحْعُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللّهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِثْلُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا». فَأَلْقَى اللهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا». فَأَلْقَى اللهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. فَأَنْزَلَ اللهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ. ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٣٤٣- ٩٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص) و(م): «إن».

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٣٤-٧٤٧).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الملقن في كتابه مختصر استدراك الذهبي (٢/ ٧٦٩): "ولم يعقبه الذهبي بشيء ورأيت بخط شيخنا صلاح الدين العلائي مقابلة: أخرجه مسلم من هذا الوجه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: "وقد أخرجه مسلم، فلا معنى لاستدراكه»، صحيح مسلم (١/ ٨١).

٣١٦٨ - حدثًا أَخْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحِ الْمَدَايِنِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، الْمَدَايِنِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، أَنَّ أَبَاهُ قَرَأً: ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي آنَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْورُ لِمَن يَشَكَهُ مَن يَشَكَهُ ﴾ (١٠). فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، فَبَلَغَ صَنِيعُهُ ابْنَ عَبَاسٍ، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ صَنعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَنِينَ نَزَلَتْ فَنسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا: ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ(٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) هو: يحيى بن المتوكل العمري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (البقرة: آية ٢٨٥).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٢/ ٣٨١-١٩٤٣).

 <sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل منقطع»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل منقطع»، أي: بين يحيى وأنس.

## وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ بيْسِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣١٧٠ - صَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ؛ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ؛ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

٣١٧١ – أخْمِرْ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى "، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلْقَمَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفَيْ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ فَقَرَأً: ﴿ الم اللهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيَّامُ ﴾ ". الْخَوْقَة وَالْمَدِينَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ وَمِصْرَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْقُرَّاءِ فَقَرَأُوهَا: الْمُوافَقَةِ " الْمُوافَقة وَالْمَدِينَةِ مَا الْمُوافَقة فَيْرُهُمْ مِنَ الْقُرَّاءِ فَقَرَأُوهَا: ﴿ الْمَلِينَةِ مُ الْمُوافَقة وَالْمَدِينَةِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ الْمُوافَقة وَالْمَدِينَةِ مَا الْمُوافَقة وَالْمَدِينَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ وَمِصْرَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْقُرَاء فَقَرَأُوهَا: ﴿ الْمُولِينَةِ مُ الْمُولُولُ الْقَرَاءَةُ عِنْدَنَا لِمُوافَقة (" الْمُولُولُ الْقَرَاء أَو عَلْمُ اللّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ السَّمَ وَمِصْرَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْقُولَاء فَقَرَأُوهَا اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُولُولُولُ الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللْمُ الللللّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٢٦٢ – ٦٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) بل أخرجه مسلم (٢/ ١٩٧) من طريق معاوية بن سلام عن زيد عن أبي سلام بطوله.

<sup>(</sup>٣) هو: هاورن بن موسى الأزدي البصري الأحول القارئ.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (١/ ١٥١).

<sup>(</sup>٥) في (و): «بالموافقة».

الْكِتَابِ وَلِمَا عَلَيْهِ الْأُمَّةُ وَإِنْ كَانَ لِذَيْنِكَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْعَرَبِيَّةِ مَخْرَجٌ (١٠٠ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٧٢ - أَخْمِرْنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ عَمِّهِ شُعَيْبٍ بْنِ خَالِدٍ، ثَنَا سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَقَرَأَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ (١). فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمِيرَةً، عَن الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَالْبَطْحَاءِ، فَمَرَّتْ سَحَابَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟». فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: «السَّحَابُ». فَقُلْنَا: السَّحَابُ. فَقَالَ: «وَالْمُزْنُ». فَقُلْنَا: وَالْمُزْنُ. فَقَالَ: «وَالْعَنَانُ». فَقُلْنَا: وَالْعَنَانُ. ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ كُمْ بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ؟». فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةٍ، وَكِثْفُ كُلِّ سَمَاء مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ رُكَبِهِمْ وَأَظْلَافِهِمْ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضْ "، وَاللهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٣٠٢–١٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) (آل عمران: آية ٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» سقط من (و) و(ص).

## شَیءٌ"(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ" وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٧٤ - صُرَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِمَّا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٤٨٠ – ١٨٥٣)، وسيأتي برقم (٣٤٦٧) و(٣٥٨٧) و(٣٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: يحيى واه».

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية كلها، والمعروف أنه يكنى أبا صالح، لا أبا سعيد، وهو: الهيثم بن خالد بن يزيد الكوفي وراق أبي نعيم، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) هو: على بن صالح بن صالح بن حي الهمداني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: افيها.

<sup>(</sup>٦) (آل عمران: آية ٧).

<sup>(</sup>٧) (الأنعام: آية ١٥١).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٧/ ٣٥٠–٧٩٧٤).

أَتَخَوَّ فَكَ عَلَى أُمَّتِي، أَنْ يَكُثُرَ فِيهِمُ الْمَالُ حَتَّى يَتَنَافَسُوا فِيهِ، فَيَقْتَلُوا ﴿ عَلَيْهِ، وَإِنَّ عَلَيْهِ، وَإِنَّ مِمَّا ﴿ وَأَبْتِغَانَ مَتَّى يَقْرَأَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ فَيُحِلُّ حَلَالَهُ الْمُؤْمِنُ، ﴿ وَٱبْتِغَآهَ تَأْوِيلِهِ ۗ ﴾ ("). إلى آخِرِ الْآيَةِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٧٥ - أَصْمِرُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بن عبد الله قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بن عبد الله قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ: "يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ". فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، تَخَافُ عَلَيْنَا وَقَدْ آمَنَا بِكَ؟ فَقَالَ: "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ رَسُولَ اللهِ، تَخَافُ عَلَيْنَا وَقَدْ آمَنَا بِكَ؟ فَقَالَ: "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبِ وَاحِدٍ". يَقُولُ بِهِ " هَكَذَا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا

إِنَّمَا تَفَرَّدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: قُلُوبُ بَنِي آدَمَ(^)

<sup>(</sup>١) في (ز): افيقتلواه.

<sup>(</sup>٢) في (ز): قما،

<sup>(</sup>٣) (آل عمران: آية ٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٦/ ١٤٤-٢٠٥٢).

<sup>(</sup>٥) في (ز): البهاء.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٣/ ١٧٨ - ٢٧٧٣).

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الإتحاف: اقلت: خالفه أبو معاوية؛ فرواه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس. أخرجه أحمد، وأبو يعلى، والترمذي، وغيرهم. وخالفهما سليمان التيمي؛ فرواه عن الأعمش عن يزيد بن أبان عن أنس. والله أعلم».

<sup>(</sup>٨) في (ز): (ابن آدم)، وأخرجه مسلم (٨/ ٥١).

فقط.

٣١٧٦ - صرفً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ شَابُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ يَنْ يَقُولُ: «الْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ، يَرْفَعُ الْكِلَابِيِّ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ يَنْ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِذَا شَاءَ أَقُوامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ، وَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِذَا شَاءَ أَقُوامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ، وَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِذَا شَاءَ أَوْامَهُ وَإِذَا شَاءَ أَزَاعَهُ ». وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْ يَقُولُ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبَى عَلَى دِينِكَ » ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. (٢)

٣١٧٧ - صرمً عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُكْرَمِ بْنِ أَخِي الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمِ الْبَالَحِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي الْبَلْكِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي الْبَلْكِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمَعْدُ وَسُولَ اللهِ عَبِيلٍ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِعْدُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلًا يَقُولُ: «لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُ الْمِعْدُ وَسُولَ اللهِ عَلِيلًا يَقُولُ: «لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُ الْفِي الْقِلَابًا مِنَ الْقِدْرِ إِذَا اجْنَمَعَ غَلْيًا (٣)» (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ (٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۳/ ۲۰۰-۱۷۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) من أول سورة آل عمران إلى هاهنا ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: اغليانا.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٤٥٨ - ١٧٠١).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: (قلت: لم يحتج بمعاوية).

٣١٧٨ - حد ثني مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلّا اللّهُ ﴾ (" وَيَقُولُ: الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ آمَنَا بِهِ ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٧٩ - حراً أَبُو سَعِيدِ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَجِي بَدْرِ "، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ قَالَ: «كَانَ الْكِتَابُ الْأَوَّلُ نَزَلَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَنَزَلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَنَزَلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَرْفٍ وَاحِدٍ، وَنَزَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) (آل عمران: آية ٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٣٠١–٨٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) هو: الوليد بن شجاع السكوني الكوفي.

<sup>(</sup>٤) في (م): "بن عبد الله".

<sup>(</sup>٥) (آل عمران: آية ٧).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ١٨ ٥-١٣٣٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٨٠ - أخْبِرْ فِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ "الْمَرْوَزِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَ اللهِ، أَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٨١ - أخْمِرْ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ السَّعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ الْحَالَىٰ ﴿ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّيْتِ نَ بِعَنْدِ حَقِّ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ وَ اللَّهُ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّيْتِ نَا بَعْنَدِ حَقِّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّيْتِ نَا الْعَنْدِ حَقِّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّاسِ ﴾ (أ). قَالَ: بُعِثَ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّاسِ ﴾ (أ). قَالَ: بُعِثَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ () فِي اثْنَيِ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوَارِيِّينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، فَكَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ () فِي اثْنَيِ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوَارِيِّينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، فَكَانَ

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: منقطع"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق: الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة، مرسلا. قال: وهو أشبه. قال: والأول لا يثبت، لأن أبا سلمة لم يدرك ابن مسعودا وانظر التمهيد (٨/ ٢٧٥، ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) في (م): « بن علي»، وفي (و) و (ص): «حكيم».

<sup>(</sup>٣) (عبس: آية ٣١).

<sup>(</sup>٤) (آل عمران: آية ٧).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ١١٢–١٥٢٠).

<sup>(</sup>٦) (آل عمران: آية ٢١).

 <sup>(</sup>٧) في (و) في هذا الموضع لحق، وكتب أمامه في الحاشية: «يحيى بن زكريا»، وأشار
 بالصحة.

يَنْهَاهُمْ عَنْ نِكَاحِ ابْنَةِ الْأَخِ، وَكَانَ مَلِكٌ لَهُ ابْنَةُ أَخِ تُعْجِبُهُ، فَأَرَادَهَا، وَجَعَلَ يَقْضِي لَهَا كُلَّ يَوْمٍ حَاجَةً، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّهَا: إِذَا سَأَلَكِ عَنْ حَاجَتِكِ، فَقُولِي حَاجَتِي لَهَا كُلَّ يَوْمٍ حَاجَةً، فَقَالَتْ لَهَا الْمَلِكُ: مَا الْ حَاجَتُكِ؟ فَقَالَتْ حَاجَتِي: أَنْ تَقْتُلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيّا. فَقَالَ: سَلِي غَيْرَ هَذَا. فَقَالَتْ: لَا أَسْأَلُ غَيْرَ هَذَا. فَقَالَتْ: لَا أَسْأَلُ غَيْرَ هَذَا. فَقَالَتْ: لَا أَسْأَلُ غَيْرَ هَذَا. فَلَمَّا أَتَى أَمَرَ بِهِ، فَذُبِحَ فِي طَسْتٍ، فَبَدَرَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهِ، فَلَمْ تَزَلْ تَغْلِي هَذَا. فَلَمَّا أَتَى أَمَرَ بِهِ، فَذُبِحَ فِي طَسْتٍ، فَبَدَرَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهِ، فَلَمْ تَزَلْ الْقَتْلُ حَتَّى بَعَثَ اللهُ بُخْتَنَصَّر، فَذَلِّتْ عَجُوزٌ عَلَيْهِ، فَأَلْقِيَ فِي نَفْسِهِ أَنْ لَا يَزَالَ الْقَتْلُ حَتَى يَعْمِ وَاحِدٍ مِنْ ضَرْبٍ وَاحِدٍ وَسِنٌ وَاحِدٍ مَنْ ضَرْبٍ وَاحِدٍ وَسِنٌ وَاحِدٍ مَنْ شَرْبٍ وَاحِدٍ وَسِنٌ وَاحِدٍ مَبْعِينَ أَلْفَالًا.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ غَرِيبُ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْن:

٣١٨٢ - حدثناه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَمْرِو الْبَزَّارُ بِبَغْدَادَ (١) ثَنَا أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ شَدَّادِ الْمِسْمَعِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَبِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوْحَى اللهُ إِلَى نَبِيكُمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: أَنِّي قَتَلْتُ بِيَحْيَى بْنِ زَكِرِيًّا سَبْعِينَ أَلْفًا، وَإِنِّي فَاتِلْ بِابْنِ ابْنَتِكَ سَبْعِينَ أَلْفًا وَسَبْعِينَ أَلْفًا (١٠).

<sup>(</sup>١) قوله: (حاجتي) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ما) سقط من (و) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٤٨ – ٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) هو: أبو بكر الشافعي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٧ – ١٥٩).

قَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ كُنْتُ أَحْسِبُ دَهْرًا أَنَّ الْمِسْمَعِيَّ يَنْفَرِدُ" بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِي نُعَيْم حَتَّى:

٣١٨٣ - صَرَّنُهُ أَبُو مُحَمَّدِ السَّبِيعِيُّ الْحَافِظُ ("، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَافِظُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِ نَحْوَهُ ("). (")

٣١٨٤ - أَحْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَدُ اللهِ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبْدُ اللهِ عَلْيَ اللهِ عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الشَّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ الذَّرِّ عَلَى الصَّفَا فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، وَأَدْنَاهُ أَنْ تُحِبَّ عَلَى شَيْءٍ مِنَ دَبِيبِ الذَّرِّ عَلَى الصَّفَا فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، وَأَدْنَاهُ أَنْ تُحِبَّ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْعَدْلُ وَهَلِ الدِّينُ، إِلَا الْحَبُّ وَالْبُغْضُ!، الْجَوْدِ، وَتُبْغِضَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْعَدْلُ وَهَلِ الدِّينُ، إِلَا الْحَبُّ وَالْبُغْضُ!، قَالَ اللهُ وَهَلِ الدِّينُ، إِلَّا الْحَبُّ وَالْبُغْضُ!، قَالَ اللهُ وَهَلِ الدِّينُ، إِلَّا الْحَبُّ وَالْبُغْضُ!، وَمَلَ اللهُ وَهَلِ الدِّينُ، إِلَّا الْحَبُّ وَالْبُغْضُ!، وَمَلَ اللهُ وَهَلِ الدِّينُ، إِلَّا الْحَبُ وَالْبُغْضُ!،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٨٥ - صرمً أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا

 <sup>(</sup>١) في (ص) و (و): اتفردا.

<sup>(</sup>٢) هو: الحسن بن أحمد بن صالح الهمداني الكوفي الحلبي.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبد الله ثقة، ولكن المتن منكر جدا، فأما محمد بن شداد فقال الدراقطني: لا يكتب حديثه، وأما حميد فقال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: أما حميد، فقال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وأما المسمعي فضعفه الدارقطني».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٧ – ٢٥١٥).

<sup>(</sup>٥) (آل عمران: آية ٣١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٩١–٢٢٤٦٥).

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: قلت: عبد الاعلى، قال الدارقطني: ليس بثقة).

أَبُو هَمَّامٍ (''، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ، يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿إِلَّا أَن تَكَتَّعُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةُ ﴾ (''. قَالَ: فَالتُّقَاةُ التَّكَلُّمُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ "، وَلَا يَبْسُطُ يَدَهُ فَيَقْتُلُ، وَلَا إِلَى إِثْمِ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَلَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ فَ عَلْقَا: ﴿إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ فَحَلَّلَ: ﴿إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مَحَرَّا ﴾ '''. تَلَا إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَجَدَ '' عِندَهَا رِزْقًا ﴾ . قَالَ: كَفَلَهَا زَكْرِيًّا، فَذَخَلَ عَلَيْهَا الْمِحْرَاب، فَوجَدَ عِنْدَهَا عِنبًا فِي مِكْتَلٍ فِي غَيْرِ حِينِهِ، قَالَ زَكْرِيًّا: ﴿ أَنَّ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْدِ حِينِهِ، قَالَ زَكْرِيًّا: ﴿ أَنَّ لَكُ مَنْ يَشَاهُ بِغَيْرِ حِينِهِ، قَالَ زَكْرِيًّا: ﴿ أَنَّ لَكُ مَنْ يَشَاهُ بِغَيْرِ حِينِهِ، قَالَ زَكْرِيًّا: ﴿ أَنَّ لَكُ مِنْ الْعَاقِرِ الْكَبِيرِ الْعَقِيمِ اللّهِ عَنْدِ عِينِهِ لَقَادِرٌ أَنْ يَرُزُقَنِيَ مِنَ الْعَاقِرِ الْكَبِيرِ الْعَقِيمِ اللّهِ عَيْرِ حِينِهِ لَقَادِرٌ أَنْ يَرُزُقَنِيَ مِنَ الْعَاقِرِ الْكَبِيرِ الْعَقِيمِ اللّهِ عَنْ رَكِي اللّهُ مَنْ الْعَاقِرِ الْكَبِيرِ الْعَقِيمِ وَلَدًا، ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ ﴿ فَلَا رَبِ الْعَلَيْمِ اللّهُ مَنْ الْكَالِكُ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ ﴿ فَالَمَا اللّهِ مِنْ الْعَاقِرِ الْكَبِيرِ الْعَقِيمِ وَلَدًا، ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ ﴿ فَلَمَا اللّهِ مِنْ الْعَاقِرِ الْكَبِيرِ الْعَقِيمِ الْكَالِكُ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ ﴿ فَلَا اللّهِ الْكِيلِ الْعَقِيمِ الْعَلَالُ وَلَا رَبِ اللّهُ عَلَى الْكَوْمِيلِ الْعَلَيْلُ الْكَالِكُ دَعَالَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْعَلَيْلُ الْمُعْتِلِ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْمُعَلِيلُ الْمُؤْمِلِ الْعَلَى الْمُؤْمِلِ الْمُعْتِيمِ الْمُعَلِيلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُو

<sup>(</sup>١) هو: الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (آل عمران: آية ٢٨).

<sup>(</sup>٣) في (ز) والتلخيص: «الإيمان».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥١ - ٨١٩٥).

<sup>(</sup>٥) (آل عمران: آية ٣٥).

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: ﴿وُوجِدُۥ

<sup>(</sup>٧) (آل عمران: آية ٣٧).

<sup>(</sup>٨) (آل عمران: آية ٣٨).

لِّى ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لِيَـالٍ سَوِيًّا ﴾ ((). قَالَ: يُعْتَقَلُ لِيَسَائُكَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَأَنْتَ سَوِيًّ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٨٧ - حدثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللهِ عَلَيْةِ: "إِنَّ عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ: "إِنَّ عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ: "إِنَّ لِي الشَّعِيْنِ، وَإِنَّ وَلِيِّي مِنْهُمْ أَبِي وَخَلِيلِي إِبْرَاهِيمُ». ثُمَّ قَرَأً: لِكُلِّ نَبِي وَخَلِيلِي إِبْرَاهِيمُ». ثُمَّ قَرَأً: لِكُلِّ نَبِي وَخَلِيلِي إِبْرَاهِيمُ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٨٨ - صرم الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُنَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُسَدِّدٌ، ثَنَا مُسَدِّدٌ، ثَنَا مُسَدِّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

<sup>(</sup>١) (آل عمران: آية ٤١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٨ - ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) (آل عمران: آية ٦٨).

<sup>(3)</sup> إتحاف المهرة (١٠/ ٤٧٤-١٩٣١)، كذا، وقال البزار (٥/ ٣٤٥): (وهذا الحديث لا نعلم أحدا وصله إلا أبو أحمد عن الثوري، ورواه غير أبي أحمد عن الثوري عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله، وقال أبو زرعة وأبو حاتم في علل الحديث لابن أبي حاتم (٦١٣/٤) في رواية أبي أحمد الزبيري: (هذا خطأ، رواه المتقنون من أصحاب الثوري عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله، بلا مسروق، وقال الترمذي في جامعه (٢٤٨/٥): هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق، وانظر حديث رقم (٢٤٨/٥) والذي بعده.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ إِسْرَائِيلَ أَخَذَهُ عِرْقُ النَّسَاءِ فَكَانَ يَبِيتُ وَلَهُ زُقَاءٌ ''، فَجَعَلَ إِنْ شَفَاهُ اللهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا فِيهِ عُرُوقٌ، قَالَ: فَحَرَّمَتْهُ الْيَهُودُ فَنَزَلَتْ: ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَا لِبَيْ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن الطَّعَامِ كَانَ حِلَا لِبَيْ إِسْرَءِيلَ إِلَا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن الطَّعَامِ كَانَ حَلَّا لِبَيْ إِلَيْ مَا كُرِّمَ إِسْرَةِ عِلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن الطَّعَامِ التَّوْرَاةُ ثَلُ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاللَّهُ هَا إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴾ '''. إِنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ التَّوْرَاةِ '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٨٩ - أَصْرِفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي الْسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَسَامَةً، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَسَلِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي عِرْقِ النَّسَاءِ: «يَأْخُذُ أَلْيَةً كَبْشٍ عَرَبِيٍّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي عِرْقِ النَّسَاءِ: «يَأْخُذُ أَلْيَةً كَبْشٍ عَرَبِيٍّ لَلْهُ بَنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مِنْ مَالِكُ أَنْ وَلَا أَصْغَرِهَا، فَيُقَطِّعُهَا صِغَارًا، ثُمَّ يُذِيبُهَا، فَيُجِيدُ إِذَابَتَهَا، لَيْسَتْ بِأَعْظَمِهَا، وَلَا أَصْغَرِهَا، فَيُقَطِّعُهَا صِغَارًا، ثُمَّ يُذِيبُهَا، فَيُجِيدُ إِذَابَتَهَا، وَيَعْمِعُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى يَوْمِ جُزْءًا عَلَى رِيقِ النَّفْسِ». قَالَ أَنسُ بْنُ وَيَعْطِهَا فَلَاثُهُ أَمْرْتُ بِذَلِكَ نَاسًا - ذَكَرَ عَدَدًا كَثِيرًا- كُلُّهُمْ يَبُرأُ بِإِذْنِ اللهِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٩٠ - حَرُّمُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَيَّانَ بْنِ مُلاعِب، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ سَابِق، قَالَا: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا

 <sup>(</sup>۱) في (ز): (فكان يبيت واررقا»، وفي (و) و(ص) و(م): (فطار يبيت وارزقا»، وفي حاشية
 (ص): (فكان يبيت ارقا»، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (۱۱/۸) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٢) (آل عمران: آية ٩٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٨ - ٢٥٢١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٤٢٧).

[سِمَاكُ] (() بْنُ حَرْبِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَة، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا ﴿ عَنِي فِي ﴿ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ﴾ ((): أَهُوَ أَوَّلُ بَيْتِ بُنِي فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ فِيهِ الْبَرَكَةُ وَالْهُدَى، وَمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، الْأَرْضِ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ فِيهِ الْبَرَكَةُ وَالْهُدَى، وَمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ مَامِنًا ﴾ (() وَإِنْ شِئْتَ أَنْبَأَتُكَ كَيْفَ بَنَاهُ ؛ إِنَّ اللهَ وَ اللهَ وَاللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِبْرَاهِيمَ أَنِ اللهِ وَيَعْلَى أَوْ مَى الْأَرْضِ فَضَاقَ بِهِ ذَرْعًا، فَأَرْسَلَ اللهُ إِلَيْهِ السَّكِينَة، وَهِي رِيحٌ خَجُوجٌ ، لَهَا رَأْسٌ ، فَاتَبَعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ حَتَّى انْتَهَتْ، ثُمَّ السَّكِينَة، وَهِي رِيحٌ خَجُوجٌ ، لَهَا رَأْسٌ ، فَاتَبَعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ حَتَّى انْتَهَتْ، ثُمَّ السَّكِينَة، وَهِي رِيحٌ خَجُوجٌ ، لَهَا رَأْسٌ ، فَاتَبَعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ حَتَى انْتَهَتْ ، ثُمَّ السَّكِينَة ، وَهِي رِيحٌ خَجُوجٌ ، لَهَا رَأْسٌ ، فَاتَبَعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ حَتَى انْتَهَتْ ، ثُمَّ لَلْ يَتَعِلَى عَلَى اللهُ اللهُ إِبْدِهِ مَنْ لَكُ مَكَانَ الْحَجَرِ ، قَالَ لِا بْنِهِ : أَبْعِنِي حَجَرًا . فَالْتَمَسَ ثَمَّة كُلُ يَوْمٍ ، حَتَّى إَنَاهُ بِهِ ، فَوَجَدَ الْحَجَرِ ، قَالَ لِا بْنِهِ : أَبْعِنِي حَجَرًا . فَالْتَمَسَ ثَمَّة مَكَانَ اللهَ مَكَانَ الْحَجَرِ ، قَالَ لِا بْنِهِ : أَبْعِنِي حَجَرًا . فَالْتُهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهَ مَا السَّمَاءِ () حَجَرًا حَتَى أَنَاهُ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَكِلْ عَلَى بِنَائِكَ ، جَاءَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى السَّمَاءُ () السَّمَاءُ () هَذَا كَالَ تَعْلَى اللَّهُ عَلَى بِنَائِكَ ، جَاءَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى مِنَ السَّمَاءُ () السَّمَاءُ ()

ا) في النسخ الخطية كلها والتلخيص: «خالد»، والمثبت من الإتحاف ومن دلائل النبوة للبيهةي (٢/ ٥٥) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وانظر حديث رقم (٢/ ١٦٨٦)، وعلى الرغم من أن الحافظ قد أثبت الصواب في الإتحاف، إلا أنه ترجم في لسان الميزان (٣/ ٣١٩): لخالد بن حرب فقال: «شيخ لإسرائيل، لا يدرى من هو، أتى بخبر منكر»، ولم يذكره الذهبي في الميزان، ولم يرمز الحافظ لزيادته ولا لنقله من ذيل الميزان، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) (آل عمران: آية ٩٦).

<sup>(</sup>٣) (آل عمران: آية ٩٧).

<sup>(</sup>٤) في (و): «شافا»، وقال الزبيدي في تاج العروس (٢٣/ ٤٧٤): «الساف في البناء: كل صف من اللبن يقال: ساف من البناء، وسافان، وثلاثة آسف».

<sup>(</sup>٥) في (ز)، و(و) و(ص) والتلخيص: «من المسجد»، وفي (م): «من السماء المسجد»، والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي (٢/٥٦) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

فَأْتُمَّهُ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٩١ - حدثًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، لَبُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ (")، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَيَّاتُهُ فَقَالَ: «يَا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ (")، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَيَّاتُهُ فَقَالَ: أَفِي أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ». فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ: أَفِي كُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، أَوْ لَمْ تَسْعَلِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا الْحَبُّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَتَطَوَّعٌ "(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

وَهَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:

٣١٩٢ - صَرْعُاهُ أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ النَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيْهِ، فَقَالَ: الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً؟ قَالَ: "لا، بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ رَادَ فَتَطَوَّعٌ".

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٣٧١–١٤٢١٨).

<sup>(</sup>٢) خالد بن عرعرة وثقه ابن حبان والعجلي، ولم يخرج له مسلم.

<sup>(</sup>٣) هو: يزيد بن أمية ، أبو سنان الدؤلي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ١٣٩ – ٩٠٨٦).

<sup>(</sup>٥) كذا، وأبو سنان لم يخرجا له.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ١٣٩ -٩٠٨٦).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالشَّرْحِ وَالْبَيَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

٣١٩٣ - حدثما أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مُخَوَّلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّهْدِيُّ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَانَ (''، ثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ('')، عَنْ عَلِي قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلِي بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ('')، عَنْ عَلِي قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿ ﴾ ("). قَالُوا: يَا مَسُولَ اللهِ، فِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالُوا: أَفِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَالَ: ﴿ يَتَأَيُّانَ ﴿ يَتَأَلُوا: اللهُ تَعْمُ لَوَجَبَتْ ». فَأَنْزَلَ اللهُ تَخَلُق: ﴿ يَتَأَيُّانَ اللهُ تَخْلُق: ﴿ يَتَأَيُّانَ اللهُ تَخْلُق: ﴿ يَتَأَيُّا اللهُ تَخْلُق: ﴿ يَتَأَيُّا لَا لَهُ تَكُولُوا لَا لَهُ تَعْمُ لُوجَبَتْ ». فَأَنْزَلَ اللهُ تَخْلُق: ﴿ يَتَأَيُّا لَى اللهُ عَمْ إِلَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشَيْلًا إِن تُبْدَلُكُمْ تَسُوثُكُمْ ﴾ (''). (")

قَالَ الْحَاكِمُ: كَانَ مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ أَنْ تَكُونَ مُخَرَّجَةً فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، فَلَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لِي فَخَرَّجْتُهَا فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ.

٣١٩٤ – صُرَّنًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرِ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ.

وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) في التلخيص: "زاذان".

<sup>(</sup>٢) هو: سعيد بن فيروز. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (آل عمران: آية ٩٧).

<sup>(</sup>٤) (المائدة: آية ١٠١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٤٠٣/١٦). قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مخول رافضي، وعبد الأعلى هو ابن عامر، ضعفه أحمد». وقال ابن حجر في الإتحاف: «ولم يتكلم عليه، وفي إسناده ضعف وانقطاع».

عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اللَّهَ حَقَّ اللَّهَ حَقَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْلِيْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِلْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٩٥ - صَرَّنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ ''' الْحَارِثِ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ ''' مُوسَى وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ ''' مُوسَى وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ﴿ اَتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِدِهِ ﴾ ''' مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِ اللهِ فَجَالَى: ﴿ اَتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِدِهِ ﴾ ''' مُقَالِدِهِ ﴾ ''' مَا فَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٩٦ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَخْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ تَجَلَّلُ: هِمَاكُ بْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ تَجَلَّلُ: هُمُ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ كَنْ مَنْ مَكَةً إِلَى الْمَدِينَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) (آل عمران: آية ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ١٤ - ٨٧٩٧)، وانظر ما يأتي برقم (٣٧٢٦).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص) والتلخيص: «بن».

<sup>(</sup>٤) (آل عمران: آية ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ١٣١٩ ـ ١٣١٩١).

<sup>(</sup>٦) (آل عمران: آیة ۱۱۰).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ٩٥١ – ٧٥٢٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٣١٩٧ - صَرَّا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، وَتَلَا قَوْلَ اللهِ عَجَّلْ ﴿ وَسَادِعُوٓا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، وَتَلَا قَوْلَ اللهِ عَجَلْقَ ﴿ وَسَادِعُوٓا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، وَتَلَا قَوْلَ اللهِ عَجَلَقَ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ رَبِّكُمْ مُن طَلْحَةً الْقُرَشِيُّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ عُبْرِفَ لَهُ الدَّرَجَاتُ، فَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَيُعْظِ مَنْ حَرَّمَهُ، وَيَعْظِ مَنْ حَرَّمَهُ، وَيُعْظِ مَنْ حَرَّمَهُ، وَيَعْظِ مَنْ حَرَّمَهُ، وَيَعْظِ مَنْ حَرَّمَهُ وَيَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ» (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٩٨ - أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا يَكْرِ الصَّدِّيقَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَتَى الْبَيْتَ بَكْرٍ الصَّدِّيقَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَتَى الْبَيْتَ

 <sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو في البخاري من وجه آخر»، وانظر التعليق على حديث رقم (۷۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) (آل عمران: آية ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٢١٦ - ٦٠).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: أبو أمية ضعفه الدارقطني، وإسحاق لم يدرك عبادة ، وقال ابن حجر في الإتحاف: اقلت: بل فيه ضعف وانقطاع، لأن حجاج بن نصير وشيخه ضعيفان، وإسحاق لم يسمع من عبادة ، وأبو أمية هو: إسماعيل بن يعلى الثقفي ضعفه ابن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم ومشاه شعبة.

الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ بُرْدَ حِبَرَةٍ، وَكَانَ مُسَجَّى بِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ لَيُقَبِّلَ وَجْهَهُ، وَقَالَ: وَاللهِ لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَنَيْنِ بَعْدَ مَوْتَيْنِ بَعْدَ مَوْتَيْنِ بَعْدَ اللهَ عَمْرُ، فَمَّ خَرَجَ إِلَى ﴿ الْمَسْجِدِ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: اجْلِسْ يَا عُمَرُ، فَأَبَى، فَكَلَّمَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَبَى، فَقَامَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: اجْلِسْ يَا عُمَرُ، فَأَبَى، فَكَلَّمَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَإَبَى، فَقَامَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: اجْلِسْ يَا عُمَرُ، فَأَبَى، فَكَلَّمَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَبَى، فَقَامَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: اجْلِسْ يَا عُمَرُ، فَأَلَى: أَمَّا بَعْدُ، فَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا، فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا فَنَا اللهَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِيَسُرِ مِن قَبْلِهِ فَي الْمَلْكُ فَى الْفَلْدَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِيَسُرِ مِن قَبْلِهِ لَنَاسُ أَنْ تَلَاهَا فَأَيْقَنَ النَّاسُ أَنَّ مَلَاهُ وَيَلِكَ اللهُ وَمُولِ اللهِ ﴿ وَمَا عُمَدُهُ إِلَّا أَنْ تَلَاهَا أَنُولَ لَلْهُ مَوْتُ رَسُولُ لَلهُ وَيُولِ اللهِ ﴿ وَمَا عُمَا هُو إِلَّا أَنْ تَلَاهَا أَنُولَتَ أَنْزِلَتْ مِنْ وَلَا أَنْ اللهُ وَيَكُولُ اللهُ وَيُولِ اللهُ وَيُولِ اللهِ وَمُ كَلَّمَ اللّهُ وَيَوْلَ اللهَ اللهُ اللهُ وَيَكُولُ اللهُ وَيَوْلُولُ اللهُ وَيَكُولُ اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيَقُولُ اللهُ وَيَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْرَاهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَالَ فَا فَلْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ عُقِرْتُ حَتَّى خَرَرْتُ إِلَى الْأَرْضِ، وَأَيْقَنْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ مَاتَ (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ (١٠). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السَّيَاقَةِ (١٠). ٣١٩٩ - أخْمِنْ لَيُ النَّارِمِيُّ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) في (ز): المن».

<sup>(</sup>٢) (الأنبياء: آية ٣٤).

<sup>(</sup>٣) (آل عمران: آية ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) في (و): البموت محمدا.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٢٣٧-٩٢٨٥).

<sup>(</sup>٦) بل أخرجه البخاري (٢/ ٧١) و (٦/ ١٢).

سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب (''، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَن ابْن عَبَّاس، أَنَّهُ قَالَ: لَمَا نُصِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَوْطِنِ كَمَا نُصِرَ فِي أُحُدٍ. قَالَ: فَأَنْكُرْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ كِتَابُ اللهِ عَجَلْك، إِنَّ اللهَ فَيَجْلَلَ يَقُولُ فِي يَوْم أُحُدٍ: ﴿ وَلَقَكَدُ صَكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ ﴾. يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسِ: وَالْحِسُّ الْقَتْلُ. ﴿حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيك وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَكَرفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدَ عَفَا عَنكُمْ وَأَلَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ "". وَإِنَّمَا عَنَى بِهَذَا الرُّمَاةَ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِيْ أَقَامَهُمْ فِي مَوْضِع، ثُمَّ قَالَ: «احْمُوا ظُهُورَنَا، فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نُقْتَلُ، فَلَا تَنْصُرُونَا، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا قَدْ غَنِمْنَا، فَلَا تَشْرَكُونَا». فَلَمَّا غَنِمَ رَسُولُ اللهِ عَظِيْةِ وَأَبَاحُوا عَسْكَرَ الْمُشْرِكِينَ، انْكَفَتِ الرُّمَاةُ جَمِيعًا، فَدَخَلُوا فِي الْعَسْكَرِ يَنْتَهِبُونَ، وَقَدِ الْتَقَتْ صُفُوفُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَالِيُّ، فَهُمْ هَكَذَا -وَشَبَّكَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ- وَالْتَبَسُوا، فَلَمَّا أَخَلَّ الرُّمَاةُ تِلْكَ الْخَلَّةَ الَّتِي كَانُوا فِيهَا، دَخَلَ الْخَيْلُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى أَصْدَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَالْتَبَسُوا، وَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَاسٌ كَثِيرٌ، وَقَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْةٍ وَأَصْحَابِهِ أَوَّلُ النَّهَارِ، حَتَّى قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ سَبْعَةٌ أَوْ تِسْعَةٌ، وَجَالَ الْمُسْلِمُونَ جَوْلَةً نَحْوَ الْجَبَل، وَلَمْ يَبْلُغُوا حَيْثُ يَقُولُ النَّاسُ

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): «عبد الملك».

<sup>(</sup>٢) (آل عمران: آية ١٥٢).

الْغَارَ، إِنَّمَا كَانَ تَحْتَ الْمِهْرَاسِ، وَصَاحَ الشَّيْطَانُ: قُتِلَ مُحَمَّدٌ، فَلَمْ نَشُكَّ فِيهِ أَنَّهُ حَتَّى ظَلَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ السَّعْدَيْنِ، فَعَرَفْنَهُ بِتَكَفُّئِهِ إِذَا مَشَى، قَالَ: فَفَرِحْنَا حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يُصِبْنَا مَا أَصَابَنَا. قَالَ: فَرَقِيَ نَحْوَنَا، وَهُوَ يَقُولُ: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْم دَمَّوْا وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ». قَالَ: وَيَقُولُ مَرَّةً أُخْرَى: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَعْلُونَا». حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا، قَالَ: فَمَكَثَ سَاعَةً، فَإِذَا أَبُو سُفْيَانَ يَصِيحُ فِي أَسْفَل الْجَبَل: أَعْلُ هُبَلُ، أَعْلُ هُبَلُ، يَعْنِي آلِهَتَهُ، أَيْنَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ؟ أَيْنَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ أَيْنَ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أُجِيبُهُ؟ قَالَ: بَلَى، فَلَمَّا قَالَ: اعْلُ هُبَلُ، قَالَ عُمَرُ: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنَّهُ يَوْمُ الصَّمْتِ، فَعَادَ فَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ، أَيْنَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةً؟ أَيْنَ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهَذَا أَبُو بَكْرٍ، وَهَا أَنَا ذَا عُمَرُ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْم بَدْرٍ، الْأَيَّامُ دُوَلٌ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ. فَقَالَ عُمَرُ: لَا سَوَاءَ، قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ، وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ. قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَزْعُمُونَ ذَلِكَ، لَقَدْ خِبْنَا إِذًا وَخَسِرْنَا، ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَا إِنَّكُمْ سَوْفَ تَجِدُونَ فِي قَتْلَاكُمْ مُثْلَةً، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَنْ رَأْيِ سَرَاتِنَا، ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَاكَ لَمْ نَكْرَهُهُ ١٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٠٠ - صرَّنًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٣٧٥–٨٠١٥).

ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: رَفَعْتُ رَأْسِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ، وَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَمِيدُ تَحْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النُّعَاسِ، فَذَلِكَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ، وَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَمِيدُ تَحْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النُّعَاسِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَجَلْتُ: ﴿ ثُمَ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ الْفَيْمِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَكَ مِنْ بَعْدِ الْفَيْمِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَكَ مِن النَّيَة " . الْآية " . الْآية " .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٠١ - صري على بن عيسى، ثنا مُسدَّدُ بن قطن، ثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبة، ثنا عَبْدُ اللهِ بن إدريس، عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن إسماعيل بن أميّة، عَن أبي الزُّبيْر، عن سَعِيد بن جُبيْر، عن ابن عبّاسٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدِ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، وَلَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدِ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلِّقةٍ فِي الْجَوَانَنَا عَنَا أَنَا أَحْيَاءٌ وَبَعُلُق فِي الْجَقَةِ فِي الْجَوَانَنَا عَنَا أَنَا أَحْيَاءٌ فِي الْجَقِدِ أُولُ اللهُ وَعَلِيلًا فَي الْجَقَوا فِي الْجَقَلُ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَا يَنْكُلُوا فِي الْجَنَّ وَلَا يَنْكُولُ فِي سَلِيلِ فَعَلَوا فِي الْجَوَانَى فَيُلُوا فِي سَبِيلِ وَلَا مَنْكُمْ (")، فَأَنْوَلَ اللهُ وَعَبَلًا: ﴿ وَلَا يَخْسَبَنَ ٱللَّذِينَ قُبُلُوا فِي سَبِيلِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (آل عمران: آية ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٣٧-٤٩١١)، وأصله عند البخاري (٥/ ٩٩) و(٦/ ٣٨) من حديث قتادة عن أنس.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أنا أبلغهم عنكم» ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٤) (آل عمران: آية ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٣٣ - ٧٤٦٥).

٣٢٠٢ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْمُؤَدِّبُ (''، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، الدُّورِيُّ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْمُؤَدِّبُ (''، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: يَا ابْنَ أُخْتِي، أَمَا وَاللهِ إِنَّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - لَمِنَ اللهِ ابْنَ أُخْتِي، أَمَا وَاللهِ إِنَّ أَبَاكَ وَجَدَّكَ - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَالزُّبَيْرَ - لَمِنَ اللّذِينَ قَالَ اللهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن مسلم بن أبي الوضاح. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (آل عمران: آية ١٧٢).

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٦٠–٢٢٤٠٥)، وسيأتي برقم (٤٣٦٥) و(٤٦٦٥).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجاه؛ البخاري (٥/ ١٠٢)، ومسلم (٧/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: «حازم».

<sup>(</sup>٦) هو: عثمان بن عاصم بن حصين. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) (آل عمران: آية ١٧٣).

<sup>(</sup>۸) إتحاف المهرة (۸/ ۲۶–۲۹۹۸).

<sup>(</sup>٩) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه البخاري عن أحمد بن يونس، لكن =

٣٢٠٤ - أخْمِرْ أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ إِلَّا الْمَوْتُ خَيْرٌ لَهَا إِنْ كَانَ مُؤْمِنَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا مُؤْمِنَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا مُؤْمِنَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ لِكِنِ ٱللهَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا نُمْلِى لَمُمْ لِيَزْدَادُوا اللهَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا نُمُلِى لَمُمْ لِيَزْدَادُوا اللهَ مَنْ اللهَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا نُمُلِى لَمُمْ لِيَزْدَادُوا اللهَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا نُمُلِى لَمُهُمْ لِيَرْدَادُوا اللهُ اللهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا نُمُلِى لَمُهُمْ لِيَرْدَادُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٠٥ - أخْبِرْ فِي يَخْبَى بْنُ مَنْصُورِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو عَمْرِو الْمُسْتَمْلِيُّ ''، ثَنَا أَبُو وَائِلٍ، قَالَ: أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ ''، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو وَائِلٍ، قَالَ: ثَعْبَانٌ لَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ: ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ عَيْوَمَ ٱلْقِيكَ مَدُّ ﴾ ''. قَالَ: ثُعْبَانٌ لَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ: ﴿ سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ زَبِيبَتَانِ تَنْهَشُهُ فِي قَبْرِهِ، يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ الَّذِي بَخِلْتَ بِهِ. سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هِشَامِ الرِّفَاعِيَّ مَنْصُورٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الْمُسْتَمْلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هِشَامِ الرِّفَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هِشَامٍ الرِّفَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هِشَامٍ الرِّفَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مِشَامٍ الرِّفَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ يَقُولُ: وَاللهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ، وَلَا

<sup>=</sup> قال: أراه قال ثنا أبو بكر بن عياش " صحيح البخاري (٦/ ٣٩).

<sup>(</sup>١) هو: خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (آل عمران: آية ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) (آل عمران: آية ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ١٨٣ – ١٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن المبارك، أبو عمرو المستملي النيسابوري الزاهد، يعرف بحمكويه.

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>۷) (آل عمران: آیة ۱۸۰).

أَرَى أَبَا<sup>(۱)</sup> إِسْحَاقَ كَذَبَ عَلَى أَبِي وَائِلٍ، وَلَا أَرَى أَبَا<sup>(۱)</sup> وَائِلٍ كَذَبَ عَلَى عَبْدِ اللهِ<sup>(۱)</sup>.

رَوَاهُ النَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:

٣٠٠٦ - أخْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ('')، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ حُذَيْفَةَ (''). قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سَيُعُلُوهُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ ﴾ (''). قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: يَجِيئُهُ ثُعْبَانٌ، فَيَنْقُرُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَتَطَوَّقُ فِي عُنُقِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ الَّذِي بَخِلْتَ بِهِ (''). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٠٧ - حدثًا أَبُو عَمْرِه عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدَّقَاقُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحُمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيْلِيْ: "إِنَّ عَمْرِه بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيْلِيْ: "إِنَّ مَعْمُوهِ بْنِ عَلْقَمَةَ وَا إِنَّ شِنْتُمْ: ﴿ فَمَن مَوْطِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اقْرَءُوا إِنَّ شِنْتُمْ: ﴿ فَمَن رَحْنَ اللهُ نَيْا وَمَا فِيهَا، اقْرَءُوا إِنَّ شِنْتُمْ: ﴿ فَمَن رَحْنَ اللهُ مُولِمِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، الْحَيَوْةُ الدَّنْيَا إِلَّا مَتَكُ رَحْمَا الْحَيَوْةُ الدَّنْيَا إِلَّا مَتَكُ اللهُ مُولِمِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص) و (م): الأبوا.

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): ﴿ أَبُو ۗ ٩.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ١٥٤ – ١٢٦٨٧).

 <sup>(</sup>٤) هو: موسى بن مسعود النهدي، أبو حذيفة البصري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (آل عمران: آية ١٧٨).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٥٤–١٢٦٨٧).

<sup>(</sup>٧) (آل عمران: آية ١٨٥).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٦/ ١٧٢ - ٢٠٥٨٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٠٨ - أَخْمِرُ اللَّهِ زَكَرِيّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى ابنِ عَبَاسٍ: وَاللهِ لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ مِنَّا إِنْ فَرِحَ بِمَا أُوتِي، وَحُمِدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ عُذِّبَ لَنُعَدَّبَنَ جَمِيعًا، كَانَ كُلُّ امْرِئٍ مِنَّا إِنْ فَرِحَ بِمَا أُوتِي، وَحُمِدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ عُذِّبَ لَنُعَدَّبَلُ اللهِ لَئِنْ عَبَاسٍ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، أَتَاهُ الْيَهُودُ، فَسَأَلَهُمُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، أَتَاهُ الْيَهُودُ، فَسَأَلَهُمُ اللّهُمْ عَنْهُ وَاللّهُمْ عَنْهُ وَاللّهُمْ عَنْهُ وَاللّهُمْ عَنْهُ وَاللّهُمْ عَنْهُ وَاللّهُمْ عَنْهُ وَاللّهُمْ عَنْهُ اللّهُمْ عَنْهُ اللّهُ إِيّا وَلَو مُوا بِمَا اللّهُمْ عَنْهُ اللّهُمْ عَنْهُ اللّهُ إِيّا وَلَو مِوا بِمَا اللّهُمْ عَنْهُ اللّهُ مُ عَنْهُ اللّهُ الْكَالِكَ، وَفَرِحُوا بِمَا اللّهُمْ عَنْهُ اللّهُ مُ عَنْهُ اللّهُ الْكَالُومُ إِيقَالُ اللّهُ عُلْمُ إِيّا وَلَو اللّهُ مُ عَنْهُ اللّهُ مُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِيّا وَلَو اللّهُ اللّهُ أَلَالَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "".

٣٢٠٩ - حَرُّنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السَّكَنِيُ مَرْسٌ (١٠) الْبُخَارِيُّ بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا لَبُخَارِيُّ بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ (٥)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (و) و (ص): «مما».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٥٠-٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجاه». أخرجه البخاري (٦/ ٤٠)، ومسلم (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) لقب: «مرس» سقط من (و) و (ص).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «النحام»، وهو: محمد بن عمر بن الوليد الكندي، أبو جعفر الكوفي. من رجال التهذيب، ولم نجد من نسبه فحاما في غير هذا الموضع.

سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ، وَتَلَا قَوْلَ اللهِ فَجَالَى: ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ ((). فَقَالَ حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ الْمُكْتِبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَوْيُهُمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَوْيُهُمَ أَنَّهُ كَانَ بِهِ الْبَوَاسِيرُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُصَلِّي عَلَى جَنْب (().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢١٠ - صرّمًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الشَّيْبَانِيُ، عَنْ حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ الْقُهِسْتَانِيُّ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُسْلِمٍ "، عَنْ بَحْرِ السَّقَّاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي بَحْرٍ السَّقَّاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ تَجَلِّكَ ﴿ وَمَا هُم بِحَنْرِجِينَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَجَلِّكَ : ﴿ وَمِيدُونَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُمُ الْكُفَّارُ. قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: مَنْ اللهُ قَدْ أَخْرَانُ لِجَابِرٍ: فَقَدْ أَخْرَنُهُ أَنَّهُمُ الْكُفَّارُ. قَالَ: اللهُ قَدْ أَخْزَاهُ حِينَ فَقُولُهُ: ﴿ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ﴿ ﴿ ". قَالَ: اللهُ قَدْ أَخْزَاهُ حِينَ أَخْرَقُهُ إِالنَّارِ، أَوْدُونَ ذَلِكَ الْخِزْيِ "."

٣٢١١ - أخْمِرْ أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْن مَاهَانَ عَلَى الصَّفَا، ثَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) (آل عمران: آية ١٩١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٦-٢٧-١٥٠)، وانظر حديث رقم (١١٩٨) والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٣) هو: الحارث بن مسلم الرازي المقرئ.

<sup>(</sup>٤) (المائدة: آية ٣٧).

<sup>(</sup>٥) (آل عمران: آية ١٩٢).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: بحر هالك"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "ولم يتكلم عليه، قلت: وهو ضعيف من أجل بحر".

<sup>(</sup>V) إتحاف المهرة (٣/ ٩٨ ٢ – ٣٠٤٨).

عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ زَيْدِ " الْمَكِيّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً" - رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةً - عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أَسْمَعُ اللهَ ذَكْرَ النِّسَاءَ فِي اللهِ خُرَةِ بِشَيْءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ فَجَلَّا: ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ اللهِ جُرَةِ بِشَيْءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ فَجَلَّا: ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمْلُ مِن ذَكِر أَوْ أَنْثَى اللهُ مَعْضُكُم مِن نَا بَعْضِ \* ﴾ "". "

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ الْحَافِظُ، وَذَاكَرَنِي بِحَدِيثَيْنِ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ: يَعْقُوبَ عَنْ سُفْيَانَ، وَيَعْقُوبَ بْنُ حُمَيْدٍ، فَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ: هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، فَاللهُ أَعْلَمُ ('').

٣٢١٢ - أخرن أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّادِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمُبَارَكِ، أَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَزُلَ بِالنَّجَاشِيِّ عَدُوٌ مِنْ أَرْضِهِمْ، فَجَاءَهُ الْمُهَاجِرُونَ، فَقَالُوا: إِنَّا نُحِبُّ أَنْ فَرَلَ بِالنَّجَاشِيِّ عَدُوٌ مِنْ أَرْضِهِمْ، فَجَاءَهُ الْمُهَاجِرُونَ، فَقَالُوا: إِنَّا نُحِبُ أَنْ

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): «يزيد».

<sup>(</sup>٢) هو: سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة. من رجال التهذيب، وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) (آل عمران: آية ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١٣/١٨-١٣٤١٥)، ثم قال: «رواه الواحدي في: أسباب النزول من طريق قتيبة، عن سفيان، فقال: عن سلمة بن عمر بن أبي سلمة، عنها، به. رواه الترمذي: عن ابن أبي عمر، عن سفيان. فلم يسمه، قال: عن رجل من ولد أم سلمة».

 <sup>(</sup>٥) وتقدم مثل ذلك عند حديث رقم (٣١٤١)، وانظر حديث رقم (٤٩٤٠) والذي بعده والتعليق عليه.

نَخْرُجَ '' إِلَيْهِمْ حَتَّى نُقَاتِلَ مَعَكَ، وَتَرَى جَرْأَتَنَا، وَنَجْزِيكَ بِمَا صَنَعْتَ مِنَّا، فَقَالَ: لَا دَوَاءَ بِنُصْرَةِ النَّاسِ. قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْمَالِيَ اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ ﴾ ("). (")

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢١٣ - أخْمِرُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا هَشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ الْحَسَنِ "، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ حُصِرَ " بِالشَّامِ وَقَدْ تَأَلَّبَ عَيْدٍ الْقَوْمُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَا يَنْزِلُ بِعَبْدٍ مُؤْمِنِ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَا يَنْزِلُ بِعَبْدٍ مُؤْمِنِ مَنْ لِلّهِ شَدَّةٍ إِلَّا يَجْعَلُ اللهُ لَهُ بَعْدَهَا فَرَجًا، وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ: وَهِ يَتَأْيُهُ اللهَ لَهُ بَعْدَهَا فَرَجًا، وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ: وَهِ يَتَأْيُهُا اللهَ لَهُ بَعْدَهَا وَرَابِطُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا اللهَ لَعَكُمُ وَهُ وَهِ يَتَأْيُهُا اللهَ لَهُ بَعْدَهَا وَرَابِطُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا اللهَ لَعَلَكُمْ يُسْرَيْنِ: وَهُ يَتَأْيُهُا اللهَ لَكَ بَعْدَهَا وَمَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا اللهَ لَعَكُمُ لَهُ بَعْدَهُ وَمَا مِنْ وَلَا مَنْ اللهَ لَهُ اللهُ لَهُ بَعْدُهُ اللهُ لَهُ بَعْدَهُ وَلَا يَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ لَعْدُ مَا يَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ لَعْدُ مَنْ يَعْدُ وَيَا لَهُ وَيَعْدِ وَلَا لَا فَالَدَ فَخَرَجَ عُمَرُ بِكِتَابِهِ، فَقَعَدَ وَتَعَامُوا وَالْآوَلَدِ وَالْآوَلَةِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَمْرُ بِكِتَابِهِ، فَقَعَدَ وَتَعَامُوا وَالْآوَلُهُ وَالْآوَلُولُ وَالْآوَلَةِ فَيَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَمْرُ بِكِتَابِهِ، فَقَعَدَ وَتَعَامُوا وَالْآوَلُولُ وَالْآوَلَةِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في (و): اتخرج.

<sup>(</sup>٢) (آل عمران: آية ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ١٠٩ – ٧٠٦٥).

<sup>(</sup>٤) في (و): «الحسين».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ص): «حضر»، وفي التلخيص: «حضره».

<sup>(</sup>٦) (آل عمران: آية ٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) قوله: «عليك» غير موجود (ز).

<sup>(</sup>٨) (الحديد: آية ٢٠).

عَلَى الْمِنْبُرِ، فَقَرَأَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، إِنَّمَا يُعَرِّضُ بِكُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ أَنِ ارْغَبُوا فِي الْجِهَادِ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢١٤ - حرثما أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّنَنِي الْقُرَشِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّنَنِي الْقُرَشِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يَا ابْنَ أَخِي، هَلْ دَاوُدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، هَلْ تَدُرِي فِي أَيِّ شَيْءٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ ﴾ ؟ (". قَالَ: تَا ابْنَ أَخِي، إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِ قُلْتُ: لَا. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ عَيْقٍ غَزْوٌ يُرَابَطُ فِيهِ، وَلَكِنِ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



إتحاف المهرة (١٢/ ٩٣- ١٥١٥٣).

<sup>(</sup>٢) (آل عمران: آية ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ٨٤–٢٠٤٢٤).

## تَفْسِيرُ سُورَةِ النِّسَاءِ

## بشِيدِ مِ اللَّهِ ٱلرَّحِيدِ مِ

٣٢١٥ - حدثًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ('' بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَلُونِي عَنْ سُورَةِ النِّسَاءِ، فَإِنَّي قَرَأْتُ الْقُرْآنَ وَأَنَا صَغِيرٌ ''

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢١٦ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ (" بِمَكَّة، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «عبد الله».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٣٣٥–١٩٤١).

<sup>(</sup>٣) في (م): «الصغاني».

<sup>(</sup>٤) (النساء: آية ١).

<sup>(</sup>٥) (الأنفال: آية ٦٣).

<sup>(</sup>٦) في التلخيص: اشجنة ال

الرَّحْمَنِ، وَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَكَلَّمُ بِلِسَانٍ طَلِيقٍ ذَلِيقٍ، فَمَنْ أَشَارَتْ إِلَيْهِ بِوَصْلٍ، وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ أَشَارَتْ إِلَيْهِ بِقَطْعِ قَطَعَهُ اللهُ (().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٣٢١٧ - حَرَّمُ أَبُو سَهْلٍ أَحمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّحْوِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ "، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِم، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ "، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِم، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ وَبَيْنَ أُمِّ سُلَيْمٍ كَلَامٌ، فَأَرَادَ أَبُو طَلْحَةَ أَنْ يُطَلِّقَ أُمَّ سُلَيْم، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْمٌ، فَقَالَ: «إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ سُلَيْم لَحَوْبٌ "".

هَذَا حَدِيثٌ (1) صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢١٨ - صَرَّمًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبِي ('')، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسِ ('')، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ يَ اللَّهُ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ الله، فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ( " سَيِّنَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقُهَا، وَرَجُلٌ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: وَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ( " سَيِّنَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقُهَا، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٢٩٩-٧٨٥٧).

<sup>(</sup>٢) هو: يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبد الله الزبرقان.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٦٦٥-١٠٤٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: «حديث» غير موجود في (ز).

 <sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا والله؛ على واه».

<sup>(</sup>٦) قوله: «تنا أبي» الثانية ساقطة من (و) و(م) و(ص).

 <sup>(</sup>٧) هو: فراس بن يحيى الهمداني الخارفي، أبو يحيى الكوفي المكتب. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>A) في (و) و (ص): «كانت له امرأة».

## [ عَجَلْك: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمُوالَكُمْ ﴾ ] (١). (١)

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِتَوْقِيفِ أَصْحَابِ شُعْبَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَبِي مُوسَى، وَإِنَّمَا أَجْمَعُوا عَلَى سَنَدِ حَدِيثِ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ»، وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى إِخْرَاجِهِ.

٣٢١٩ - أَخْمِ فِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَحْمَشِ، عَنِ الْمَحْمَشِ، عَنِ الْمَحْمَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَمَن كَانَ " غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفَ ﴾. فَلَا الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَمَن كَانَ " غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفَ ﴾. فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ. ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ مِلْ الْمَتَعُمُونِ ﴾ ". يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ أَنْ يَقُوتَ، حَتَّى (" لَا" يَحْتَاجَ إِلَى مَالِ الْيَتِيم "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٢٠ - أَصْمِرْ فِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ مَحْمُودٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَحْمُودٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ

<sup>(</sup>۱) (النساء: آية ٥)، وما بين المعقوفين، مكانه بياض في النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص، ومن السنن الكبرى للبيهقي (١٠/١٤٦) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠١/١٠١).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(و) و(ص): «من»، وفي (م): «فمن».

<sup>(</sup>٤) (النساء: آبة ٦).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): « يقوت على حتى» كذا، وقد ضرب ناسخ (ز) على قوله: «على».

<sup>(</sup>٦) قوله: «لا» غير موجود في (م).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٨/ ٥٥–٧٩٧٢).

ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْبَنَائِي وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ ((). قَالَ: يُرْضَخُ لَهُمْ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ تَقْصِيرٌ اعْتُذِرَ إِلَيْهِمْ (().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٢٢ - أَصْرِبِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) (النساء: آية ٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٦٩ ٥- ٨٤٨)، وأصله عند البخاري (٨/٤) و(٦/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) (الأنعام: آية ١٥٢) و(الإسراء: آية ٣٤).

<sup>(</sup>٤) (النساء: آية ١٠).

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): قمعه!.

<sup>(</sup>٦) (البقرة: آية ٢٢٠).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ١٤٨ - ٧٤٩٧)، وسيأتي الحديث مكرر سندا ومتنا برقم (٣٢٧٦).

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ شُعْبَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ فِي هَذَا الْبَابِ بِأَلْفَاظٍ غَيْرِ هَذِهِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا".

٣٢٢٣ - أَصْمِرُ عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَيِيَةً عَنْ ثَلَاثٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: مَنِ الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ، وَعَنْ رَسُولَ اللهِ عَيَيِيَةً عَنْ ثَلَاثٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: مَنِ الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ، وَعَنْ وَسُولَ اللهِ عَيَيِيَةً عَنْ ثَلَاثٍ أَحْبُ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: مَنِ الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ، وَعَنْ وَسُولَ اللهِ عَيَيِيَةً عَنْ ثَلَاثٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: مَنِ الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ، وَعَنْ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهُ أَوْدًى اللهِ عَلَيْكَ، أَيْحِلُ قِتَالُهُمْ؟ وَعَنِ اللهُ عَلَيْكَ، أَيْحِلُ قِتَالُهُمْ؟ وَعَنِ الْكَلَالَةِ (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَةً عَنْ عَمْرِ النَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(٥٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٢٤ - أخْمِرْنُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، ثَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ،

<sup>(</sup>١) (النساء: آية ١١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٥٣٩ -٣٦٩٣).

<sup>(</sup>۳) بل أخرجاه بنحوه؛ البخاري (۱/ ۵۰) و(۲/ ۱۱۲،۱۱۹،۱۲۱) و(۸/ ۱۱۵۸،۱۵۲) و(۹/ ۱۰۰)، ومسلم (۵/ ۲۰)، وانظر حديث رقم (۱۲۷۷).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٧٠–١٥٧٧).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل ما خرجا لمحمد شيئا، ولا أدرك عمر».

ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلَ يُحَدِّثُ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: الْقَوْلُ مَا قُلْتُ. ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: وَمَا قُلْتُ؛ وَمَا قُلْتُ؛

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٢٥ - وأخمِرُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِ قَالَ: ثَلَاثٌ لَأَنْ لَأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ بَيِّنَهُمْ لَنَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْخِلَافَةُ، وَالْكَلَالَةُ، وَالْكَلَالَةُ، وَالْكَلَالَةُ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٤٨ - ١٥٥١١).

<sup>(</sup>٢) هو: مرة بن شراحيل، المعروف بمرة الطيب. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٧٥–١٥٧٨).

<sup>(</sup>٤) هو: عمير بن عبد الله الهلالي، أبو عبد الله المدني. من رجال التهذيب.

نِسَآبِكُمُ الَّنِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَنبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ عَلَيْكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَنبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ عَلَيْكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَنبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ عَلَيْكُمُ اللَّيْكَ مِنْ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةً:

٣٢٢٧ - أَخْمِرْهِ أَبُو الْحَسَنِ '' عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، ثَنَا عَلِيُّ '' بْنُ صَالِحِ ''، عَنْ عَلِيًّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، ثَنَا عَلِيُ '' بْنُ صَالِحِ ''، عَنْ عِلْيِ بْنِ عَلَّاسٍ قَالَ: حَرُمَ سَبْعٌ مِنَ النَّسَبِ، وَسَبْعٌ مِنَ النَّسَبِ، وَسَبْعٌ مِنَ السَّهُ (''). الصَّهُ ('').

٣٢٢٨ - أخمرُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) (النساء: آية ٢٣).

<sup>(</sup>٢) (النساء: آية ٢٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٢٦٢ – ٢٧٨٨).

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): «الحسين».

 <sup>(</sup>٥) في (ز) و(و) و(ص): «الحسن بن عطية ثنا علي بن عطية ثنا علي بن صالح»، والمثبت
 من (م)، والتلخيص، والإتحاف.

<sup>(</sup>٦) هو: علي بن صالح بن صالح بن حي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ٦٠٣-٨٥٦٩)، ثم قال: «قلت: أصله في صحيح البخاري، من وجه آخر عن ابن عباس». البخاري في النكاح (٧/ ١٠) فقال: وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس، بنحوه.

جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآهِ إِلَّا مَا مُلَكَّتُ أَيْمَنُكُمُ مَّ ﴾ (١). قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ إِثْيَانُهَا زِنَّا إِلَّا مَا سُبِيَتْ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٢٩ - أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا أَبُو مَسْلَمَةً "، قَالَ: إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ، أَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا أَبُو مَسْلَمَةً "، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يَقُولُ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ فَنَا وُهُنَّ أَجُورَهُ كَ ﴾ (ن). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَقُلْتُ: مَا نَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللهِ لَانْزَلَهَا اللهُ كَذَلِكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللهِ لَانْزَلَهَا اللهُ كَذَلِكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٣٠- أَحْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: بَيْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ. قَالَ: وَقَرَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ. قَالَ: وَقَرَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴾ ("). فَمَن إِلَّا عَلَى أَنْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ ("). فَمَن

<sup>(</sup>١) (النساء: آية ٢٤).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۷/ ۱۵۰ – ۹۶۹۷).

<sup>(</sup>٣) هو: سعيد بن يزيد بن مسلمة، يروي عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي.

<sup>(</sup>٤) (النساء: آية ٢٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٩٣ – ٩٩٨).

<sup>(</sup>٦) (المؤمنون: آية ٥ و ٦) و(المعارج: آية ٢٩ و ٣٠).

ابْتَغَى وَرَاءَ مَا زَوَّجَهُ اللهُ أَوْ مَلَّكَهُ فَقَدْ عَدَا(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٣١ - صرّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَمْحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ لَحَمْسَ آيَاتِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِيَ بِهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَهُ أَيْهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعْفِهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَهُ أَبْرًا عَظِيمًا ﴾ ". وَ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ اللهَ عَلْمَ أَن اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ مَنْ اللهَ اللهُ إِنَّ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۷/ ۵۰-۲۱۸٤۹).

<sup>(</sup>٢) (النساء: آية ٤٠).

<sup>(</sup>٣) (النساء: آية ٣١).

<sup>(</sup>٤) (النساء: آية ٤٨ و ١١٦).

<sup>(</sup>٥) (النساء: آية ٦٤).

 <sup>(</sup>٦) كذا ذكر أربعا فقط، ورواه البيهقي عن المصنف كذلك في شعب الإيمان (٤/ ٧٥)
 وقال: «وأظن الخامسة (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما)».

<sup>(</sup>V) إتحاف المهرة (١٠/ ٣١٢– ١٢٨٢٩).

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِنْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ.

٣٢٣٢ - حَرَّنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَعْزُو الرِّجَالُ وَلَا نَعْزُو، وَلَا نُقَاتِلُ فَنُسْتَشْهَدُ، وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا تَنَمَنَوْا مَا فَضَلَ اللهُ عَنْ مُعَنَّ مَا فَضَلَ اللهُ اللهُ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضَ ﴾ (١). (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ إِنْ كَانَ سَمِعَ مُجَاهِدٌ مِنْ أُمِّ سَلَمَةً (۱).

٣٢٣٣ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَجَلَّا: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَجَلَّا: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ (٥). قال: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (النساء: آية ٣٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٨/ ١٦٠ – ٢٣٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: ما يمنعه من السماع منها، وقد صح سماعه من علي بن أبي طالب، ومات قبلها بعشرين سنة، وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن أم سلمة».

 <sup>(</sup>٥) (النساء: آية ٣٣)، قرأ عاصم وحمزة والكسائي بغير ألف ﴿عقدت ﴾، وقرأ الباقون
 بالألف. انظر حجة القراءات (ص٢٠١).

يُورَّثُ الْأَنْصَارَ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ اللْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَا رَسُولُ اللهِ عَيَالَةِ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾ . قَالَ: فَنَسَخَتْهَا: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ . مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ....."

٣٢٣٤ - أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَارِقٍ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، ثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَى اللهُ بِعَبْدِ مِنْ أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، ثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَى اللهُ بِعَبْدِ مِنْ عَبْدِهِ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ -قَالَ: ﴿ وَلَا يَكْنُمُونَ اللهَ عَبْدِهِ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَكُنْتُ عَدِينًا ﴾ " - فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبِّ إِلَّا أَنَّكَ آتَيْتَنِي مَالًا، فَكُنْتُ حَدِيثًا ﴾ " - فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبِّ إِلَّا أَنَّكَ آتَيْتَنِي مَالًا، فَكُنْتُ أَبَايعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي أَنْ أَيُسِّرَ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرَ الْمُعْسِرَ. قَالَ اللهُ: أَبَايعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي أَنْ أُيَسِّرَ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرَ الْمُعْسِرَ. قَالَ اللهُ: أَنَا أَتَى بِذَلِكَ مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي. فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُ وَأَبُو مَنْ عَبْدِي. فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ: هَكَذَا سَمِعْنَا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَيْكِيْهِ". "

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ١٢٩ - ٧٤٥٧).

 <sup>(</sup>۲) بیاض فی جمیع النسخ قدر کلمتین، وقد أخرجه البخاري (۹۵/۳) و(۲/٤٤)
 و(۸/ ۱۵۳/۸) من حدیث طلحة بن مصرف به، وانظر حدیث رقم (۸۲٤۹).

<sup>(</sup>٣) (النساء: آية ٤٢).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥٨ - ٤٢٢٢).

 <sup>(</sup>٥) بل أخرجه مسلم (٥/ ٣٣) عن أبي سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر به، وأخرجه هو والبخاري (٣/ ١٦٨) و (١٦٨/٤) من وجه آخر بنحوه.

٣٢٣٥ - أَصْرِلِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الْمَرْوَذِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حَاتِم "، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلَّا مُطَرِّفِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلَّا سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ ". وقالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿ وَلَا سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ ". فقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَا مُلْكُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ . فَإِنَّهُمْ لَمَّا رَأُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا أَهْلُ الْإِسْلَامِ، فَكَلَّمَتْ " أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ فَلَا يَكُنُ مُونَ اللهَ حَدِيثًا فَ وَاهِمِمْ، فَكَلَّمَتْ " أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ فَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا قَ وَأَرْجُلُهُمْ فَلَا يَكُنُمُونَ الله حَدِيثًا هَا فَوَاهِهِمْ، فَكَلَّمَتْ " أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ فَلَا يَكُنَا اللهُ حَدِيثًا هَا فَلَا يَدْ اللهَ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ، فَكَلَّمَتْ " أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ فَلَا يَكُتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا " .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٣٢٣٦ - أَحْمِرُ أَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَقَبِيصَةُ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (")، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: دَعَانَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ تَحْرِيمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ")، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: دَعَانَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ تَحْرِيمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَرِ ")، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: دَعَانَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ، فَقَرَأَ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا الْخَمْرِ، فَحَضَرَتْ صَلَاةً الْمَغْرِبِ، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ، فَقَرَأَ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا الْحَكَلُوةَ وَأَنتُم سُكَرَى اللّهَ عَلْمَوْهُ وَالْتُكُونَ وَأَنتُم سُكَرَى اللّهَ الْمَعْرُونِ السَّكُوةُ وَأَنتُم سُكَرَى الْمَالِقَ وَأَنتُم سُكَرَى اللّهَ الْمَعْرُونَ ﴾ ، فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ، فَنزَلَتْ: ﴿ لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُم سُكَرَى

<sup>(</sup>١) هو: عبد العزيز بن حاتم بن داود، أبو عمر المعدل المروزي.

<sup>(</sup>٢) (الأنعام: آية ٢٣).

<sup>(</sup>٣) (النساء: آية ٤٢).

<sup>(</sup>٤) في (م) والتلخيص: «فتكلمت».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٣ –٧٦٣٨).

 <sup>(</sup>٦) رواه البخاري في التفسير (٦/ ١٢٧) مطولا ومقدما بعض إسناده ومتنه على أول إسناده،
 وانظر فتح الباري (٨/ ٥٥٦-٥٥)، والحديث الآتي رقم (٣٥٢٩).

<sup>(</sup>٧) هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي المقرئ. من رجال التهذيب.

حَتَّىٰ تَعَلَّمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ (١). الآيةَ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَائِدَةٌ كَبِيرَةٌ، وَهِيَ أَنَّ الْخَوَارِجَ تَنْسِبُ هَذَا السُّكْرَ وَهَذِهِ الْقِرَاءَةَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ دُونَ غَيْرِهِ، وَقَدْ بَرَّأَهُ اللهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ.

٣٢٣٧- صرفًا أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هِلَالٍ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ أَتَوُا النَّبِي عَيَّيِ بِمَكَّة، فَقَالُوا: يَا نَبِيَ اللهِ، كُنَّا فِي عِزِّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ، فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا اللهُ: ﴿ اَلَمَ تَرَ إِلَى اللهُ: ﴿ اَلَةٍ تَرَ إِلَى اللهُ: ﴿ اَلَةٍ تَرَ إِلَى اللهُ: ﴿ اَلَةٍ تَرَ إِلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٣٨ - صُرَّعً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِب، عَنْ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِب، عَنْ

<sup>(</sup>١) (النساء: آية ٤٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٢٧٤ - ١٤٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) (النساء: آية ٧٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٠٣-٨٥٨).

<sup>(</sup>٥) هو: الأحوص بن جواب الضبي. من رجال التهذيب.

أَبِي يَحْبَى ''، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَجَلَّلَ: ﴿ فَإِن ''كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمُّ وَهُو مُؤْمِنَ فَيْ مُوْمِنَ فَيْ فَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي وَهُوَ مُؤْمِنَ فَيْ فِيهِمْ مُشْرِكُونَ، فَيُصِيبُهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَيُسْلِمُ ''، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَكُونُ فِيهِمْ مُشْرِكُونَ، فَيُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ خَطاً فِي سَرِيَّةٍ أَوْ غَزَاةٍ، فَيُعْتِقُ الرَّجُلُ رَقَبَةً. ﴿ وَإِن كَانَ مِن الْمُسْلِمُونَ خَطاً فِي سَرِيَّةٍ أَوْ غَزَاةٍ، فَيُعْتِقُ الرَّجُلُ رَقَبَةً. ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَنَقُ فَدِيكَةً مُسَلِّمَةً إِلَى آهَ لِهِ عَهْدٍ، فَيُسْلِمُ إِلَيْهِمْ دِينَةُ مُقَامِدًا، وَقَوْمُهُ أَهْلُ عَهْدٍ، فَيُسْلِمُ إِلَيْهِمْ دِينَهُ، وَيَعْتِقُ اللَّهِ عَلْدِي أَصَابَهُ رَقَبَةً ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٣٩ - أخْرِفي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَطْدٍ أَوْ كُنتُم سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَطْدٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى ﴾ (١). قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، كَانَ جَرِيحًا (٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٤- أَصْبَهَانِيُّ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ الزَّاهِدُ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) هو: مصدع، أبو يحيى الأعرج، مولى معاذ بن عفراء. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في النسخ كلها: (وإن كان)، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) (النساء: آية ٩٢).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فيسلم» ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ١٧٥ -٩١٥٦).

<sup>(</sup>٦) (النساء: آية ١٠٢).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ٧٣-٢٣٦١).

إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ (()، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ [بْنُ زَيْدٍ] (()، عَنِ الْمُحَاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ قَالَ: رَحَلْتُ الْمُحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ قَالَ: رَحَلْتُ إِلَى عَائِشَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا آَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَن إِلَى عَائِشَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا آَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكَتَبِ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْرَزَ بِهِ عَلَى (().

٣٢٤١ - صرفًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ (٥)، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللَّهِ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فِي سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللَّهُ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فِي الْكَتْنِ فِي يَتَنْعَى ٱلنِسَاءِ ﴾ (١). فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ مِنَ الْمَوَارِيثِ، كَانُوا لَا يُورِّ ثُونَ صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ (٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٤٢ - أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقُ بْنُ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللهُ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا

<sup>(</sup>۱) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م): «حماد بن أيوب»، وضرب على «أيوب» في (ز)، وفي (و) و(ص): مكانها بياض، والمثبت من الإتحاف، وهو الموافق لمصادر التخريج، وانظر المطالب العالية (١٤/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٣) (النساء: آية ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٦٢ - ٢٢٩٩٧).

<sup>(</sup>٥) هو: الأحوص بن جواب الضبي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) (النساء: آبة ١٢٧).

<sup>(</sup>V) إتحاف المهرة (V 100 - ٤٠١٥).

مِنْ سِنِّهَا، فَتَزَقَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً، فَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى أَنْ تَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهَا يَسِيرٌ، قَالَ: إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ، وَصَبَرْتِ عَلَى الْأَثْرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُو أَجَلُكِ، قَالَتْ: بَلْ رَاجِعْنِي أَصْبِرْ عَلَى الْأَثْرَةِ، فَرَاجَعَهَا، ثُمَّ آثَرَ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثْرَةِ، فَرَاجَعَهَا، ثُمَّ آثَرَ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثْرَةِ، فَرَاجَعَهَا، ثُمَّ آثَرَ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثْرَةِ، فَوَاجَعَهَا، ثُمَّ آثَرَ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثْرَةِ، فَرَاجَعَهَا، ثُمَّ آثَرَ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثْرَةِ، فَوَاجَعَهَا، ثُمَّ آثَرَ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثْرَةِ، فَوَاجَعَهَا، ثُمَّ آثَرَ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثْرَةِ، فَوَاجَعَهَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْأَثْرَةِ، فَالَ: فَذَلِكَ الصَّلْحُ اللّهِ بَلَغَنَا أَنَّ اللهَ فَطَلَّقَهَا الْأُخْرَى، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّة، قَالَ: فَذَلِكَ الصَّلْحُ اللّهُ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ اللهَ يَشَالُحُا هُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ اللهَ يَصَالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ (١٠.٣)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٤٣ - أَخْمِرُ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا " إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَة، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَرِّ "، عَنْ يُسَيْعِ " الْكِنْدِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب، فَقَالَ رَجُلُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ: هِنَدَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ: ﴿ فَاللّهُ يَخَكُمُ بَيْنَكُمْ أَبِي كَالْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱللّهُ مِنْكُمُ بَيْنَكُمُ بَيْنَكُمْ فَيَظْهَرُونَ وَيَقْتُلُونَ. فَقَالَ عَلِيٍّ: ادْنُهِ ادْنُهُ، ثُمَّ قَالَ: فَاللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْكَافِرِينَ عَلَى اللهُ لَيْتُ مُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْكَافِرِينَ عَلَى اللهُ لَيْنَامَةً لِلْكَافِرِينَ عَلَى اللهُ لَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْكَافِرِينَ عَلَى اللهُ لَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْكَافِرِينَ عَلَى اللهُ لَيْ فَلَ

<sup>(</sup>١) (النساء: آية ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٨٨٨ – ٤٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «أنا».

<sup>(</sup>٤) هو: ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): «أسيع».

 <sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: "بينهم" والمثبت من التلخيص والبعث والنشور للبيهقي (ص٩٢) عن
 المصنف.

<sup>(</sup>٧) (النساء: آية ١٤١).

الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٤٤ - حدثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي حَصِيْنِ "، الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ"، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِيْنِ "، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ مَبْلُ مَوْ مَنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ مَبْلُ مَوْ مَنْ مَلُوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٤٥ - أخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، قَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْهُ أَنْ نَطْلِقَ إِلَى أَرْضِ النَّجَاشِيِّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا، فَبَعَثُوا إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَعُمَارَة بْنِ الْوَلِيدِ، وَجَمَعُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا، فَقَدِمْنَا، وَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِيِّ فَاتَوْهُ بِهَدِيَّتِهِ، فَقَبِلَهَا، وَسَجَدُوا لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنَّ قَوْمًا مِنَا وَعُدِهُ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنَّ قَوْمًا مِنَا رَغِبُوا عَنْ دِينِنَا وَهُمْ فِي أَرْضِكَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّجَاشِيُّ: فِي أَرْضِي؟ قَالاَ: نَعَمْ. رَغِبُوا عَنْ دِينِنَا وَهُمْ فِي أَرْضِكَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّجَاشِيُّ: فِي أَرْضِي؟ قَالاً: نَعَمْ. وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِلَّ قَوْمًا مِنَا وَلَكَ بَعَنْ اللهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ يَعِينِهِ، فَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَمْ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ يَعِينِهِ، فَائْتَهِيْنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ وَهُو جَالِسٌ فِي مَجْلِسِهِ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ يَعِينِهِ، فَائْتَهَيْنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ وَهُو جَالِسٌ فِي مَجْلِسِهِ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ يَعِينِهِ، فَائْتَهَيْنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ وَهُو جَالِسٌ فِي مَجْلِسِهِ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ يَعِينِهِ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ١٦٤ – ١٤٨٣٥).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن الوليد بن ميمون بن عبد الله العدني.

<sup>(</sup>٣) هو: عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي.

<sup>(</sup>٤) (النساء: آية ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٩٨ - ٧٦٢٦).

وَعُمَارَةُ عَنْ يَسَارِهِ، وَالْقِسِّيسِينَ مِنَ الرُّهْبَانِ جُلُوسٌ سِمَاطَيْنِ، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو وَعُمَارَةُ: إِنَّهُمْ لَا يَسْجُدُونَ لَكَ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ زَبَرَنَا(') مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْقِسّيسِينَ وَالرُّهْبَانِ: اسْجُدُوا لِلْمَلِكِ. فَقَالَ جَعْفَرٌ: لَا نَسْجُدُ إِلَّا لِلَّهِ، فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ فِينَا رَسُولَهُ، وَهُوَ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ﴿ رَسُولُو يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ ۗ ﴾ "، فَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَنُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَنُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَأَمَرَنَا بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ. قَالَ: فَأَعْجَبَ النَّاسَ قَوْلُهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمْرٌ و قَالَ لَهُ: أَصْلَحَ اللهُ الْمَلِكَ، إِنَّهُمْ يُخَالِفُونَكَ فِي عِيسَى ابْن مَرْيَمَ، فَقَالَ النَّجَاشِيُّ لِجَعْفَر: مَا يَقُولُ صَاحِبُكَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ؟ قَالَ: يَقُولُ فِيهِ قَوْلَ اللهِ: هُوَ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، أَخْرَجَهُ مِنَ الْبَتُولِ الْعَذْرَاءِ، لَمْ يَقْرَبْهَا بَشَرٌ. فَتَنَاوَلَ النَّجَاشِيُّ عُودًا مِنَ الْأَرْض فَرَفَعَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقِسِّيسِينَ وَالرُّهْبَانِ، مَا يَزِيدُ هَؤُلَاءِ عَلَى مَا يَقُولُونَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ مَا يَزِنُ هَذِهِ، مَرْحَبًا بِكُمْ، وَبِمَنْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَلَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ، لَأَتَنْتُهُ حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ، امْكُثُوا فِي أَرْضِي مَا شِنْتُمْ، وَأَمَرَ لَهُمْ بِطَعَام وَكِسْوَةٍ، وَقَالَ: رُدُّوا عَلَى هَذَيْن هَدِيَّتَهُمْ (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ اقْتِدَاءً بِشَيْخِنَا أَبِي يَحْيَى الْخَفَّافِ، فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>۱) في (و) و (ص): «أمرنا».

<sup>(</sup>٢) (الصف: آية ٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٨٣-١٢٣٠).

خَرَّجَهُ فِي قَوْلِهِ عَجَلْكَ: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ ﴾ (١٠.

إَسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَفَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَفَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: وَجُلٌ تُوفِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَقَالَ: لِلابْنَةِ النَّصْفُ، وَلَيْسَ لِلأُخْتِ رَجُلٌ تُوفِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَقَالَ: لِلابْنَةِ النَّصْفُ، وَلَيْسَ لِلأُخْتِ النَّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْخُوطَّابِ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ شَيْءٌ مَا بَقِي فَهُو لِعَصَبَتِهِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ شَيْءٌ مَا بَقِي فَهُو لِعَصَبَتِهِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ فَلِكَ، جَعَلَ لِلِابْنَةِ النَّصْفَ، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَلُولُ عَبَّاسٍ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَنْتُمْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللهُ: ﴿ إِنِ اللَّهُ عَبَاسٍ اللَّهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَدُ اللَّهُ عَبَاسٍ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبَاسٍ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) (النساء: آمة ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) (النساء: آية ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ١٦٢ – ٩١٣٠).

# سُورَةِ الْمَائِدَةِ بشِيبِمِٱللَّهِٱلرَّحْمَزِٱلرَّحِيبِمِ

٣٢٤٧ - صَرَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي النَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: حَجَجْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ لِي: النَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: حَجَجْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ لِي: يَا جُبَيْرُ، تَقْرَأُ الْمَائِدَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهَا آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ، فَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ (۱). وَجَدْتُمْ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٤٨ - صَرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ أَخْبَرَكَ حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٤٩ - صرى أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ١٠٥٨ -٢١٦١٦)، ومعاوية بن صالح لم يخرج له البخاري.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٥٦٤-١١٩٣٧)، ثم قال: «موقوف»، قلت: ولم يخرجا لحيي بن عبد الله المعافري، وقال البخاري: فيه نظر.

<sup>(</sup>٣) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. من رجال التهذيب.

عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ ''، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أُحِلَّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ يَسْئَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلً لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ الْجُوَارِجِ مُكَلِّمِينَ ﴾ ''.'' مَن الْجَوَارِجِ مُكَلِّمِينَ ﴾ ''.''

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

• ٣٢٥- حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ فَصِيْلِ (')، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِح، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا أُحِلَّتْ ذَبَائِحُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ أَجْل أَنَّهُمْ آمَنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٥١ - صُمُّ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ ('' بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سُعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ الْحَالَى: ﴿ جَعَلَ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ الْحَالَى: ﴿ جَعَلَ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ الْحَالَى:

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(م): «سلمى أخي أبي رافع»، وفي (و) و(ص): «سلمى» ثم بياض ثم: «أبي رافع» وفي التلخيص: «سلمى»، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٢٣٥) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وسلمى امرأة أبي رافع، وعمة عبد الرحمن بن أبي رافع من رواه التهذيب وثقها ابن حبان، وقال ابن القطان: لا تعرف.

<sup>(</sup>٢) (المائدة: آية ٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٤٦- ١٧٧١).

<sup>(</sup>٤) في (م) والتلخيص: "فضيل" مصحف، وهو: يحيى بن فصيل الغنوي الكوفي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٥٢٠ – ٨٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) هو: على بن محمد بن الزبير، أبو الحسن القرشي الكوفي.

فِيكُمْ أَنْبِياَةَ ﴾. قَالَ: جَعَلَكُمْ وَمِنْكُمْ أَنْبِيَاءُ، ﴿ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ﴾. قَالَ: الْذِينَ هُمْ الْمَرْأَةُ وَالْخَادِمُ. ﴿ وَمَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ ((). قَالَ: الَّذِينَ هُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ (().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ مِنْ أَقْرَبِهِمْ إِلَى اللهِ وَسِيلَةً (٧).

٣٢٥٢ - صُرُّنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ مَالِكِ بْنِ حُصَيْنِ ("، عَنْ الْمِقْدَامِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ مَالِكِ بْنِ حُصَيْنِ ("، عَنْ أَلِي بُنِ الْمَسَلَانَا مِنَ ٱلْجِينِ عَنْ عَلِي اللَّهِ فَي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ رَبِّنَا آ أَرْنَا ٱلْذَيْنِ أَضَلَانَا مِنَ ٱلْجِينِ وَلَهِ تَعَالَى: ﴿ رَبِّنَا آ أَرْنَا ٱلَذَيْنِ أَضَلَانَا مِنَ ٱلْجِينِ وَالْإِنْ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ ("). وَالْإِنْ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ (").

٣٢٥٣ - صَرَّمًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُورِّعِ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ حُذَيْفَة، أَنَّهُ سَمِعَ قَارِئًا يَقْرَأُ: ﴿ يَتَأَيَّهُ اللَّهَ عَلَمَ الْمَحْفُوظُونَ اللَّهَ وَٱبْتَغُوا اللّهَ وَاللهِ عَلَى اللّهَ عَلَمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ (١٠). قَالَ: الْقُرْبَة، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ

<sup>(</sup>١) (المائدة: آية ٢١).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) هو: مالك بن حصين بن عقبة الفزاري، لم يرو عنه غير سلمة بن كهيل، ووثقه ابن حيان.

<sup>(</sup>٤) (فصلت: آیة ۲۹).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٣٥٩–١٤١٩).

<sup>(</sup>٦) (المائدة: آية ٣٥).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٤/ ٢٣٥–١٧٢٤).

٣٢٥٤ - حدثي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيَ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنِ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَبَّالِ قَالَ: آيتَانِ مَنْسُوخَتَانِ مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ: الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: آيتَانِ مَنْسُوخَتَانِ مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿ وَأَنِ اللّهُ عَجْلًا: ﴿ وَأَنِ اللّهُ عَنْهُمْ بِمَا اللّهُ عَلَيْهُم بِمَا اللّهُ عَلَيْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَزَلَ اللهُ وَكَبَلّا: ﴿ وَأَنِ الْحَكُم بَيْنَهُم بِمَا اللّهُ عَلَيْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَزْلَ اللهُ وَكَبَلاً: ﴿ وَأَنِ اللّهُ عَلَيْهُم بِمَا اللّهُ عَلَيْكُم بَيْنَهُم بِمَا اللّهُ عَلَيْكُم بَيْنَهُم بِمَا اللّهُ عَلَيْكُم بَيْنَهُم بَيْنَهُم بِمَا اللّهُ عَلَيْكُم بَيْنَهُم بَيْنَهُم بِمَا اللّهُ عَلَيْكُمْ بَيْنَهُم بَيْنَهُم بَيْنَهُم بِمَا اللّهُ عَلَيْكُمْ بَيْنَهُم بَيْنَهُم بَيْنَا اللّهُ وَلَا تَتَبِعَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (""، "").....(").

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٥٥ - حَرَّنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَذَكَرُوا: ﴿ وَمَن '' لَدْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَذَكَرُوا: ﴿ وَمَن أَلْقَوْمٍ: إِنَّ هَذَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ هَذَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ هَذَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ حُدْيُفَةُ: نِعْمَ الْإِخْوَةُ بَنُو إِسْرَائِيلَ، إِنْ كَانَ لَكُمُ الْحُلُو وَلَهُمُ الْمُرُّ، كَلَا

<sup>(</sup>١) (المائدة: آية ٤٢).

<sup>(</sup>٢) (المائدة: آية ٤٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٣١-٨٨٣٧).

<sup>(</sup>٤) بياض في النسخ الخطية كلها، ورواه ابن أبي حاتم والطبري في التفسير والطبراني والطحاوي والبيهقي من طرق عن سعيد بن سليمان الواسطي به وعندهم: «آية الهدي والقلائد، والآية الأخرى (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) قال: كان رسول الله عليه مخيرا؛ إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وردهم إلى أحكامهم، فنزلت (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) أمر أن يحكم بينهم في كتابنا».

<sup>(</sup>٥) في (و) و (م) و (ص): «من».

<sup>(</sup>٦) (المائدة: آية ٤٤).

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تُحْذَ (١) السُّنَّةَ بِالسُّنَّةِ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٥٦ - أَخْمِرُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَوْصِلِيُّ "، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا مُلْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ لَيْسَ كُفْرٌ يَنْقِلُ عَنِ مِلَّةٍ: ﴿ وَمَن لَدْ يَحَكُمُ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ، إِنَّهُ لَيْسَ كُفْرٌ يَنْقِلُ عَنِ مِلَّةٍ: ﴿ وَمَن لَدْ يَحَكُمُ لِيسًا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ ("): كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٥٧ - أَحْمِرُ أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِيَاضَ الْأَشْعَرِيَّ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ فُسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (م) والتلخيص: «تجد».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٥ - ١٩٧٧).

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن سليمان بن أيوب بن إسحاق بن عبدة بن الربيع بن صبيح، أبو بكر العبادان.

<sup>(</sup>٤) (المائدة: آية ٤٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٢٩٣-٤١٨٧).

<sup>(</sup>٦) (المائدة: آية ٥٤).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٢/ ١٤٢ - ١٦٢٤).

٣٢٥٨ - حَرْمًا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ الْبَزَّازُ بِبِغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيدٌ عِيسَى " الْقَاضِي، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ"، ثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ وَاللّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ ". فَأَخْرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهُ رَأْسَهُ مِنَ الْفُبَّةِ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿ وَاللّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ ". فَأَخْرَجَ النَّبِي عَلَيْهُ رَأْسَهُ مِنَ الْفُبَّةِ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ، انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللهُ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٥٩ - حَرُّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ عَبَّكُ: ﴿ فَأَكَ تُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ (٥). قَالَ: مَعَ أُمَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ عَبَّكُ: ﴿ فَأَكَ تُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ (٥). قَالَ: مَعَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَبَيْتُهُ، وَأُمَّتُهُ (١) شَهِدُوا لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَشَهِدُوا لِلرُّسُلِ أَنَّهُمْ قَدْ بَلَّعُوا (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٦٠ - أَخْمِرُ اللَّهُ وَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أُتِي عَبْدُ اللهِ بِضَرْعٍ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: ادْنُوا، فَأَخَذُوا يَطْعَمُونَهُ، وَكَانَ رَجُلٌ قَالَ: أُتِي عَبْدُ اللهِ بِضَرْعٍ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: ادْنُوا، فَأَخَذُوا يَطْعَمُونَهُ، وَكَانَ رَجُلٌ

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): "يحيى".

<sup>(</sup>٢) هو: أبو قدامة الإيادي البصري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (المائدة: آبة ٢٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٢–٢١٨٠٣).

<sup>(</sup>٥) (المائدة: آية ٨٣).

<sup>(</sup>٦) في التلخيص: «فأمته».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ٦٧٥-٤٧٤).

مِنْهُمْ فِي نَاحِيَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ادْنُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أُرِيدُهُ، فَقَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنِي حَرَّمْتُ الضَّرْعَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذَا مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِبَنتِ مَا آَحَلَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ ٱللهَ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ ٱللهَ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ ٱللهَ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدِينَ ﴾ (اللهُ فَكُلُ، وَكَفِّرْ يَمِينَكَ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ (اللهُ يُطَانِ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٦١ - صرّمً عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويَهُ الْفَسَوِيُّ -مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ لَفْظًا - ثَنَا يَعْفَو بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا أَنِي لَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، ثَنَا أَبِي لَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي كَالِدٍ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلَانِ خَالِدٍ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلَانِ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلِ مُسْلِم مَاتَ عِنْدَهُمْ، قَالَ: فَارْتَابَ أَهْلُ الْوَصِيَّةِ، فَأَتُوا بِهِمَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَاسْتَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِاللهِ مَا اسْتَرَيَا فَأَتُوا بِهِمَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَاسْتَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِاللهِ مَا اسْتَرَيَا فَأَتُوا بِهِمَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَاسْتَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِاللهِ مَا اسْتَرَيَا فِي فَمَنَانَ ، وَلَا كَتَمَا شَهَادَةَ اللهِ، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ. قَالَ عَامِرٌ: ثُمَّ قَالَ أَبُو مُنَانَ ، وَلَا كَتَمَا شَهَادَةَ اللهِ، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ. قَالَ عَامِرٌ: ثُمَّ قَالَ أَبُو

<sup>(</sup>١) (المائدة: آية ٨٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٨٤٤ – ١٣٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «ثمنا قليلا».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٧٣-١٢٧٤)، وقد وهم الحافظ ووضعه في مسند ابن مسعود بدلا من مسند أبي موسى.

<sup>(</sup>٥) بياض في النسخ الخطية كلها، ورواه الدارقطني (٥/ ٢٩٢) من طريق عباس بن عبد الله الترفقي عن يحيى بن يعلى به، وعنده: «والله إن هذه لقضية ما قضي بها منذ مات رسول الله ﷺ قبل اليوم»، ورواه أبو داد (٤/ ٢٢١) من وجه آخر عن الشعبي به بنحوه.

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ١٠٠.

٣٢٦٢ - حرثً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ وَالْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَةِ الْنَيِ عَبِّلْمَ الْنَبِي عَبِيلِمُ الْنَبِي عَبِيلِمُ الْنَبِي عَبِيلِمُ اللَّهِ اللهَ الْمَعْمَوانَ بْنِ الْحَكَمِ (")، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَبِي عَبِيلِمُ اللهَ اللهَ الْفَاذَ اللهَ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: ما أظنه متصلا، وقد اعترف الحاكم في الحديث الذي بعده أن فيه إرسالا، ورجاله قد سمع بعضهم من بعض إلا الشعبي، والانقطاع بينه وبين ابن مسعود»، كذا قال لتوهمه أنه من مسند ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص والإتحاف، وكذا هو عند الإمام أحمد عن ابن مهدي (٤/ ٦٠)، وقال الحافظ في تعجيل المنفعة (٢/ ٨١): «عمران بن الحكم السلمي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، كذا وقع والصواب: عمران بن الحارث أبو الحكم كما في صحيح مسلم وغيره»، وانظر حديث رقم (١٧٥) و(٧٨٣٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٤٩ – ١٧٦٨).

## سُورَةُ الْأَنْعَامِ

### بشِيكِ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ زِ ٱلرَّحِيكِ

٣٢٦٣ - أَخْمِرْ اللَّهُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ وَأَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَبْدِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَبْدِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَبْدِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَوْنِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ وَمَا لَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا سَدُّوا الْأَفُقَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَإِنَّ إِسْمَاعِيلَ هَذَا هُوَ السُّدِّيُّ '''، وَلَمْ يُخَرِّجُهُ الْبُخَارِيُّ.

٣٢٦٤ - صُرُّنَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ (١٠)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): اثناه.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٥٦١ - ٢٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا والله؛ لم يدرك جعفر السدي، وأظن هذا موضوعا»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: في صحته نظر، فإن المحفوظ في هذا ما أخرجه عبد بن حميد: عن جعفر بن عون عن موسى بن عبيدة عن محمد بن المنكدر، ليس فيه جابر»، وقد رواه من طريق عبد بن حميد المستغفري في فضائل القرآن (٢/٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) هو: عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي. من رجال التهذيب.

﴿ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۗ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُۥ ﴾ (ا) قَالَ: هُمَا أَجَلَانِ؛ أَجَلٌ فِي الدُّنْيَا، وَأَجَلٌ فِي الدُّنْيَا، وَأَجَلٌ فِي الدُّنْيَا، وَأَجَلٌ فِي الْآدُنَةِ، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ وَأَجَلٌ فِي الْآجُرَةِ، مُسَمَّى عِنْدَهُ: لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِلَبُا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ (ا). قَالَ: مَشُوهُ، وَنَظَرُوا إِلَيْهِ، وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ (ا). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٦٥ - صرمً عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْدَهُ الْأَصْبَهَانِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْدَهُ الْأَصْبَهَانِيُ، ثَنَا بَكُرُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ وَعَمْلًا ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ ﴾ (١) حُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ وَعَبْلٌ ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ ﴾ (١) قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَنْهَى الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ عَيْلُهُ، وَيَتَبَاعَدُ عَمَّا جَاءَ بِهِ (١).

٣٢٦٦ - أخْمِرْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ فَجَالَ: ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ ﴾ (١٠). قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبِ، كَانَ يَنْهَى الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُؤْذُوهُ وَيَنْأَ عَنْهُ (١٠).

حَدِيثُ حَمْزَةَ عَنْ حَبِيبٍ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (الأنعام: آية ٢).

<sup>(</sup>٢) (الأنعام: آية ٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٦ - ٧٥٧١).

<sup>(</sup>٤) (الأنعام: آية ٢٦).

<sup>(</sup>o) إتحاف المهرة (V/ ١٧٢ - ٢٥٦١).

<sup>(</sup>٦) (الأنعام: آية ٢٦).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٢ - ٧٥٦١)، وحمزة بن حبيب الزيات لم يخرج له البخاري.

٣٢٦٧ - حرشي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَفِيدُ (''، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلِ لِلنَّبِيِّ عَلِيْقِ: قَدْ أَعْلَمُ يَا مُحَمَّدُ أَنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَلَا نُكَذِّبُكَ، وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِالَّذِي جِئْتَ بِهِ. تَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَلَا نُكَذِّبُكَ، وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِالَّذِي جِئْتَ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللهُ فَآجُكُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَنكِنَ الْقَالِمِينَ بِعَايَتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (''. ''')

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٦٨ - أَخْمِرْ فِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ اللهِ أَمْمُ أَمْنَالُكُمْ ﴿ ("). قَالَ: وَمُشَرُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْبَهَائِمُ، وَالدَّوَابُ، وَالطَّيْرُ، وَكُلُّ شَيْءٍ، فَيَبْلُغُ مِنْ عَدْلُ اللهِ أَنْ يَأْخُذَ لِلْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: كُونِي تُرَابًا، فَذَلِكَ مِنْ عَدْلُ اللهِ أَنْ يَأْخُذَ لِلْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: كُونِي تُرَابًا، فَذَلِكَ هِ يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْنَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴾ ("). (")

جَعْفَرٌ الْجَزَرِيُّ هَذَا هُوَ ابْنُ بُرْقَانَ، قَدِ احْتَجَ بِهِ مُسْلِمٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: «الجنيد».

<sup>(</sup>٢) (الأنعام: آية ٣٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٦٣٥-١٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: (قلت: ما خرجا لناجية شيئا).

<sup>(</sup>٥) (الأنعام: آية ٣٨).

<sup>(</sup>٦) (النبأ: آية ٤٠).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٥/ ١٦٧–٢٠٢٤).

٣٢٦٩ - أَخْمِرْ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا أَسُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حَرْمَلَةً (') قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ (". قَالَ: هَذِهِ فِي إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِهِ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ (".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ الْحَدِيثُ بِطُولِهِ بِغَيْرِ هَذَا التَّأْوِيل.

٣٢٧٠ - أَصْمِرُ السَّمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْدٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا أَبُو بِشْرِ (''، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَمْرُو بْنُ عَوْدٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا أَبُو بِشْرِ (''، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ قَ اللهُ سُتَقَدَّ: مَا كَانَ فِي السَّلَةِ: هُ وَمِمَّا قَدْ مَاتَ، وَالْمُسْتَوْدَعُ: مَا فِي الصَّلْبِ (''. الرَّحِمِ، مِمَّا هُوَ حَيُّ، وَمِمَّا قَدْ مَاتَ، وَالْمُسْتَوْدَعُ: مَا فِي الصَّلْبِ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٧١ - أَخْمِرُ اللَّهِ زَكَرِيَّا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانِ ("،

<sup>(</sup>١) زياد بن حرملة لم نجد له ترجمة، وأثره ذلك رواه ابن أبي حاتم (٥/ ١٣٣٣)، والطبري (٩/ ٣٧٨) في التفسير.

<sup>(</sup>٢) (الأنعام: آية ٨٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٣٨٩–١٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) هو: جعفر بن إياس أبي وحشية اليشكري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (هو:آية ٦).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٢ - ٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٧) في (و) و(ص): (ثنا إسحاق بن إبراهيم بن الحكم بن أبان».

حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأَى كَأَنَّ قَدَمَيْهِ عَلَى خَضِرَةٍ دُونَهُ سِتْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَتْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ آلْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرُ ۖ ﴾؟ (" قَالَ: يَا لَا اللهُ وَلُولُ اللهُ: ذَاكَ نُورُهُ، وَهُو نُورُهُ إِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ لَا يُدْرِكُهُ شَيْءٌ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٧٢ - أَخْبِرُ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا شَفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ (''، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ﴿ وَمِنَ الْأَبْلِ، وَالْفَرْشُ: الْأَنْعَنِدِ حَمُولَةً وَفَرُشَا ﴾ (٥). قَالَ: الْحَمُولَةُ: مَا حَمَلَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْفَرْشُ: الصَّغَارُ (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٧٣ - حَرَّمُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ النَّهِ بْنُ النَّهِ بْنُ اللهِ بْنُ النَّهِ بْنُ النَّهِ بْنُ النَّهِ بْنُ النَّهِ بْنَ النَّهِ بْنَ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَ خَيْبَرَ. إنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُّرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

<sup>(</sup>١) (الأنعام: آية ١٠٣).

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٥٩٠-٨٥٣٧)، ولم يعزه للحاكم.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل إبراهيم متروك».

<sup>(</sup>٤) هو: عوف بن مالك بن نضلة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (الأنعام: آية ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ١٣٧)-١٣١١).

<sup>(</sup>٧) في النسخ الخطية كلها: «جابر بن عبد الله» وهو خطأ لا محالة، والمثبت من الإتحاف، والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٣٣٠) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وهو أبو الشعثاء البصرى.

قَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - وَقَرَأً: ﴿ قُل لَاۤ آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ فَكَرَمًا ﴾ ((). الْآيةَ. وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتُرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَبَلْ فَهُو حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُو حَرَامٌ، وَمَا فَي كِتَابِهِ وَبَيَّنَ حَلَالُهُ وَحَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَ فَهُو حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُو حَرَامٌ، وَمَا مَرَّمَ فَهُو حَرَامٌ، وَمَا مَكْتَ عَنْهُ فَهُو عَفْوٌ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيةَ: ﴿ قُل لاّ آجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَىٰ مُحَرَّمً مَل مَن عَلْ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَإِلَا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾ ((). عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَإِلَا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾ ((). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (() بِهَذِهِ السِّيَافَةِ.

٣٢٧٤ - أَحْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا السَّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا، يَقُولُ: الشَّرُ لَيْسَ بِقَدَرٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْرَ لَيْسَ بِقَدَرٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْقَدَرِ: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَهْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا بَنْ عَبَّاسٍ: وَالْعَجْزُ وَالْكَيْسُ مِنَ الْقَدَرِ (''. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَالْعَجْزُ وَالْكَيْسُ مِنَ الْقَدَرِ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٧٥ - صرمً الله مُحمَّد الصَّيْرَفِي بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْل،

<sup>(</sup>١) (الأنعام: آية ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٤/ ٣١٩ – ٤٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه البخاري»، البخاري (٩٦/٧) عن على بن المديني عن سفيان به مختصرا.

<sup>(</sup>٤) (الأنعام: آية ١٤٨ و ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

ثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَلِيفَةَ ('' قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ فِي الْأَنْعَامِ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ، هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ (". إلَى آخِرِ الْآيةِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٧٦ - أخمرُ أَبُو زَكِرِيًا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ، ثَنَا السِّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْسَائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْمَيْتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا نَقْرَلُوا اللهَ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا الْمَيْتُ عُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي الْمَوْلِ اللهِ عَنْدَهُ يَتِيمٌ، فَعَزَلَ بُعُلُونِ عَنْ الْمَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ، فَعَزَلَ طَعَامِهِ، وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ، فَجَعَلَ يَفْضُلُ الشَّيْءُ مِنْ طَعَامِهِ، فَلَكُوا اللهِ طَعَامِهِ، وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ، فَجَعَلَ يَفْضُلُ الشَّيْءُ مِنْ طَعَامِهِ، فَنُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ، أَوْ يَفْسَدَ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ، أَوْ يَفْسَدَ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ صَعَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ، وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ ("). فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ، وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ (").

<sup>(</sup>١) هو: الهمداني الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (الأنعام: آية ١٥١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٣٢٩-٧٩٢٧).

<sup>(</sup>٤) (الأنعام: آية ١٥٢) و(الإسراء: آية ٣٤).

<sup>(</sup>٥) (النساء: آية ١٠).

<sup>(</sup>٦) (البقرة: آية ٢٢٠).

 <sup>(</sup>۷) إتحاف المهرة (٧/ ١٤٨ – ٧٤٩٧). وهذا الحديث مكرر سندا ومتنا مع الحديث رقم
 (۲۲۲۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٧٧ - حرثًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "مَنْ يُبَايِعُني عَلَى هَوُلاءِ الآيَاتِ؟"، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَى هَوُلاءِ الآيَاتِ؟"، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ عَلَى اللهِ، وَمَنِ عَلَى هَوُلاءِ الآيَاتِ؟ "، حُتَّى خَتَمَ الآيَاتِ الثَّلَاثَ: "فَمَنْ وَفَى فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنِ عَلَيْكُمُ ﴿ ثُلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ: «بَايِعُونِي (٣) عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا».

وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ الْوَاسِطِيُّ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْوَهْمِ فِي أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٣٢٧٨ - حَرُّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَجُو بَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ.

وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا صَائِمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) (الأنعام: آية ١٥١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٤٤٨ - ٩٧٨٩).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): (وبايعوني.)

عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطًّا، ثُمَّ خَطَّ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ خُطُوطًا، ثُمَّ خَطَّ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ خُطُوطًا، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللهِ، وَهَذِهِ السُّبُلُ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَخُوهُ إِلَيْهِ»، ثُمَّ تَلا: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهُ وَلَا تَنَيِعُوا ٱلسُّبُلَ مَن سَبِيلِهِ ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهُ وَلَا تَنَيعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَا عَن سَبِيلِهِ ﴿ وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهُ وَلَا تَنَيعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَا عَن سَبِيلِهِ ﴿ وَاللَّهُ مَن سَبِيلِهِ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا لَهُ مَن سَبِيلِهِ إِلَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ لَفْظًا وَاحِدًا حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ مُعْتَمَدٍ.



<sup>(</sup>١) (الأنعام: آية ١٥٣).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۰/ ۲۳۹–۱۲۲۵۷).

## سُورَةُ الْأَعْرَافِ

#### بيِّي مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ زِ الرَّحِي مِ (١)

٣٢٧٩ - حَرَّنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَة، ثَنَا أَبُو نُعَيْم، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ خُزَيْمَة، ثَنَا أَبُو نُعَيْم، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمْ مُ ثُمَّ صَوَّرَنَكُمْ ﴾ (". قَالَ: خُلِقُوا فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ، وَصُوِّرُوا فِي أَرْحَام النِّسَاءِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٨٠ - أَخْمِرْنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو(٥)، عَنْ رَسُولِ اللهِ أَبِي ثَابِتٍ (١)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو(٥)، عَنْ رَسُولِ اللهِ يَئِيدُ قَالَ: «لَا تُقَبِّحُوا الْوُجُوهَ». وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) اسم الباب والبسملة ساقطين من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) (الأعراف: آية ١١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٢ – ٢٥٦٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن حبيب بن أبي ثابت» غير موجود في التلخيص.

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: "عمر".

 <sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٩/ ٥٩٠-١٢٠٠٣)، وانظر التوحيد لابن خزيمة، والتعليق عليه
 (١/ ٨٥/).

٣٢٨١ - صرّمً الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِبْحِ السَّمَّاكُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ''، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَلَقَ اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءٍ بِيَدِهِ: الْعَرْشَ، وَجَنَّاتِ عَدْنٍ، وَآدَمَ، وَالْقَلَمَ، وَاحْتَجَبَ مِنَ الْخَلْقِ بِأَرْبَعَةٍ: بِنَارٍ، وَظُلْمَةٍ، وَنُورٍ، وَظُلْمَةٍ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٨٢ - أَخْمِ فِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ" الْجُعْفِيُ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانِ، ثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، مَنَ عَمْرِ و بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ قَالَ: كَانَ لِبَاسُ آدَمَ وَحَوَّاءَ مِثْلَ الظُّفُرِ، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جَعَلَا ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ لِبَاسُ آدَمَ وَحَوَّاءَ مِثْلَ الظُّفُرِ، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَة، جَعَلَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. قَالَ: وَرَقُ التِينِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٨٣ - صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ الْبَطِينَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ، وَعَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ، وَهِيَ تَقُولُ:

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا(٥) بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ

<sup>(</sup>١) هو: عبيد بن مهران الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٢٥١–١٠١٣).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «عبد العزيز».

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) في (ز): قوما».

فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ﴾ ''.'' هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ '''.

٣٢٨٤ - أَصْمِرُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا يُونُسُ بْنُ '' أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا يُونُسُ بْنُ '' أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ قَوْمٌ تَجَاوَزَتْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ قَوْمٌ تَجَاوَزَتْ بِهِمْ حَسَنَاتُهُمُ النَّارَ، وَقَصُرَتْ سَيِّنَاتُهُمْ عَنِ الْجَنَّةِ: ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَدُوهُمْ لِلْقَآةَ الْعَنْ مَالْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (أ). فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: قُومُوا اذْخُلُوا الْجَنَّةَ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٨٥ - أَصْرِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: لَمَّا مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِالْحِجْرِ قَالَ: «لَا عَنْ أَبِي النِّي عَنْ مَنْ اللهِ قَالَ: لَمَّا مَرَّ النَّبِي عَلَيْهُ بِالْحِجْرِ قَالَ: «لَا عَنْ أَبِي النَّحِجْرِ قَالَ: «لَلا تَسْأَلُوا الْآيَاتِ، فَقَدْ سَأَلُهَا قَوْمُ صَالِحٍ، فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ هَذَا الْفَجّ، وَتَصْدُرُ مِنْ هَذَا الْفَجّ، فَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، فَعَقَرُوهَا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، فَأَهْمَدَ (٧) اللهُ مَنْ هَذَا الْفَجّ، فَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، فَعَقَرُوهَا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، فَأَهْمَدَ (٧) اللهُ مَنْ

<sup>(</sup>١) (الأعراف: آية ٣٢).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۷/ ۸۵–۸۵۷).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو في صحيح مسلم»، انظره (٨/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): اعن ١١.

<sup>(</sup>٥) (الأعراف: آية ٤٧).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥٩ – ٢٢٤).

<sup>(</sup>٧) في (و) و(ص): قاهلك».

تَحْتَ السَّمَاءِ مِنْهُمْ إِلَا رَجُلًا وَاحِدًا، كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ». قِيلَ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: «أَبُو رِغَالٍ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٨٦ - صَرَّمًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ وَهِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَكْرِ الْعَدْلُ وَاللَّفْظُ لَهُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا سُلَمْهَ، أَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، ثَنَا سُلَمْهَ أَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَةً فِي قَوْلِهِ عَلَّكُ: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكُ ﴾ ("). قَالَ النَّبِيِّ عَيِّلَةً فِي قَوْلِهِ عَلَى الْإِبْهَامَ عَلَى مَفْصِلِ الْخِنْصِرِ الْأَيْمَنِ - قَالَ: فَقَالَ حُمَيْدٌ حَمَيْدٍ ضَرْبَةً بِيدِهِ، وَقَالَ حُمَيْدٌ لِشُولُ اللهِ عَلَيْ يُحَدِّثُ بِهِ وَأَنَا لَا أُحَدَّثُ بِهِ (")؟

رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةً يُحَدِّثُ بِهِ وَأَنَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَأَنَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ (")؟

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

٣٢٨٧ - أَخْمِرْ فِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَكِيمِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ الْحَكِيمِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَا

إتحاف المهرة (٣/ ١١٨ - ٣٣٦٦).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الملقن في كتابه مختصر استدراك الذهبي (۲/ ۸۰۲): قلت: على شرط مسلم»، وانظر حديث رقم (٤١١٢).

<sup>(</sup>٣) (الأعراف: آية ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٩٩٩ – ٥٥).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(م): اشريحا.

خَبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِجْلِ، فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ، فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوا أَلْقَى الْأَلْوَاحَ»(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٨٨ - حدثي عُمَرُ " بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ بِمَكَّةً - فِي دَارِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَقَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى هَارُونُ عَلَى السَّامِرِيِّ وَهُو يَصْنَعُ الْعِجْلَ، فَقَالَ لَهُ: مَا تَصْنَعُ ؟ قَالَ: .... " يَنْفَعُ ، وَلَا يَضُرُّ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعْطِهِ مَا سَأَلَكَ فِي نَفْسِهِ، فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَعْطِهِ مَا سَأَلَكَ فِي نَفْسِهِ، فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَعْطِهِ مَا سَأَلَكَ فِي نَفْسِهِ، فَلَمَّا ذَهَبَ وَأُن اللَّهُمَّ أَعْطِهِ مَا سَأَلَكَ فِي نَفْسِهِ، فَلَمَّا ذَهَبَ وَأَلَد اللَّهُمَّ إِذَا سَجَدَ خَارَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَالَ: اللَّهُمَّ إِذَا سَجَدَ خَارَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ خَارَ، وَذَلِكَ بِدَعْوَةٍ هَارُونَ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٨٩ - أَصْمِرُ اللَّهِ أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ الْعِجْلِ قَالُوا: هطا سمقاثا(٥) أزبه مزبا، وَهِيَ بِالْعَرَبِيَّةِ: حِنْطَةٌ حَمْرَاءُ قَوْلُهُ فَجَلْنَ: ﴿ فَبَدَلَ ٱلّذِينَ طَلَمُوا فَوْلًا غَيْرَ قَوْلُهُ فَعَلَا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

إتحاف المهرة (٧/ ٩٥-٩٠٤٧).

<sup>(</sup>٢) في الإتحاف: اعمروا.

<sup>(</sup>٣) بياض في (ز) و(و) و(ص)، وفي (م): «ما لا ينفع»، والكلام متصل في التلخيص.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٠ - ٧٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): الشمقاثا».

الَّذِي قِلَ لَهُمْ ﴿ ''. فَلَمَّا أَبُوْا أَنْ يَسْجُدُوا أَمَرَ اللهُ الْجَبَلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِمْ، فَنَظُرُوا إِلَيْهِ قَدْ غَشِيَهُمْ، سَقَطُوا شُجَّدًا عَلَى شِقَّ، وَنَظَرُوا بِالشَّقِ الْآخِرِ، فَنَظَرُوا إِللَّمِّ مَنْ سَجْدَةٍ كَشَفَ فَرَحِمَهُمُ اللهُ، فَكَشَفَهُ عَنْهُمْ، فَقَالُوا: مَا سَجْدَةٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ سَجْدَةٍ كَشَفَ فَرَحِمَهُمُ اللهُ، فَكَشَفَهُ عَنْهُمْ، فَقَالُوا: مَا سَجْدَةٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ سَجْدَةٍ كَشَفَ بِهَا الْعَذَابَ عَنْكُمْ، فَهُمْ يَسْجُدُونَ كَذَلِكَ عَلَى شِقَّ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ فَجَالًى: ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ, ظُلَّةً ﴾ ''."

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٩٠ أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا السَّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْسَائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَعَنَانَ ﴿ وَالْخَنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَدُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِييقَائِنَا ﴾ ("). قَالَ: دَعَا مُوسَى، فَبَعَثَ اللهُ سَبْعِينَ، فَجَعَلَ دُعَاءَهُ حِينَ دَعَاهُ لِمَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدِ قَالَ: وَ أَنْعَفُونَ وَيُؤْتُونَ وَيُؤْتُونَ اللهُ سَبْعِينَ، فَجَعَلَ دُعَاءَهُ حِينَ دَعَاهُ لِمَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدِ وَيَلِيقُ وَلَهُ: ﴿ فَالْغَفِرْ (" لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْعَنْفِرِينَ ﴾ . ﴿ فَسَأَحَتُهُمَا لِلّذِينَ يَنَعُونَ مُحَمَّدًا عَيَيْقُ ("). لِلّذِينَ يَتَبِعُونَ مُحَمَّدًا عَيَيْقُ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٩١- صُمْنًا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً فِي

<sup>(</sup>١) (الأعراف: آية ٥٩).

<sup>(</sup>٢) (الأعراف: آية ١٧١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٦٨ -١٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) (الأعراف: آية ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ، والتلخيص: «واغفر».

<sup>(</sup>٦) (الأعراف: آية ١٥٦).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٠ – ٧٥٠١).

ذِي الْحِجَّةِ، سَنَةَ تِسْعِ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ، وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ، وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبَّاسِ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاك؟ قَالَ: فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ أَيْلَةً؟ قُلْتُ: وَمَا أَيْلَةُ؟ قَالَ: قَرْيَةٌ كَانَ بِهَا نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْحِيتَانِ يَوْمَ السَّبْتِ، فَكَانَتْ حِيتَانُهُمْ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا بَيْضَاءَ سِمَانَ، كَأَمْثَالِ الْمَخَاضِ بَأَفْنِيَاتِهِمْ وَأَبْنِيَاتِهِمْ، فَإِذَا كَانَ فِي غَيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ، لَمْ يَجِدُوهَا، وَلَمْ يُدْرِكُوهَا إِلَّا فِي مَشَقَّةٍ وَمُؤْنَةٍ شَدِيدَةٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ -أَوْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ-: لَعَلَّنَا لَوْ أَخَذْنَاهَا يَوْمَ السَّبْتِ، وَأَكَلْنَاهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْهُمْ، فَأَخَذُوا فَشَوَوْا، فَوَجَدَ جِيرَانُهُمْ رِيحَ الشَّوْي، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا نَرَى أَصْحَابَ بَنِي فُلَانٍ بشَيْءٍ، فَأَخَذَهَا(١) آخَرُونَ، حَتَّى فَشَا ذَلِكَ فِيهِمْ وَكَثُرَ، فَافْتَرَقُوا فِرَقًا ثَلَاثًا، فِرْقَةً أَكَلَتْ، وَفِرْقَةً نَهَتْ، وَفِرْقَةً قَالَتْ ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۚ ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ ('')، فَقَالَتِ الْفِرْقَةُ الَّتِي نَهَتْ: إِنَّا نُحَذِّرُكُمْ غَضَبَ اللهِ وَعِقَابَهُ، أَنْ يُصِيبَكُمْ بِخَسْفٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَذَابِ، وَاللهِ لَا نُبَايِتُكُمْ فِي مَكَانٍ وَأَنْتُمْ فِيهِ، وَخَرَجُوا مِنَ السُّورِ، فَغَدَوْا عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، فَضَرَبُوا بَابَ السُّورِ، فَلَمْ يُجِبْهُمْ أَحَدٌ، فَأَتُوا بِسَبَبِ"، فَأَسْنَدُوهُ إِلَى السُّورِ، ثُمَّ رَقَى مِنْهُمْ

ف (و): «فأخذوها».

<sup>(</sup>٢) (الأعراف: آية ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: (بسبب) مكانه بياض في (و) و(ص).

رَاقِي عَلَى السُّورِ، فَقَالَ: يَا عِبَادَ اللهِ، قِرَدَةٌ وَاللهِ، لَهَا أَذْنَابٌ تَعَاوَى، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ مِنَ الشُّورِ، فَفَتَحَ السُّورَ، فَدَخَلَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ، فَعَرَفَتِ الْقِرَدَةُ أَنْسَابَهَا مِنَ الْإِنْس، وَلَمْ تَعْرِفِ الْإِنْسُ أَنْسَابَهَا مِنَ الْقِرَدَةِ، قَالَ: فَيَأْتَى الْقِرْدُ'' إِلَى نَسِيبِهِ وَقَرِيبِهِ مِنَ الْإِنْسِ، فَيَحْتَكُّ بِهِ، وَيَلْصَقُ، وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ: أَنْتَ فُلَانٌ؟ فَيُشِيرُ بِرَأْسِهِ: أَيْ نَعَمْ، وَيَبْكِي، وَتَأْتِي الْقِرْدَةُ إِلَى نَسِيبِهَا وَقَرِيبِهَا مِنَ الإِنْس، فَيَقُولُ لَهَا: أَنْتِ فُلَانَةُ؟ فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا: أَيْ نَعَمْ، وَتَبْكِي، فَتَقُولُ لَهُمُ الْإِنْسُ: أَمَا إِنَّا حَذَّرْنَاكُمْ غَضَبَ اللهِ وَعِقَابَهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ بِخَسْفٍ أَوْ مَسْخ أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَذَابِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَأَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ: ﴿ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَئِيسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ ("). فَلَا أَدْرِي مَا فَعَلَتِ الْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا مِنْ مُنْكَرٍ فَلَمْ نَنْهَ عَنْهُ" . قَالَ عِكْرِمَةُ: فَقُلْتُ: مَا تَرَى، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاك؟ إِنَّهُمْ قَدْ أَنْكَرُوا، وَكَرِهُوا حِينَ قَالُوا: ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۚ ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ ؟ فَأَعْجَبَهُ قُولِي ذَلِكَ، وَأَمَرَ لِي بِبُرْدَيْنِ غَلِيظَيْنِ فَكَسَانِيهِمَانَ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٩٢ - أخْمِرْ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ " بْنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عِيسَى بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «القردة».

<sup>(</sup>٢) (الأعراف: آية ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) من قوله: «قال ابن عباس» إلى ها هنا ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٦٨٥ – ٢٧٤٨).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(و) و(ص): «على»، والمثبت من (م)، والإتحاف، وهو الموافق لسائر =

للنتتذك

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَاهَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ فِي قَوْلِهِ تَجْلَلُ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ('' وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾. إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَفَنُهُلِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ ". قَالَ: جَمَعَهُمْ لَهُ يَوْمَئِذٍ جَمِيعًا مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ، فَجَعَلَهُمْ أَرْوَاحًا، ثُمَّ صَوَّرَهُمْ، وَاسْتَنْطَقَهُمْ، فَتَكَلَّمُوا، وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ٱلسَّتُ بِرَبِّكُمٌّ قَالُوا بَلَنَّ شَهِدْنَأْ أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْدَا غَلِفِلِينَ اللهُ أَوْ نَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرِكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَنْهِلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾؟ قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ، وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَمْ نَعْلَمْ، أَوْ تَقُولُوا: إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، فَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْتًا، فَإِنِّي أُرْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِي، يُذَكِّرُونَكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي، وَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ رَبُّنَا، وَإِلَهُنَا، لَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ، وَرُفِعَ لَهُمْ أَبُوهُمْ آدَمُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، فَرَأَى فِيهِمْ الْغَنِيّ، وَالْفَقِيرَ، وَحَسَنَ الصُّورَةِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَبِّ لَوْ سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ. فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُشْكَرَ، وَرَأَى فِيهِمُ الْأَنْبِيَاءَ مِثْلَ السُّرُج، وَخُصُّوا بِمِيثَاقٍ، وَآخَرَ ٣٠ بِالرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَجَلُّك: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّتِنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ ﴾ '' الْآيَةَ. وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي

= أسانيد المصنف.

ذرياتهم: قراءة نافع وأبي جعفر وأبي عمر ويعقوب وابن عامر. (1)

<sup>(</sup>الأعراف: آية ١٧٣). **(Y)** 

في التلخيص: "بميثاق آخر". (٣)

<sup>(</sup>الأحزاب: آية ٧). (٤)

فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ ''. وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذُرِ اللَّولِيَ ﴾ ''. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا وَجَلْنَا لِأَحْتَرِهِم مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا ٱحْتُمَهُمْ الْلُولِيَ ﴾ ''. وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ وُمُ اللَّمِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ الللللَّهُ اللللللِهُ الللِّهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٩٣ - صُرُّنُا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَذْكُرُ.

<sup>(</sup>١) (الروم: آية ٣٠).

<sup>(</sup>٢) (النجم: آية ٥٦).

<sup>(</sup>٣) (الأعراف: آية ٥٦).

<sup>(</sup>٤) (يونس: آية ٧٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: «يوم أقروا» ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) (مريم: من آية ١٦ و ٢٢).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١/ ١٨٩-٢٢).

وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة -فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنْيَسَة، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي الْجُهَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي الْجُهَنِيِّ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هَذَا غَلْولِينَ ﴾ (١٠ فَقَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ شَعْمَلُهُ فَيَّا عَنْ هَذَا غَلْولِينَ ﴾ (١٠ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسُئِلَ عَنْ هَذَا غَلْولِينَ ﴾ (١٠ فَقَالَ حَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسُئِلَ عَنْ هَذَا غَلْولِينَ ﴾ (١٠ فَقَالَ حَمْرُ اللهِ ﷺ الْخَلَقِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٩٤ - صَرَّمًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدِ (''، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَصْلِيُّ بْنُ صَعْدٍ (اللهِ عَلَيْمُ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ

<sup>(</sup>١) (الأعراف: آية ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) تقدم في كتاب الإيمان برقم (٧٤) وصححه هناك على شرط الشيخين!، ومسلم بن يسار الجهني لم يخرجا له، وتعقبه الذهبي بقوله: "فيه إرسال"، وانظر سنن أبي داود (٣١١)، وسنن الترمذي (٥/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «هشام بن زيد»!.

آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَمْنَالَ الذَّرِ، ثُمَّ جَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا '' مِنْ نُودٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الذَّمَ، فَقَالَ آدَمُ، فَقَالَ آدَمُ، فَقَالَ آدَمُ، فَقَالَ آدَمُ، فَقَالَ آدَمُ، فَقَالَ عَنْنَهِ، فَقَالَ عَالَ آرَبٌ مَنْ هَذَا؟ قَالَ : هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ يَكُونُ أَعْجَبَهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَبْنَيْهِ، فَقَالَ : يَا رَبٌ مَنْ هَذَا؟ قَالَ : هِذَا ابْنُكَ دَاوُدُ يَكُونُ فِي آخِرِ الأَمْمِ. قَالَ آدَمُ : كَمْ جَعَلْتَ لَهُ مِنَ الْعُمُرِ؟ قَالَ : سِتِينَ سَنَةً . قَالَ : يَا رَبٌ مَنْ هَذُا؟ قَالَ : سِتِينَ سَنَةً . قَالَ : يَا رَبٌ مِنْ الْعُمُرِ؟ قَالَ : سِتِينَ سَنَةً . قَالَ : يَا رَبٌ مَنْ الْعُمُرِ ؟ قَالَ : سِتِينَ سَنَةً . قَالَ : يَا رَبٌ مِن الْعُمُر ؟ قَالَ : سِتِينَ سَنَةً . قَالَ اللهُ وَظَلْلَ : يَا رَبٌ مِن الْعُمُر ؟ قَالَ : سِتِينَ سَنَةً . قَالَ اللهُ وَظَلْلَ : يَا رَبٌ مِن الْعُمُر ؟ قَالَ اللهُ وَظَلْلَ اللهُ وَظَلْلَ : يَا رَبٌ مِن الْعُمُر ؟ قَالَ اللهُ وَلَكُ الْمَوْتِ لِقَبْضِ رَبِّ الْمَالُ اللهُ وَلَيْلَ اللهُ الْمُؤْتِ : أَولَلُمْ تَبْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً ؟ قَالَ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِقَبْضِ رُوحِهِ، قَالَ آدَمُ : أَولَمُ تَبْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً ؟ قَالَ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ : أَولَمُ لَا يُبْعِنَ فَنُوسِيَ فَنَسِيتَ ذُرِّيَتُهُ ، وَنَسِيَ فَنَسِيتَ ذُرِّيَتُهُ ، وَنَسِيَ فَنَسِيتَ ذُرِّيَتُهُ ، وَنَسِي فَنَسِيتَ ذُرِّيَتُهُ ، وَخَطِئَتْ ذُرِّيَتُهُ ، وَنَسِي فَنَسِيتَ ذُرِّيَتُهُ ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٩٥ - أَصْرِنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ مِمَّكَةً، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ فَي الشَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ فَي الشَّعَمُ بْنُ أَبُونَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ بْنُ أَبُونَ اللهِ اللهِ عَلْمُ بْنُ أَبُونَ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في (م): «وبيضا».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ١١٢- ١٨٣٤).

<sup>(</sup>٣) (الأعراف: آية ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ز) و(م) وعند ابن أبي حاتم (١٦١٦/٥) والطبري (٥٦٧/١٠)، وفي (و) و(ص): «بلعم بن أبي ابن ابن»، وقال ناسخ (و): «صوابه بلعم بن باعوراء» كذا قال!، وانظر ترجمته في تاريخ دمشق (١٠/٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٧٩).

### سُورَةُ الْأَنْفَالِ

#### بشِيكِ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ اِلْرَجِي مِ

٣٢٩٦ - صرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِم، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن (''، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ، قَالَ: فِينَا يَوْمَ بَدْرِ نَزَلَتْ، كَانَ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ مَنَازِلِ، ثُلُثٌ يُقَاتِلُ الْعَدُوَّ، وَثُلُثٌ يَجْمَعُ الْمَتَاعَ، وَيَأْخُذُ الْأُسَارَى، وَثُلُثٌ عِنْدَ الْخَيْمَةِ، يَحْرُسُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا جُمِعَ الْمَتَاعُ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقَالَ الَّذِينَ جَمَعُوهُ وَأَخْذُوهُ: قَدْ نَفَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلَّ امْرِيْ مِنَّا مَا أَصَابَ، فَهُوَ لَنَا دُونَكُمْ، وَقَالَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ الْعَدُوَّ وَيَطْلُبُونَهُ: وَاللهِ لَوْ لَا نَحْنُ مَا أَصَبْتُمُوهُ، فَنَحْنُ شَغَلْنَا الْقَوْمَ عَنْكُمْ، وَقَالَ الْحَرَسُ: وَاللهِ مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ مِنْهُ مِنَّا، لَقَدْ رَأَيْنَا أَنْ نُقَاتِلَ الْعَدُوَّ حِينَ مَنَحَنَا اللهُ أَكْتَافَهُمْ أَنْ نَأْخُذَ الْمَتَاعَ حِينَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَمْنَعُ دُونَهُ، وَلَكِنَّا خِفْنَا غِرَّةَ الْعَدُوِّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عِيْلِيْةٍ، فَقُمْنَا دُونَهُ، قَالَ: فَانْتَزَعَهَا اللهُ مِنْ أَيْدِينَا، فَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْةٍ، فَقَسَمَهُ عَلَى السَّوَاءِ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ يَوْمَئِذٍ خُمُسٌ، كَانَ فِيهِ تَقْوَى اللهِ وَطَاعَتُهُ، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ عَلَيْتُهُ، وَصَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ (٢).

<sup>(</sup>۱) هو: الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، ويقال: ابن المغيرة، بن أبى ذباب الدوسي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٥٥٥ – ١٨٠٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٩٨ - صُرَّمًا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَيَّيَةٍ مِنَ الْقَتْلَى، قِيلَ لَهُ: عَلَيْكَ الْعِيرُ، لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ، فَنَادَاهُ الْعَبَرُ، لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ، فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُو فِي وَثَاقِهِ: إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكَ. قَالَ: "لِمَ؟". قَالَ: لِأَنَّ اللهَ وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَقَدْ أَنْجَزَ لَكَ مَا وَعَدَكَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٩٩- أخْبِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ الْقَاضِي (١) بِبَغْدَادَ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) (الأنفال: آية ١).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٢١٥ – ٨٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٦٢٩-٨٦٣٨)، ولم يعزه للحاكم.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن أحمد بن علي بن مخلد بن أبان، أبو عبد الله الجوهري المحتسب، =

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ السَّدُوسِيُّ ''، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي شَعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ لِلْهِ دُبُرَهُ ﴾ ''. قَالَ: نَزَلَتْ فِينَا يَوْمَ بَدْرٍ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَهُو كُو كُو كُو كُو كُو كُو الْمُعْدِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَقْبَلَ أَبِيُ بْنُ خَلَفِ يَوْمَ أُحُدِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَقْبَلَ أَبِيُ بْنُ خَلَفِ يَوْمَ أُحُد إِلَى النَّبِي يَعَيْدٍ الدَّارِ، وَرَأَى إِلَى النَّبِي يَعَيْدُ السَبِلَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، وَرَأَى رَسُولُ اللهِ يَعَيْدُ أَبِي عَنْ فَرَسِهِ، وَلَمْ يَخُرُجُ مِنْ طَعْنَتِهِ دَمٌ، فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ، فَطَعَنهُ بِحَرْبَتِهِ فَسَقَطَ أُبِيٌّ عَنْ فَرَسِهِ، وَلَمْ يَخُرُجُ مِنْ طَعْنَتِهِ دَمٌ، فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ، فَطَعَنهُ بِحَرْبَتِهِ فَلَا أُبِي عَنْ فَرَسِهِ، وَلَمْ يَخُرُجُ مِنْ طَعْنَتِهِ دَمٌ، فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ، فَلَا أَنْ أَشُولُ اللهُ يَعْفِي يَعِهُ وَمُو يَخُورُ خَوْرَ اللَّهُ وَمُ وَيَخُورُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُو يَخُورُ خَوْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

<sup>=</sup> يعرف بابن المحرم.

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ الخطية كلها والإتحاف، وصوابه: يوسف بن يعقوب، وهو: يوسف بن يعقوب بن أبي القاسم السدوسي، أبو يعقوب السلعي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (الأنفال: آبة ١٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٤٢٣) - ١٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: اخوار ١٠.

رَمَيْتَ ﴾ (١) الْآيَةُ (١).

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٠١ - أَصْرُوا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي مَالِحٌ "، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرِ الْعُذْرِيُ، صَالِحٌ "، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرِ الْعُذْرِيُ، وَاللّهُ مَّ أَيُّنَا كَانَ أَقْطَعَ قَالَ: كَانَ الْمُسْتَفْتِحَ أَبُو جَهْلٍ، فَإِنَّهُ قَالَ حِينَ الْتَقَى الْقَوْمُ: اللّهُمَّ أَيُّنَا كَانَ أَقْطَعَ لِلرَّحِم، وَآتَانَا بِمَا لَا نَعْرِفُ، فَاحْنِهِ الْعَدَاةَ، فَكَانَ ذَلِكَ اسْتِفْتَاحَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: لِلرَّحِم، وَآتَانَا بِمَا لَا نَعْرِفُ، فَاحْنِهِ الْعَدَاةَ، فَكَانَ ذَلِكَ اسْتِفْتَاحَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: للرَّحِم، وَآتَانَا بِمَا لَا نَعْرِفُ، فَاحْنِهِ الْعَدَاةَ، فَكَانَ ذَلِكَ اسْتِفْتَاحَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: للرَّحِم، وَآتَانَا بِمَا لَا نَعْرِفُ، فَاحْنِهِ الْعَدَاةَ، فَكَانَ ذَلِكَ اسْتِفْتَاحَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ مَع لِلرَّحِم، وَآتَانَا بِمَا لَا نَعْرِفُ، قَاحَتُهُ أَلْفَاتُ فَي اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ مَا لَلْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَعْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٠٢ - أَضْمِرُ اللَّهُ ذَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (١٠)، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١٠)، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١٠)، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١٠)،

<sup>(</sup>١) (الأنفال: آية ١٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ١٩٦-١٦٥٧).

<sup>(</sup>٣) يعني: ابن كيسان المدني.

<sup>(</sup>٤) (الأنفال: آية ١٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ١١٥ – ١٩٥٩).

<sup>(</sup>٦) يعني: ابن راهويه الحنظلي.

<sup>(</sup>٧) هو: عبد الله بن عبد الله الرازي، أبو جعفر القاضي. من رجال التهذيب.

جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ صَّجَلَّا: ﴿ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّهِ وَقَلْبِهِ ﴾ (١). قَالَ: يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَبَيْنَ الْمُعَاصِي (١). يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَبَيْنَ الْمُعَاصِي (١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٣٠ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ "الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَة، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا إِنْ أَخْتِنَا، وَفِينَا ابْنُ أُخْتِنَا، وَفِينَا مَوْلَانَا مِنَّا أَنْ أُخْتِنَا، وَفِينَا مَوْلَانَا. فَقَالَ: «حَلِيفُنَا مِنَّا، وَابْنُ أُخْتِنَا مِنَّا" وَمَوْلانَا مِنَّا، إِنَّ أُولِينَا مِنْكُمُ الْمُتَّقُونَ "". أَوْلِيَائِي مِنْكُمُ الْمُتَّقُونَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٠٤ - حرشي أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَة، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىء، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوب، حَدَّثَنِي خُزَيْمَة، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىء، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي اَيُّوب، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ (''، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُد مِن قُوَّةٍ ﴾ ('') «أَلَا إِنَّ الْقُوَّة وَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُد مِن قُوَّةٍ ﴾ (اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَلْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَا الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَا اللهِ عَلَا الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي

<sup>(</sup>١) (الأنفال: آية ٢٤).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٠ – ٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) في الإتحاف: المحمد بن عبد الله ٩.

<sup>(</sup>٤) قوله: «منا» غير موجود في (ز).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ١٥ ٥ - ٤٥٨٩).

<sup>(</sup>٦) هو: مرثد بن عبد الله اليزني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) (الأنفال: آية ٦٠).

الرَّمْيُ »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجُهُ الْبُخَارِيُّ؛ لِأَنَّ صَالِحَ بْنَ كَيْسَانَ أَوْقَفَهُ<sup>(۲)</sup>.

٣٣٠٥ - أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ الرَّحِمَ لَتُقْطَعُ، وَإِنَّ النَّعْمَةَ لَتُكْفَرُ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا قَارَبَ بَيْنَ النَّوْمِ عَبَيعًا مَّلَ الْقُلُوبِ لَمْ يُزَحْزِحْهَا شَيْءٌ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّلَ الْقُلُوبِ لَمْ يُزَحْزِحْهَا شَيْءٌ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّلَ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٠٦- صَرَّمُا أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ.

وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٢٠٨-١٣٨٩٤).

<sup>(</sup>۲) كذا قال، وقد رواه الترمذي (٥/ ٣١٧) من طريق وكيع عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن رجل لم يسمه عن عقبة به مرفوعا، وقال الترمذي: «وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن عقبة بن عامر، وحديث وكيع أصح، وصالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر»، وأيضا فقد أخرجه مسلم (٦/ ٥٢) من حديث عمرو بن الحارث عن أبي على الهمداني ثمامة بن شفي عن عقبة به، فلا معنى لاستدراكه.

<sup>(</sup>٣) (الأنفال: آية ٦٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٢٩٨-٠٥٨٠)، ولم يعزه للحاكم.

المتنال ----

عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا إِسْحَاقَ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَعْرِفُنِي؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَعْرِفُكَ وَأُحِبُّكَ (''، ثُمَّ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ وَأُحِبُّكَ (''، ثُمَّ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي حَاتِم "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٠٧ - أَخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ فِي الْأُسَارَى أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: فَخَالَ وَعُومُ وَقَالَ: اقْتُلُهُمْ. قَالَ: فَقَدَاهُمْ قَوْمُكَ وَعَشِيرَتُكَ (\*) فَخَلِّ سَبِيلَهُمْ، فَاسْتَشَارَ عُمَرَ، فَقَالَ: اقْتُلُهُمْ. قَالَ: فَقَدَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَ أَن يَكُونَ لَهُ أَسَرَى حَقَى رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَقَى رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَ مُ فَأَنْزَلَ الله فَعَنْكَ: ﴿ مَا كَانَ لِنِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَقَى يَشُولُ اللهِ عَيْنِي فَا اللهِ عَيْنِي مُ فَاللهِ عَنْ اللهِ عَيْنِي فَا اللهِ عَيْنَ مَنْ مُ اللهِ عَنْدَاهُمْ فَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدَاهُمْ وَعُلْلُ اللهُ عَنْكُ وَعَلْمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عُمْرَ، فَقَالَ: « فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلَلا طَيْبًا ﴾ (\*). قَالَ: فَلَقِي النّبِي عَلَيْهُ عُمْرَ، فَقَالَ: « فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلَلا طَيْبًا ﴾ (\*). قَالَ: فَلَقِي النّبِي عَمْرَ، فَقَالَ: «كَادَ أَنْ يُصِيبَنَا فِي خِلافِكَ بَلاءٌ \*).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (ص) و(م) والتلخيص: «لأعرفك وأحبك».

<sup>(</sup>٢) (الأنفال: آية ٦٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٣٣).

 <sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): الوعشيرتهما.

<sup>(</sup>٥) (الأنفال: آية ٦٧ إلى ٦٩).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ٦٤٧-١٠١٤٨).

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: على شرط مسلم».

٣٠٠٨ - حرث الشَّيْحُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا زَكَرِيًا بْنُ عَدِيِّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا زَكَرِيًا بْنُ عَدِيِّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ فِي نَفَرٍ، أَنْشَهَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ (' قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ فِي نَفَرٍ، فَذَكَرُوا عَلِيًّا، فَشَتَمُوهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: مَهْ لا عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَيَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ ذَبْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَيَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فَيْلًا: ﴿ لَوَلا كِنَبُ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيهَا أَخَذُنُم عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ (". فَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ رَحْمَةً مِنَ اللهِ سَبَقَتْ لَنَا. فَقَالَ فَيَمَا أَخَذُنُم عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ (". فَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ رَحْمَةً مِنَ اللهِ سَبَقَتْ لَنَا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَوَاللهِ إِنَّهُ كَانَ يُبْغِضُكَ، وَيُسَمِّيكَ (" الْأَخْسَ، فَضَحِكَ سَعْدٌ حَتَّى السَّعْلَاهُ الضَّحِكُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ يَجِدُ (' عَلَى أَخِيهِ فِي الْأَمْرِ يَكُونُ بَيْنَهُ السَّعْلَاهُ الضَّحِكُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ يَجِدُ (' عَلَى أَخِيهِ فِي الْأَمْرِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَيُنْهُ أَنْهُ لَا يَبْلُغُ ذَلِكَ أَمَانَتَهُ، وَذَكَرَ كَلِمَةً أُخْرَى (' .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) هو: خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (الأنفال: آية ٦٧).

<sup>(</sup>٣) في (ز): اويشتمك».

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: ايجد المرءا.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٩٢-٩٩٥).

### و رو رر سورة براءَة

٣٣٠٩- صرَّمُ اللهُ بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْعَوْفِي، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، ثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةً، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي، وَإِلَى بَرَاءَةَ، وَهِيَ مِنَ الْمِئِينَ، فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ، مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ، وَهُوَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مِنَ السُّورِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيءُ دَعَا بَعْضَ مَنْ يَكْتُبُ لَهُ، فَيَقُولُ: «ضَعُوا هَؤُلاءِ الآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا». فَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقُولُ: «ضَعُوا هَذِهِ الآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا». وَكَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِل مَا نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ، وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا، فَقُبضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا، فَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣١٠ - فَحَدُّنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَفِيدُ"، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ دِينَارٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٥٩- ١٣٦٩) وعزاه إلى سورة الأنفال، وصوابه: التوبة.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص) الإتحاف: «الجنيد».

أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ: لِمَ لَمْ يُكْتَبْ فِي بَرَاءَةَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؟ قَالَ: لِأَنَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؟ قَالَ: لِأَنَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَانٌ، وَبَرَاءَةُ أُنْزِلَتْ بِالسَّيْفِ، لَيْسَ فِيهَا أَمَانٌ (۱).

٣٣١١ - حَرَّمُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ السَّكَّرِيُّ إِنَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ السُّكَّرِيُّ إِنَّ مَنْ الْفَيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ السُّكَّرِيُّ إِنَّ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: مَا الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: مَا تَقْرَءُونَ رُبُعَهَا - يَعْنِي بَرَاءَةً - وَإِنَّكُمْ تُسَمُّونَهَا سُورَةَ التَّوْبَةِ، وَهِي سُورَةُ الْعَذَابِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣١٢ - أَحْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ شُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ''، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَعْثِ الَّذِينَ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّدِ بْنِ أَبِي هُرَّيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ فِي الْبَعْثِ الَّذِينَ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّدِ بْنِ أَبِي هُرَّيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ فِي الْبَعْثِ الَّذِينَ الشَّعْبِيِّ، مَعَ عَلِي الْمُحَرَّدِ بْنِ أَبَى مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ -أَوْ رَجُلٌ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلِي الْمَعْتِ الْمَدْ يَالِي مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ -أَوْ رَجُلٌ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۱/ ۰۱۰–۱٤٥٣)، ثم قال: ﴿ولم يتكلم عليه، قلت: وهو إسناد ضعيف جدا، ومحمد بن زكريا هو الغلابي في المطبوع: العلائي!-، وهو متروك. ويعقوب بن جعفر لم نر من أفرده بترجمة.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: «اليشكري»، والمثبت من سائر أسانيد المصنف، وهو الموافق لكتب الرجال.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٢٦٠-٢٢٦).

 <sup>(</sup>٤) هو: سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الشيباني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(و) و(ص): «براءة»، وكتب فوقها: «كذا»، والمثبت من (م) والتلخيص.

آخَرُ-: فَبِمَ كُنْتُمْ تُنَادُونَ؟ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ، فَإِنَّ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ، فَنَادَيْتُ حَتَّى صَحِلَ صَوْتِي (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣١٣ - حمر أبُو النَّضْوِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالطَّابِرَانِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَاذِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ وَلُولِيدُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَاذِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟». قَالُوا: هَذَا يَوْمُ النَّحْرِ. قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟». قَالُوا: الشَّهْرُ الْحَرَامُ. قَالَ: «هَذَا يَوْمُ النَّحْرِ الْمُ الْعَرَامُ. قَالَ: «هَذَا يَوْمُ النَّحْرِ أَمُوالُكُمْ، وَأَمْوَالُكُمْ، وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَحَجِّ الْأَكْبَرِ، فَلِمَاؤُكُمْ، وَأَمْوَالُكُمْ، وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَحَجِ الْأَكْبَرِ، فَلِمَاؤُكُمْ، وَأَمُوالُكُمْ، وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَحِجِ الْأَكْبَرِ، فَلِمَاؤُكُمْ، وَأَمُوالُكُمْ، وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَعْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَعْ عَيْكُمْ حَرَامٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ مُ النَّاسَ. فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

وَأَكْثَرُ هَذَا الْمَثْنِ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، إِلَّا قَوْلُهُ: "إِنَّ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ»، مُسْنَدًا("، فَإِنَّ الْأَقَاوِيلَ فِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَنْ عَلَى خِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَوْمُ النَّحْر.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ١٩٣ – ١٤٨٨٥).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٩/ ٣٦٦–٣١٤٤).

<sup>(</sup>٣) علقه البخاري (٢/ ١٧٧) عن هشام بن الغاز به.

٣٣١٤ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ ''.

وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهِمَذَانَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَهْمَذَانَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنِ اللهِ عَنْ اَنْسٍ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الإِخْلاصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ، فَارَقَهَا عَلَى الإِخْلاصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ، فَارَقَهَا وَاللهُ عَلَيْهِ رَاضٍ، وَهُو دِينُ اللهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، وَبَلَعُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرْجِ الْأَحَادِيثِ، وَاخْتِلافِ الْأَهْوَاءِ». وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا السَّلَوَةَ وَءَاتَوُا الرَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ ""، وَقَوْلُهُ فَظَلَا: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا اللهَ فَوَالَ وَعَبَادَتَهَا، ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتَوُا الرَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ "، وَقَالَ وَعَبَادَتَهَا، ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتَوُا الرَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ أَلَا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا اللَّوْفَانَ وَعِبَادَتَهَا، ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةُ وَءَاتُوا اللَّوْفَانَ وَعِبَادَتَهَا، ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةُ وَءَاتُوا اللَّوْمَانُ وَعِبَادَتَهَا، ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُوا الطَّكُونَ الْمَالُوةَ وَالْتَكُوا الْمُعَلِودَ وَاللَّهُ فَيَالِ السَّلُوةَ وَاللَّالَاتِينَ فَى اللهِ فَالِينِ اللهِ اللهِ الْعَمَلُوةَ وَءَاتُوا الصَّلُوةَ وَاللَّوْمَانُوا الصَّلَوَةُ وَاللَّهُ الْمَعَلَوْةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الصَّلَوْةُ وَاللَّوْ اللْعَلَاقُ الْعَالَى الْعَلَولُونَ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْعَلَاقُوا الْمُؤْلُولُ الللهُ الْمُؤْمِى اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الللهِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُعَلَالُولُ اللْعَلَالَ الْمُؤْمُ الْمُوا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣١٥ - صرمي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِق، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ

<sup>(</sup>١) هو: عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (التوبة: آية ٥).

<sup>(</sup>٣) (التوبة: آية ١١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٨-١٠٨٦).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: صدر الخبر مرفوع، وسائره مدرج فيما أرى».

زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ: ﴿ فَقَائِلُوٓا أَسِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَاۤ أَيْمَنَ لَهُمْ ﴾ ''. قَالَ: لَا عَهْدَ لَهُمْ. قَالَ حُذَيْفَةُ: مَا قُوتِلُوا بَعْدُ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٦٦ - حريم أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهْ "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا عَلِي بْنُ عَالَمَ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا عَلِي بْنُ عَمْرَ: عَبْدِ اللهِ "، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ "، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ﴿ فَقَائِلُوٓاْ أَبِمَّةَ اللَّهُ عَلْمٍ اللَّهُ عَنْ اللهِ عَمْرُو، وَهُمُ الَّذِينَ نَكَثُوا عَهْدَ اللهِ، وَهَمُّ وَاللَّهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرُو، وَهُمُ الَّذِينَ نَكَثُوا عَهْدَ اللهِ، وَهَمُّ وا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ مِنْ مَكَّةً "،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣١٧- صرمً دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ سَعْدِ الْمَرْثَدِيُّ، ثَنَا خَمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ سَعْدِ الْمَرْثَدِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْمَرْثَدِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ (١٠)، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ (١٠)، عَنْ أَبِي الْهَيْدَوِ اللهِ عَيْلِيُّةً: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَلْزَمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا تَحَرَّجُوا أَنْ تَشْهَدُوا أَنْهُ

<sup>(</sup>١) (التوبة: آية ١٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥٩ – ٤٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: «حدثني أبو بكر بن بالويه» مطموس في (ز).

<sup>(</sup>٤) ابن المديني.

<sup>(</sup>٥) هو: جعفر بن إياس أبي وحشية. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) (التوبة: آية ١٢).

<sup>(</sup>V) إتحاف المهرة (٨/ ٨٤٨ – ١٠١٥١).

<sup>(</sup>٨) هو: سليمان بن عمرو العتواري. من رجال التهذيب.

مُؤْمِنٌ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾'''».'' هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٨ - أخْمِرُ عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا يَحْبَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ، عَنْ عَنْمَانَ [أَبِي الْيَقْظَانِ] الْخُزَاعِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ (". كَبُر ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُنَا أَنْ يَتُرُكَ مَالًا لِوَلَدِهِ يَبْقَى بَعْدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أُفْرَجُ عَنْكُمْ، قَالَى عُمْرُ: أَنَا أُفْرَجُ عَنْكُمْ، فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمْرُ: يَا قَلْ لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمْرُ: يَا اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرُ: يَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرُ، وَاتَبَعَهُ نَوْبَانُ، فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرُ: يَا اللهِ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) (التوبة: آية ١٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٢٣١–٢٨٢٥).

 <sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية كلها: «عثمان بن القطان» والمثبت من الإتحاف، ومن شعب الإيمان
 (٨/٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٨٣)، حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه

<sup>(</sup>٤) (التوبة: آية ٣٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٢٨- ٨٨٣٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٩٩ - أَضْمِ فِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمٍ "الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بِدِمَشْقَ وَهُوَ عَلَى تَابُوتٍ مَا بِهِ عَنْهُ أَبِيهِ قَالَ: جَلَسْنَا إلْبَحُوثُ " - فَصْلٌ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَو فَعَدْتَ الْعَامَ عَنِ الْغَزْوِ، قَالَ: أَبَتْ عَلَيْنَا الْبَحُوثُ " - فَصْلٌ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: ﴿ آنفِ رُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ ". وَلَا أَجِدُنِي يَعْنِي سُورَةَ النَّوْبَةِ - قَالَ اللهُ تَجَلِّلًا: ﴿ آنفِ رُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ ". وَلَا أَجِدُنِي إِلَّا خَفِيفًا ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٢٠ - أَخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ يَعْبَلُواْ أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ، إِذَا كَانَتْ مِنْ طَيِّبٍ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَة، إِذَا كَانَتْ مِنْ طَيِّبٍ

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عثمان لا أعرفه، والخبر عجيب»، كذا قال الذهبي بخطُّ ولقي ولعل ذلك بسبب تصحف اسمه في نسخته أيضا، وهو: عثمان بن عمير البجلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى، من رجال التهذيب، مجمع على شدة ضعفه.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): احكيما.

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية (و): "في النهاية أن سورة براءة تسمى سورة البُحوث جمع بحث؛ لما فيها من كثرة البحث عن سرائر المنافقين، قال وفي الفائق: أنها البَحوث بفتح الباء صفة مبالغة يستوي فيها المذكر والمؤنث مثل الصبور. تمت». النهاية في غريب الحديث (٩/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) (التوبة: آية ٤١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٤٦١-١٧٠٠).

<sup>(</sup>٦) (التوبة: آية ١٠٤).

فَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، وَإِنَّ (' الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ الْلُقْمَةِ، فَيُرَبِّيهَا اللهُ لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَصِيلَهُ أَوَ مُهْرَهُ، فَيَرْبُو فِي كَفِّ اللهِ أَوْ قَالَ: فِي يَدِ اللهِ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ أُحُدِ (''.

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ" حَدِيثِ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.

هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٢١ - حرث أبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَالِحِ بْنِ هَانِي وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ ('' بْنُ عَامِرِ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ ('' بن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَسْجِدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَصَحُّ مِنْهُ:

٣٣٢٢ - صُرْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) بْنِ أَبِي

 <sup>(</sup>١) في (ز): «فإن».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٤٩ - ١٩٦٧٣).

<sup>(</sup>٣) قوله: «إخراج» غير موجود في (ز).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(و) و(ص): «أبو عبد الله».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ٢٠٥-٤٥).

<sup>(</sup>٦) في التلخيص: "عبد الله".

سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ (۱).

٣٣٢٣ - أَصْمِرُ أَبُو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ " بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ، ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا سَحْبَلٌ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْيِدٍ اللهِ بْنُ مَحْمَدِ بْنِ أَبِي مَعْيِدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: تَلَاحَى رَجُلَانِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: تَلَاحَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ مَسْجِدُ قُبَاءَ، فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ مَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى هُوَ مَسْجِدِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى هُوَ مَسْجِدِي هَذَلَا"»(").

٣٣٢٤ - أَخْمِنْي أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ [الْعَنَزِيُّ] "، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُتْبَةً بْنِ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُتْبَةً بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ اللهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَذَا؟ ". قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ هَذَا؟ ". قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَنَغْتَسِلُ مِنَ فِي الطَّهُورِ خَيْرًا، فَمَا طُهُورُكُمْ هَذَا؟ ". قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَنَغْتَسِلُ مِنَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٢٨٧-٥٤١٩)، وانظر حديث رقم (١٨٠٧).

<sup>(</sup>٢) في (م): «عبيد الله».

<sup>(</sup>٣) قوله: امسجدي هذا» مطموسة في (ز).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٤٩٧)، وقال الذهبي في التلخيص: (قلت: إسناده جيد).

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية كلها: «العنبري»، والمثبت من الإتحاف، ومن سائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٦) (التوبة: آية ١٠٨).

الْجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. قَالَ: «هُوَ ذَاكَ، فَعَلَيْكُمْ بِهِ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٢٥ - حرثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الْمُذَكِّرُ، ثَنَا جُنَيْدُ بْنُ حَكِيمٍ الدَّقَاقُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جُنَيْدُ بْنُ حَكِيمٍ الدَّقَاقُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ السَّائِحِينَ، فَقَالَ: «هُمُ الصَّائِمُونَ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

عَلَى أَنَّهُ مِمَّا أَرْسَلَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي سْنَادِهِ.

٣٣٢٦ - أَصْرِلُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّانُ. مُحَمَّدِ الْبِرْتِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْم وَأَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ.

وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي فَسِيْهَ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْمُحَلِقُ، عَنْ أَبِي الْمُحَلِقُ، عَنْ أَبِي الْمُحَلِقُ، عَنْ أَبِي الْمُحَلِقُ، عَنْ أَبِي الْمُحَلِقِ، وَهُمَا مُشْرِكَانِ، الْمُحْلِيلِ"، عَنْ عَلِي اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبُويْهِ، وَهُمَا مُشْرِكَانِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدِ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكَانِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدِ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكَانِ ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدِ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكَانِ ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدِ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيقٍ وَٱلَذِينَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ١٥٨ - ٢٧٣١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٤٠-١٩٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن الخليل، وقيل: ابن أبي الخليل الحضرمي الكوفي. من رجال التهذيب، وثقه ابن حبان.

اَمَنُوَا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوَا أُولِي قُرْكَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَمُمْ اَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيدِ (آ) وَمَا كَانَ آسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَا عَن مَوْجِدَةِ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَّا نَبَيْنَ لَهُۥ أَنَّهُۥ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ مَلِيمٌ ﴾ (١) (1) حَلِيمٌ ﴾ (١) (1)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٢٧- أَصْمِرْ فِي أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا [الْمُفَضَّلُ] " بْنُ مُحَمَّدِ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا أَبُو حُمَة "، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَكَ اللهُ، وَغَفَرَ لَكَ عَتَّى يَنْهَانِيَ اللهُ تَظَيَّلُا». فَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ لَكَ يَا عَمِّ، وَلا أَزَالُ أَسْتَغْفِرُ لَكَ حَتَّى يَنْهَانِيَ اللهُ تَظَيَّلُا». فَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَوْتَاهُمُ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّيِي وَالَّذِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّى فَلَايِنَ اللهُ أَنْ اللهُ عَرْدُ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّى فَلَا أَنْ لَا اللهُ عَرْدُ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّى فَلَا أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَالَ لَنَا أَبُو عَلِيٍّ عَلَى إِثْرِهِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَصَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ،

<sup>(</sup>١) (التوبة: آية ١١٣ و ١١٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٤٨٩-١٤٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية كلها: «الفضل» خطأ، والمثبت من الإتحاف، وهو: المفضل بن محمد بن إبراهيم أبوسعيد الشعبي.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن يوسف الزبيدي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (التوبة: آية ١١٣).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٣/ ٢٩٠–٣٠٣).

غَيْرَ أَبِي حُمَةَ الْيَمَامِيِّ (١)، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَقَدْ أَرْسَلَهُ أَصْحَابُ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْهُ.

٣٣٢٨ - ٣٣٦٨ - عدُّن أَبُو الْفَصْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ أَنَاهُ النَّبِيُ ﷺ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ أَنَاهُ النَّبِيُ عَلَيْ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَيْ عَمِّ، إِنَّكَ أَعْظَمُهُم عَلَيَّ حَقًّا، وَأَحْسَنُهُمْ عِنْدِي يَدًا، وَلاَنْتَ أَعْظَمُ عَلَيَّ حَقًا وَالْدِي، فَقُلْ كَلِمَةً تَعِبْ لَكَ عَلَيَّ بِهَا "الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قُلْ: لا إِلَهَ مِنْ وَالِدِي، فَقُلْ كَلِمَةً تَعِبْ لَكَ عَلَيْ مِلَّا عَنْ مَلِقَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّيِيُ وَالَّذِينَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَلَا لَهُ مَا لَمُ أَنَّهُ عَنْكَ». فَأَنْزَلَ اللهُ وَعَلَى فَمَاتَ، فَقَالَ النَّيِي وَالَذِينَ وَمُ الْقِيقِيقِ وَالْقِيقِ وَاللّهِ مَعْنُولُ اللهُ عَنْولَ اللهُ وَعَلْكَ فَلَ اللهِ عَنْكَ ". وَمَا كَاتَ النَّيْقِ وَالَذِينَ وَالْذِينَ وَالْمَلِي فَمَاتَ، فَقَالُ النِّيقِ وَالَّذِينَ وَمُا كَاتَ النَّيْقِ وَالَذِينَ وَاللّهِ مِنْ وَلِي لِلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ وَلَا لَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، فَإِنَّ يُونُسَ وَعُقَيْلًا أَرْسَلَاهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ (°).

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية كلها والصواب: «اليماني»، كما في كتب الرجال.

<sup>(</sup>٢) في (و) والتلخيص: "تجب لك بها علي"، وفي (ص): "تجب علي لك بها".

<sup>(</sup>٣) (التوبة: آية ١١٣ و ١١٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٨٨٧-١٩٧٩).

<sup>(</sup>٥) كذا قال، وقد رواه البخاري (٢/ ٩٥) و(٥/ ٥٢) و(٦/ ٦٩، ٦/ ١١٢) و(٨/ ١٣٩)، ومسلم (١/ ٤٠) من حديث صالح بن كيسان ومعمر وشعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه، ووهم سفيان بن الحسين في قوله: عن أبي هريرة.

٣٣٢٩- صرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِي، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ فِي الْمَقَابِرِ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَمَرَنَا فَجَلَسْنَا، ثُمَّ تَخَطَّى الْقُبُورَ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَبْرِ مِنْهَا، فَنَاجَاهُ طَوِيلًا، ثُمَّ ارْتَفَعَ نَحِيبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَاكِيًا، فَبَكَيْنَا لِبُكَاءِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْهِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْبَلَ إِلَيْنَا، فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الَّذِي أَبْكَاكَ، فَقَدْ أَبْكَانَا وَأَفْزَعَنَا؟ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: «أَفْزَعَكُمْ بُكَائِي؟». فَقُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «إِنَّ الْقَبْرَ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي أَنَاجِي فِيهِ، قَبْرُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبِ، وَإِنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي زِيَارَتِهَا، فَأَذِنَ لِي فِيهِ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي الْاسْتِغْفَارِ لَهَا، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فِيهِ (١٠)، وَنَزَلَ عَلَيَّ: ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾. حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ، ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ ﴾ ". فَأَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ الْوَلَدَ لِلْوَالِدَةِ مِنَ الرِّقَةِ، فَذَلِكَ الَّذِي أَبْكَانِي "".

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

إِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ مُخْتَصَرًا.

٣٣٣- أخْرِفِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

<sup>(</sup>١) قوله: «واستأذنته في الاستغفار لها، فلم يأذن لي فيه» ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) (التوبة: آية ١١٣ و ١١٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ١٨٢ – ١٣٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أيوب بن هانئ ضعفه ابن معين».

الْحَسَنِ ''، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ كَالَّا: ﴿ وَكَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ كَالَّا: ﴿ وَكَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ كَالَّانِ ﴿ وَكَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَلَى أَنْ إِلْهِ عَلَى أَنْ الْمَاءُ ؟ قَالَ: عَلَى مَثْنِ الرِّيحِ '''.

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.(١)

٣٣٦١ - حرثي الْحَسَنُ الْهُ مُحَمَّدِ الْنِ الْسُحَاقَ الْإِسْفِرَائِينِيُ الْعَنوِيُ اللهِ عَلَيْ الْنَ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) هو: إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي.

<sup>(</sup>٢) (التوبة: آية ٧).

<sup>(</sup>۳) إتحاف المهرة (۷/ ۱۷۰ – ۷۵۵۷).

<sup>(</sup>٤) هكذا جاء هذا الحديث هاهنا، وهو في غير موضعه، وسيأتي بهذا السند في بداية سورة هو د (٣٣٤٣)، وهو الأنسب.

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: «الحسين».

<sup>(</sup>٦) (التوبة: آية ١٢٠).

أُرِيدُ أَنْ أَتَعَرَّضَ لِفَضْلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَمَّا قَوْلُكَ تَقُولُ قُرَيْشٌ مَا أَسْرَعَ مَا تَخَلَّفَ عَنِ ابْنِ عَمِّهِ وَخَذَلَهُ، فَإِنَّ لَكَ بِي أُسْوَةً، قَالُوا: سَاحِرٌ، وَكَاهِنٌ، وَكَذَّابٌ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَا أَنْهُ لا نَبِي بَعْدِي؟ وَأَمَّا قَوْلُكَ أَتَعَرَّضُ لِفَضْلِ اللهِ، هَذِهِ أَبْهَارٌ مِنْ فُلْفُلٍ جَاءَنَا مِنَ الْبَعَنِ، فَبِعُهُ وَاسْتَمْتِعْ بِهِ أَنْتَ وَفَاطِمَةُ حَتَّى بَأْتِيَكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ الْمَدِينَةَ لا تَصْلُحُ إِلَا بِي أَوْ بِكَ اللهِ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ الْمَدِينَةَ لا تَصْلُحُ إِلَا بِي أَوْ بِكَ اللهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ الْمَدِينَةَ لا تَصْلُحُ إِلَا بِي أَوْ بِكَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٣٢ - أَضْرِفِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمِ "الْمَرْوَزِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَنَا أَبُو خَلْدَةَ "، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِالْبَيْتِ، فَكَانَ يَأْخُذُ بِيَدِي، فَيُعَلِّمُنِي لَحْنَ الْكَلَامِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَالِيَةِ: لَا تَقُلِ بِالْبَيْتِ، فَكَانَ يَأْخُذُ بِيَدِي، فَيُعَلِّمُنِي لَحْنَ الْكَلَامِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَالِيَةِ: لَا تَقُلِ الْشَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: انْصَرَفُوا الْصَرَفُوا فَصَرَفُوا اللهُ قُلُوبَهُمْ (٥٠). (١٠)

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٣٣٨–١٤١٤).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أنى له الصحة، والوضع لاتح عليه، وفي إسناده عبد الله بن بكير الغنوي، منكر الحديث عن حكيم بن جبير، وهو ضعيف يترفض»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل هو شبه الموضوع، وعبد الله بن بكير وشيخه ضعيفان».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(و) و(ص): «حكيم».

<sup>(</sup>٤) هو: خالد بن دينار، يروي عن أبي العالية الرياحي رفيع بن مهران.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها، وهو خطأ، فصواب الرواية: "فإن قوما انصرفوا فصرف الله قلوبهم"، كما في تفسير الطبري (١٢/ ٩٥) وابن أبي حاتم (٦/ ١٩١٧).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧-٤٢٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

حَدِيثُ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) (التوبة: آية ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٢٣٢-٧٧).

### و رو و ر سورة يونس

## بشِيكِ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ وَالرَّحِبِ مِ

٣٣٣٤ - أخْرِفي أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا أَبُو عِصْمَةَ سَهْلُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ (١). قَالَ: سَلَفُ صِدْقِ عِنْدَ رَبِهِمْ (١). قَالَ: سَلَفُ صِدْقِ عِنْدَ رَبِهِمْ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٣٥ - أَحْمِرْ فِي أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْسَحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْل، ثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغَطَفَانِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْنَةُ اللهِ عَيَيْنَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغَطَفَانِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْقَ: الْغَطَفَانِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْقَةُ: اللهَ عَلَى اللهَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ ﴾ (٣) . (١) هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٣٦ - صرُّني أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ يَحْيَى الْبَيْهَقِيُّ (٥) بِهَا مِنْ أَصْلِ كِتَابِ

<sup>(</sup>١) (يونس: آية ٢).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱/ ۱۸۰-۷).

<sup>(</sup>٣) (يونس: آية ٢٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ١٨٥ - ١٧١٧).

<sup>(</sup>٥) كذا سماه المصنف هنا، وفي حديث رقم (١٢٩)، وسماه في حديث رقم (٧٧٤٣): «طاهر بن محمد بن الحسين البيهقي»، وقد سماه في تاريخه كما في تلخيص تاريخ =

خَالِهِ، حَدَّثَنَا خَالِي الْفَصْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَيْهَقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّنَنِي اللَّنْ مَا اللَّهْ مَعْ اللَّهْ اللَّهِ اللَّهْ اللهِ عَلَى اللَّهْ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

<sup>=</sup> نيسابور (ص٨٩): "طاهر بن أحمد بن عبد الله البيهقي أبو الطيب"، وكذا سماه الذهبي وعلي بن زيد البيهقي في تاريخيهما، وفي الجميع يروي عن خاله الفضل بن محمد بن المسيب بن موسى، أبي محمد الريوذي الشعراني.

<sup>(</sup>١) (يونس: آية ٢٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٣٤١–٣١٥).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه البخاري في الإعتصام (٩ / ٩٣) من طريق يزيد عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بنحوه ثم قال: "تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر"، ورواه الترمذي (٥/ ١٣٣) عن قتيبة عن الليث به، فخالف عبد الله بن صالح ولم يذكر محمد بن علي بينهما، وسيأتي في التعبير (٨٤٢٨) عن إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني عن جده به فقال عن عطاء بدل أبي جعفر محمد بن علي، فهذا خلاف ثان على عبد الله بن صالح، والأشبه حديث قتيبة.

٣٣٣٧ - حرثًا عَلِيُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْحَرَشِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبُو نَضْرَةً "، عَنْ يَخْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَخْيَى، أَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبُو نَضْرَةً "، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ " قَالَ: سَمِعَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنَّ وَقُدَ أَهْلِ مِصْرَ قَدْ أَقْبَلُوا، فَاسْتَقْبَلَهُمْ، فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ، أَقْبَلُوا نَحْوَهُ، قَالَ: وَكَرِهَ أَنْ وَكُرِهَ أَنْ يَقْدُمُوا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا لَهُ: ادْعُ بِالْمُصْحَفِ، وَافْتَتَحِ السَّابِعَةَ - يَقْدُمُوا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا لَهُ: ادْعُ بِالْمُصْحَفِ، وَافْتَتَحِ السَّابِعَةَ - وَكَانُوا يُسَمُّونَ سُورَةَ يُونُسَ السَّابِعَةَ - فَقَرَأَهَا حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ قُلْ وَكَانُوا يُسَمُّونَ سُورَة يُونُسَ السَّابِعَةَ - فَقَرَأَهَا حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ قُلْ اللّهِ تَقْرَفُوا لَهُ: قِفْ مُ أَرَأَيْتَ مَا حَمَيْتَ مِنَ أَرَقَيْتُ مِنَ الْحَمَى، آللهُ أَذِي لَكُمُ مِن يَرْفِ فَجَعَلْتُهُ قِلْ الْقَلْدَة فِي الْحَمَى اللهِ تَقْتَرِي؟ قَالَ: فَقَالَ: امْضِهُ، نَوْلَتْ فِي كَذَا الْحِمَى اللهِ الصَّدَقَةِ، فَلِنْ عُمَرَ حَمَى الْحِمَى قَبْلِي لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَلِرْدُتُ فِي الْحِمَى لِمَا زَادَ فِي الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا وُلِيتُ، وَزَادَتْ إِيلُ الصَّدَقَةِ، فَزِدْتُ فِي الْحِمَى لِمَا زَادَ فِي الصَّدَقَةِ، فَلِرُدْتُ فِي الْحِمَى لِمَا زَادَ فِي الصَّدَقَةِ،

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٣٨ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الشَّحَاقَ، ثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: أَطَالَ الْحَجَّاجُ: إِنَّ ابْنَ الْحَجَّاجُ: إِنَّ ابْنَ الْحَجَّاجُ: إِنَّ ابْنَ الْرَبِيرِي، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: إِنَّ ابْنَ اللهِ، فَقَعَدَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: لَا يَسْتَطِيعُ ذَاكَ أَنْتَ وَلَا ابْنُ

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «أبو بصرة».

<sup>(</sup>٢) أبو سعيد الأنصاري مولى أبي أسيد مالك بن ربيعة، لم يخرج له مسلم، وأورده ابن مندة في الصحابة ولم يأت بما يدل على ذلك، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) (يونس: آية ٥٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٩٥ - ٢٥٧٥).

الزُّبَيْرِ: ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ ﴾ ''. فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَقَدْ أُوتِيتَ عِلْمًا إِنْ نَفَعَكَ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٣٩ - أخمر المُحمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا أَبُو عَاصِم، ثَنَا عَلِي بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، عَنْ قَوْلِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، عَنْ قَوْلِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «هِيَ الرُّؤْيَا ﴿ لَهُمُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٤٠ أَخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْعُودٍ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «جَعَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَى «جَعَلَ جَبْرِيلُ يَدُسُّ الطِّينَ فِي فِي فِرْعَوْنَ، مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (٥٠).

ُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِ شُعْبَةَ أَوْقَفُوهُ عَلَى (') ابْنِ عَبَّاسِ.

<sup>(</sup>١) (يونس: آية ٦٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٣٨–١٠٣٥).

<sup>(</sup>٣) (يونس: آية ٦٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٣٤٤–١٧٦٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٨٦ - ٩٥٥).

<sup>(</sup>٦) في (ز): «عن».

## و رو و سورة هود

## بشِيهِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّجِي مِ

٣٣٤١ - أَخْمِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوب، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ وَكِيدِ الْأَزْرَقِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَكَانَ مَبْدِ اللهِ وَيَكُوْ اللهِ وَيَكُوْ لَمَّا النَّاسَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لا نَزَلَ الْحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَامَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لا نَشَالُوا نَبِيكُمْ عَنِ الآيَاتِ، هَوُلاءِ قَوْمُ صَالِح سَأَلُوا نَبِيّهُمْ أَنْ يَبْعَثَ لَهُمْ آيَةً، فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ، فَتَشْرَبُ مَاءَهُمْ يَوْمَ وِرْدِهَا، فَبَعَثَ اللهُ لَهُمُ اللهُ ثَلَاثَةَ الْكُوا يَتَرَوُّونَ مِنْ مَائِهِمْ، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، فَعَقُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، وَكَانَ مَوْعُودًا مِنَ اللهِ غَيْرَ مَكُذُوبٍ، ثُمَّ عَنْ كَانَ تَحْدَ " مَشَارِقِ السَّمَاوَاتِ وَمَغَارِبِهَا مِنْ عَلَالِهِ مَنْ عَذَالِ اللهِ مَنْ مُؤَودًا مِنَ اللهِ مَنْ عَذَالٍ اللهِ مَنْ مُؤَودًا عَلْ اللهِ مَنْ مُؤَودًا عَنْ أَلُوادًا يَا لَوْمُ وَعَلَالِهُ اللهِ مِنْ عَذَالٍ اللهِ مَنْ هُو إِلَا اللهِ مَنْ مُؤَودًا وَلَا اللهِ مَنْ عَذَالِ اللهِ مَنْ هُو وَقَالَ اللهِ مَالَكُوا اللهِ مَنْ عَذَالِ اللهِ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَنْ عَذَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٤٢ - أَخْبِرْنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ، أَنَا

<sup>(</sup>١) يعني: عبد الله بن عثمان بن خثيم، أبو عثمان المكي القاري.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: "بين".

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٤١٨ ع-٣٣٦٦)، وانظر حديث رقم (٣٢٨٥) و(٤١١٢).

جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فَعَوْلِ اللهِ فَعَلَى بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِ اللهِ فَعَلَى اللهِ فَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ ((). قَالَ: مُسْتَقَرُّهَا فِي الْأَرْحَامِ، وَمُسْتَوْدَعُهَا حَيْثُ تَمُوتُ ().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٤٣ - أخْمِرْ فِي أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا أَسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرِه، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرِه، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ كَالَّذَ ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ مَعْلَى ٱلْمَآءِ ﴾ (٣). عَلَى أَنَّ سُنِ الرِّيحِ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٤٤ - أخْمِرْ اللهِ عَمْرِه عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ ( ) بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَة ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْمُنادِي ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُ ، عَنْ أَبِي صَخْرَة جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ ، عَنْ بُرَيْدَة الْأَسْلَمِي قَالَ : دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ ، يَقُولُونَ : أَعْطِنَا ، حَتَّى سَاءَهُ ذَلِكَ ، وَدَخَلَ عَلَيْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالُوا : جِئْنَا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَنَتَفَقَّهُ فِي ذَلِكَ ، وَذَخَلَ عَلَيْهِ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : جِئْنَا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَنَتَفَقَّهُ فِي ذَلِكَ ، وَذَخَلَ عَلَيْهِ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : ﴿ عَنْ اللهُ وَلا شَيْءَ غَيْرُهُ ، وَكَانَ اللهُ وَلا شَيْءَ غَيْرُهُ ، وَكَانَ اللهُ وَلا شَيْءَ غَيْرُهُ ، وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلا شَيْءَ غَيْرُهُ ، وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَدْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَاء ، وَكَتَبَ فِي الذَّكُو عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) (هود: آية ٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/١٥٧-١٢٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) (هود: آية ٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٠ -٧٥٥٧)، وعزاه للموضع الذي في سورة براءة فقط.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): قالزبرقان،

ثُمَّ أَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ نَاقَتَكَ قَدْ ذَهَبَتْ، قَالَ: فَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٤٥ - صَرْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ "، عَنِ ابْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ "، عَنِ ابْنِ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهِ مَعْدُودَةٍ ﴾ ". قَالَ: إِلَى أَجَلٍ مَعْدُودَةٍ ﴾ ". قَالَ: إِلَى أَجَلٍ مَعْدُودٍ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٤٦ - أَصْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَلُهُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّةِ: «مَا مِنْ أَيُوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّةِ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْمَعُ بِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَلَا يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ، فَلَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا دَخَلَ أَحَدٍ يَسْمَعُ بِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَلا يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَانِيُّ، فَلا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا دَخَلَ النَّارَ». فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَيْنَ تَصْدِيقُهَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ وَقَلَّ مَا سَمِعْتُ حَدِيْثًا عَنِ النَّارَ». فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَيْنَ تَصْدِيقُهَا فِي الْقُرْآنِ، حَتَّى وَجَدْتُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَمَنَ

<sup>(1)</sup> إتحاف المهرة (٢/ ٢٢٥-٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: لكنه معلول، والصواب: عن صفوان عن عمران بن حديث حصين \*. وحديث عمران قد أخرجه البخاري (١٠٥/٤) و(٩/ ١٢٤)، من حديث الثوري والأعمش عن جامع عن صفوان عن عمران به.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «أبي بشر» مصحف، وهو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) (هود: آية ٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٦٢-٨٩١٤).

يَكُفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ ﴾ ". قَالَ: الْأَخْزَابُ الْمِلَلُ كُلُّهَا". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٤٧- أَخْبِرُنَا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، حَدَّثَنِي فَائِدٌ مَوْلَى عُبَيْدِ اللهِ (" بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِع أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ رَحِمَ اللهُ أَحَدًا مِنْ قَوْم نُوح لَرَحِمَ أُمَّ الصَّبِيِّ». قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ نُوحٌ مَكَثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، يَدْعُوهُمْ حَتَّى كَانَ آخِرَ زَمَانِهِ غَرَسَ شَجَرَةً، فَعَظُمَتْ، وَذَهَبَتْ كُلَّ مَذْهَبِ، ثُمَّ قَطَعَهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَعْمَلُهَا سَفِينَةً، وَيَمُرُّونَ، فَيَشْأَلُونَهُ، فَيَقُولُ: أَعْمَلُهَا سَفِينَةً، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُونَ: تَعْمَلُ سَفِينَةً فِي الْبَرِّ، وَكَيْفَ تَجْرِي؟ قَالَ: سَوْفَ تَعْلَمُونَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا فَارَ التَّنُّورُ، وَكَثُرَ الْمَاءُ فِي السَّكَكِ، خَشِيَتْ أُمُّ الصَّبِيّ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ تُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا، فَخَرَجَتْ إِلَى الْجَبَلِ حَتَّى بَلَغَتْ ثُلْمَةً، فَلَمَّا بَلَغَهَا الْمَاءُ خَرَجَتْ بِهِ حَتَّى اسْتَوَتْ عَلَى الْجَبَلِ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَاءُ رَقَبَتَهُ رَفَعَتْهُ بِيَدِهَا حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا الْمَاءُ، فَلَوْ رَحِمَ اللهُ مِنْهُمْ أَحَدًا لَرَحِمَ أُمَّ الصَّبِيِّ "''.

<sup>(</sup>١) (هود: آية ١٧).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۷/ ۸۷ - ۷۳۹).

<sup>(</sup>٣) كذا في التلخيص، وفي (ز) و(و) و(ص) والإتحاف: "مولى عبد الله"، وفي (م): "مولى عبيد بن عبد الله"، وهو عبيد الله بن علي بن أبي رافع المدني، الملقب بعبادل من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٦/٣٠١-٢١٥٠٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٤٨ - صَرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ الْخَزَّازُ "، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَهَلَاكِ قَوْمِهِ ثَلَاثُمِائَةِ سَنَةٍ، وَكَانَ فَارَ التَّنُّورُ بِالْهِنْدِ، وَطَافَتْ سَفِينَةُ نُوحٍ بِالْكَعْبَةِ أُسْبُوعًا ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٤٩ أَخْمِرُ مَيْمُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَنَشِ الْكِنَانِيِّ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَرَفْتِي فَأَنَا مَنْ عَرَفْتُمْ، وَمَنْ أَنْكَرَنِي فَأَنَا أَبُو ذَرِّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَوَ لَنَا أَبُو ذَرِّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَوَ لَنَا أَبُو ذَرِّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَنَا أَبُو ذَرِّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَمَنْ أَنْكَرَنِي فَأَنَا أَبُو ذَرِّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَمَنْ أَنْكَرَنِي فَأَنَا أَبُو ذَرِّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَمَنْ لَكَوْمِ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ اللهِ هَا فَرِقَ اللهِ هَالَكُونَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم (٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسناده مظلم، وموسى ليس بذاك».

 <sup>(</sup>٢) هو: النضر بن عبد الرحمن الخزاز، والحماني: عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي.
 وكلاهما من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٦٩ – ٨٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: النضر ضعفوه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: كلا بل النضر ضعيف جدا».

<sup>(</sup>٥) هو: حنش بن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الصنعاني، أبو المعتمر الكناني، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١٣/١٥-١٧٤٨٩).

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مفضل خرج له الترمذي فقط، ضعفوه».

٣٥٥٠ - حرثُمُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَتَى عَلَى وَادِي الْأَزْرَقِ، فَقَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْأَزْرَقِ، فَقَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اللهِ بِالتَّكْبِيرِ». ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَةٍ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ مُنْهَبِطًا (١٠)، لَهُ جُوَّارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّكْبِيرِ». ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَةٍ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ مُنْهَبِطًا (١٠)، لَهُ جُوَّارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّكْبِيرِ». ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَةٍ مُقَالَ: «كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ فَقَالَ: «كَانِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ فَقَالَ: «كَانِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الثَّنِيَّةُ ؟». قَالُوا: ثَنِيَّةُ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: «كَانِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ فَقَالَ: «كَانَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ، خِطَامُهَا لِيفٌ وَهُو يُلَبِّي، وَعَلَيْهِ جُبَةٌ صُوفٌ " (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٣٥٥١ - صرمي أَبُو عَمْرِو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَأَنَا سَأَلْتُهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ '' بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «شَيَبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْوَاقِعَةُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ» (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٥٢ - صرَّى أَبُو الْحَسَنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ

<sup>(</sup>١) في (م) والتلخيص: «مهبطا».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۷/ ۹۹–۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه مسلم (١/ ١٠٥) من حديث هشيم وابن أبي عدى عن داود به.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن محمد بن مطر وأنا سألته قال: حدثني أبو محمد جعفر» ساقطة من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٦-٢٧٥٨).

الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا أَبُو ثَابِتٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمَدَنِيُّ (''، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَيَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إَبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «أَلْهِمَ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ عَلَيْكُ هَذَا اللِّسَانَ الْعَرَبِيَّ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «أَلْهِمَ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ عَلَيْكُ هَذَا اللِّسَانَ الْعَرَبِيَّ إِلْهَامًا» ('').

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، إِنْ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَفِظَهُ مُتَّصِلًا عَنْ أَبِي ثَابِتٍ.

فَقَدْ:

٣٣٥٣ - صَرَّنَاهُ أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا عَمِّي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُرْسَلًا نَحْوَهُ ".

٣٣٥٤ - حَرْمُنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ إِمْلَاءً، ثَنَا حَامِدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ الرَّاذِيُ (')، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِ اللهِ عَلَّا: ﴿ رَحْمَتُ ٱللّهِ مَبْكُذُهُ، عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ (''). قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ إِذْ جَاءَهُ وَبُرَكُنُهُ، عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ (''). قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ إِذْ جَاءَهُ

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد بن أبي زيد القرشي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٣/ ٣٣٥–٣١٤٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٣٣٥–٣١٤٦).

<sup>(</sup>٤) هو: عيسى بن جعفر الرياحي الكوفي الرازي، قاضي الري.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية كلها، والتلخيص: "عمرو"، والمثبت من الإتحاف، وهو الموافق لما في كتب الرجال، وهو: عمر بن سعيد بن أبى حسين النوفلي المكي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) (هود: آية ٧٣).

رَجُلٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: انْتَهِ إِلَى مَا انْتَهَتْ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، صَحِيحٌ لِلثَّوْرِيِّ، لَا أَعْلَمُ أَنَّا كَتَبْنَاهُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٥٥- أَخْبِرِ لِإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُ اللهِ لُوطًا ظَنَّ أَنَّهُمْ ضِيفَانٌ لَقَوْهُ، فَأَدْنَاهُمْ حَتَّى أَقْعَدَهُمْ قَرِيبًا، وَجَاءَ بِبَنَاتِهِ وَهُنَّ ثَلَاثَةٌ، فَأَقْعَدَهُنَّ بَيْنَ ضِيفَانِهِ وَبَيْنَ قَوْمِهِ، فَجَاءَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: ﴿ هَـُؤُلَّآهِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تَخَذُونِ فِي ضَيْفِيٌّ ﴾ قَالُوا: ﴿ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَتِّي وَاِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ ﴾. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكُ ﴾ (''). قَالَ: فَطَمَسَ أَعْيُنَهُمْ، فَرَجَعُوا وَرَاءَهُمْ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الَّذِينَ بِالْبَابِ، فَقَالُوا: جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ أَسْحَرِ النَّاسِ، قَدْ" طَمَسَ أَبْصَارَنَا، فَانْطَلَقُوا يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى دَخَلُوا الْقَرْيَةَ، فَرُفِعَتْ فِي بَعْض اللَّيْل، حَتَّى كَانَتْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ أَصْوَاتَ الطَّيْرِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، ثُمَّ قُلِبَتْ فَخَرَّتِ الْأَفْكِهَةُ عَلَيْهِمْ، فَمَنْ أَدْرَكَ الْأَفْكِهَةَ، قَتَلَتْهُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٤٤٣ - ١٨١٨).

<sup>(</sup>٢) (هود: آية ٧٨ إلى ٨١).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): ﴿ فقد ﴾.

وَمَنْ خَرَجَ اتَّبَعَتْهُ حَيْثُ كَانَ حَجَرًا، فَقَتَلَتْهُ. قَالَ: فَارْتَحَلَ بِبَنَاتِهِ وَهُنَّ ثَلَاثٌ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الشَّامِ مَاتَتِ ابْنَتُهُ الْكُبْرَى، فَخَرَجَتْ عِنْدَهَا عَيْنٌ، يُقَالَ لَهَا: الْوَرِيَّةُ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَيْثُ شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْلُغَ، فَمَاتَتِ الصُّغْرَى، فَخَرَجَتْ عِنْدَهَا عَيْنٌ، يُقَالَ لَهَا: الزَّغْرِيَّةُ، فَمَا بَقِيَ مِنْهُنَّ إِلَّا الْوُسْطَى (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَتَوَهَّمُ أَنَّ هَذَا وَأَمْثَالَهُ فِي الْمَوْقُوفَاتِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الصَّحَابِيِّ إِذَا فَسَّرَ التِّلَاوَةَ فَهُوَ مُسْنَدٌ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ.

٣٣٥٦ - أَحْمِرْ اللهُ مَحَمَّدُ بْنُ عَلِيً بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، ثَنَا حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، ثَنَا عَمُرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَى نَاسٌ نَارًا فِي الْمَقْبَرَةِ، فَأَتُوهَا، فَإِذَا هُو يَقُولُ: «نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ». وَإِذَا هُو يَقُولُ: «نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ». وَإِذَا هُو الرَّجُلُ الْأَوَّاهُ الَّذِي يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ١٧١ - ٧٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٢٩٩ – ٣٠٥٠).

### و رو و ر سورة يوسف

# بشِيكِ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ اِلرَّحِي مِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

ا) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: صوابه خلاد أبو مسلم الصفار، وأبوه اسمه عيسى". نقول: قد سماه البخاري: خلاد بن عيسى، وقال كنيته أبو مسلم، وسماه أبو حاتم الرازي: خلاد بن مسلم، وكناه أيضا بأبي مسلم، ونقل القولين فيه المزي في تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٢) (يوسف: آية ٣).

<sup>(</sup>٣) (الزمر: آية ٢٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ١٢٩ – ٢٥٠٥).

٣٥٥٨ - حدَّى مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا وُكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَقْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: الْعَزِيزُ حِينَ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: ﴿ أَكْرِمِي عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿ يَكَأَبُتِ السَّتَعْجِرُهُ مَنْ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَلَاتُ: ﴿ يَكَأَبُتِ السَّتَعْجِرُهُ مَنْ اللهُ عَسَى آن يَنفَعَنَا أَوْ نَنْ خِذَهُ وَلَدًا ﴾ (١)، وَالَّتِي قَالَتْ: ﴿ يَكَأَبُتِ السَّعْجِرُهُ أَلْ اللهُ عَسَى آنَ يَنفَعَنَا أَوْ نَنْ خِذَهُ وَلَدًا ﴾ (١)، وَالَّتِي قَالَتْ: ﴿ يَكُولُونَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ مَنِ السَّعْجُرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ (١)، وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ تَفَرَّسَ فِي عُمَرَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٣٣٥٩ أخمر في عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقْرَأُ: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ (٥)، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: هَكَذَا عُلَمْنَا (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٧).

٣٣٦- صرم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ

<sup>(</sup>١) (يوسف: آية ٢١).

<sup>(</sup>٢) (القصص: آية ٢٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٢٤ – ١٣٠٧٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» سقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٥) (يوسف: آية ٢٣).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٥٦–١٢٦٩).

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الإتحاف: اقلت: قد أخرجه البخاري من وجه آخر عن شعبة، صحيح البخاري (٦/ ٧٧).

عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَوَلَآ أَن زَّمَا بُرَهَنَنَ رَبِّهِ ۚ ﴾ (١). قَالَ: مُثُلَ لَهُ يَعْقُوبُ، فَضَرَبَ صَدْرَهُ، فَخَرَجَتْ شَهْوَتُهُ مِنْ أَنَامِلِهِ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٦١ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ خُصَيْفِ "، عَنْ عِمْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَثَرَ يُوسُفُ ثَلَاثَ عَثَرَاتٍ: حِينَ ﴿لِمُعَذِبَهُم عِمْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَثَرَ يُوسُفُ ثَلَاثَ عَثَرَاتٍ: حِينَ ﴿لِمُعَذِبَهُم عِمْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَثَرَ يُوسُفُ ثَلَاثَ عَثَرَاتٍ: حِينَ ﴿لِمُعَذِبَهُم عِمْرَاتٍ: حِينَ ﴿لِمُعَذِبَهُم عِمْرَاتٍ: حِينَ ﴿لِمُعْذِبَهُم عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ رَبِّكُ وَ اللهَ فِي عَنْدَ رَبِّكُ وَ اللهَ عَنْدَ رَبِّهِ وَقَوْلُهُ لَهُمْ: ﴿ إِلَّكُمْ ﴿ اللَّهُ عُلَالُ ذِكْرَ رَبِّهِ وَقَوْلُهُ لَهُمْ: ﴿ إِلَّكُمْ ﴿ اللَّهُ عُلَالَ مُعْرَاتٍ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٦٢ - أخْمِرْ فِي الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) (يوسف: آية ٢٤).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ١٧١ – ٥٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) هو: خصيف بن عبد الرحمن الجزري، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) (يوسف: آية ٢٤).

<sup>(</sup>٥) (يوسف: آية ٤٢).

<sup>(</sup>٦) في (ز) و (ص): اإنهما.

<sup>(</sup>۷) (يوسف: آية ۷۰).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٧/ ٢٩٥ – ٧٤٧٩).

 <sup>(</sup>٩) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: كذا قال، وهو خبر منكر، وخصيف ضعفه أحمد،
 ومشاه غيره، ولم يخرجا له».

غَالِبٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ الضَّبِّي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ قُضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ﴾ ((). وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَعَبَر يُوسُفُ عَلَيْكُمْ، قَالَ أَحَدُهُمَا: مَا رَأَيْنَا شَيْتًا، فَقَالَ: ﴿ قُضِى ٱلْأَمْرُ الَّذِى فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ﴾ ((). ﴿ قُضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ﴾ (().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٦٣ - حرثُمُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيْنَ: "إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمِ، ابْنِ الْكَرِيمِ، ابْنِ الْكَرِيمِ، ابْنِ الْكَرِيمِ، ابْنِ الْكَرِيمِ، ابْنِ الْكَرِيمِ، ابْنِ الْكَرِيمِ، وَلَوْ لَبِثْ الْكَرِيمِ، وَلَوْ لَبِثْتُ مَا لَبِثَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، وَلَوْ لَبِثْتُ مَا لَبِثَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، وَلَوْ لَبِثْتُ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ، ثُمُ جَاءَنِيَ الدَّاعِي لَاجَبْتُ، إِذْ جَاءَهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: ﴿ الْرَحِعْ إِلَى رَبِّكَ يُومِنُ مَلِيمُ اللّهِ مُنَا يَلِي رَبِي بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ ﴾ (")». (")

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثُ يُوسُفُ»، فَقَطْ (۱).

٣٣٦٤ - صُمْنًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ،

<sup>(</sup>١) (يوسف: آية ٤١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ١٥٧ - ١٢٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ابن الكريم» الأخيرة سقطت من (و) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) (يوسف: آية ٥٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٦/ ١٥٥ - ٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٦) وانظر التعليق على حديث رقم (٤١٢٥).

ثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: اسْتَأْذِنُوا لِابْنِ الْأَخْيَارِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنْذَنُوا لِابْنِ الْأَخْيَارِ، فَلَمَّا دَخَلَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْذَنُوا لِابْنِ الْأَخْيَارِ، فَلَمَّا دَخَلَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْ لَانِ الْبِنِ فُلَانِ ابْنِ فُلانِ الْأَخْيَارِ، قَالَ: فَجَعَلَ دَخَلَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يَعْدُ رِجَالًا مِنْ أَشْرَافِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يَعْدُ رَجَالًا مِنْ أَشْرَافِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: ذَاكَ ابْنُ الْأَخْيَارِ، وَأَنْتَ ابْنُ الْأَشْرَارِ، إِنَّمَا يَعْدُ عَلَيْ رِجَالًا أَهْلِ النَّارِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحِ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ.

٣٦٥ - أخْمِنْي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُزَكِّي بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي " عُمَرُ: يَا عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ الْإِسْلَامِ، خُنْتَ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي " عُمُرُ: يَا عَدُوَّ الإِسْلَامِ، وَلَكِنِّي عَدُوُّ مَنْ مَالَ اللهِ، وَلَا عَدُوَّ الإِسْلامِ، وَلَكِنِّي عَدُوُّ مَنْ عَادَاهُمَا، وَلَمْ أَخُنْ مَالَ اللهِ، وَلَكِنَّهَا أَثْمَانُ إِبِلِي، وَسِهَامٌ اجْتَمَعَتْ، قَالَ: فَا اللهُ عَلَيْهِ، وَاللهِ عَلْمَ الْفَوْمِنِينَ، فَلَمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْفَوْمِنِينَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ فَلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ فَلْتُ الْعَمَلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن فلان» الأخيرة ساقطة من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «لي» ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص) والتلخيص: «ولم».

أُمَيْمَةَ، وَأَنَا أَخَافُ ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنِ، قَالَ: أَوَلَا تَقُولُ خَمْسًا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَآتِهُنَّ؟ قُلْتُ: أَخَافُ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ حِلْمٍ، وَأَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَأَنْ يُضْرَبَ ظَهْرِي، وَيُشْتَمَ عِرْضِي، وَأَنْ يُؤْخَذَ مَالِي بِالضَّرْبِ(۱).

هَذَا حَدِيثٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٦٦ - حَرَّمُ الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا خُشْنَامُ " بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ بَكْرِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الزِّبَيْرِ "، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ لِيَعْقُوبَ عُمَرَ بْنِ الزَّبَيْرِ "، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ لِيَعْقُوبَ

وقد استغربه بعض أهل العلم، فقال المصنف بعد أن أخرج حديثه: «هكذا في سماعي بخط يدي: حفص بن عمر بن الزبير، وأظن الزبير وهما من الراوي، فإنه حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك، فإن كان كذلك فالحديث صحيح».

وقال الذهبي في الميزان: «فلعله، عن أبي الزبير، أو كأنه حفص بن عمر بن كيسان بن أبي يزيد، عن ابن الزبير لا، عن أبي الزبير، ولا يعرف من ذا».

نقول: يغلب على الظن أن الصواب ما رواه: وهب بن بقية الواسطي عن: يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، فقال: عن حصين بن عمر الأحمسي، عن أبي الزبير، عن أنس، كما عند الطبراني في الأوسط (٦/ ١٧٠) والصغير (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ١٧٤ – ١٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) في (م): «هشام»، وفي (ص): «حسام»، وكلاهما تصحيف، فهو: خشنام بن أبي معروف بشر بن العنبر، أبو محمد النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) كذا رواه البيهقي أيضا في الشعب (٥/ ٨٥) عن المصنف، وروى الحديث: الحسن بن عرفة، والحسين بن محمد النسائي السرمري، كلاهما عن: يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، فقالا: عن: حفص بن عمر بن أبي الزبير، كما في تفسير ابن أبي حاتم (٧/ ٢١٨٨)، وشعب الإيمان (٥/ ٨٥)، وبذا ترجمه ابن حبان في الثقات، وعنه الذهبي في الميزان.

النَّبِيِّ عَلِيَّكُمْ أَخٌ مُؤَاخِيًا فِي اللهِ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْم: يَا يَعْقُوبُ، مَا الَّذِي أَذْهَبَ بَصَرَكَ، وَمَا الَّذِي قَوَّسَ ظَهْرَكَ؟ قَالَ (١٠): فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي أَذْهَبَ بَصَرِي فَالْبُكَاءُ عَلَى يُوسُفَ، وَأَمَّا الَّذِي قَوَّسَ ظَهْرِي، فَالْحُزْنُ عَلَى ابْنِي يَامِينَ، قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ﷺ، فَقَالَ: يَا يَعْقُوبُ، إِنَّ اللهَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: أَمَا تَسْتَحْيِي تَشْكُونِي إِلَى غَيْرِي؟»، قَالَ: فَقَالَ يَعْقُوبُ: ﴿إِنَّمَاۤ أَشَّكُواْ بَنِّي وَحُزْنِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ " . فَقَالَ جِبْرِيلُ: أَعْلَمُ مَا تَشْكُو يَا يَعْقُوبُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ يَعْقُوبُ: أَيْ رَبِّ، أَمَا تَرْحَمُ الشَّيْخَ الْكَبيرَ، أَذْهَبْتَ بَصَرِي، وَقَوَّسْتَ ظَهْرِي، فَارْدُدْ عَلَيّ رَيْحَانَتِي أَشُمُّهُ شَمًّا قَبْلَ الْمَوْتِ، ثُمَّ اصْنَعْ بِي مَا أَرَدْتَ، قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: أَبْشِرْ، وَلْيَفْرَحْ قَلْبُكَ، فَوَعِزَّتِي لَوْ كَانَا مَيِّتَيْنِ لَنَشَرْتُهُمَا، فَاصْنَعْ طَعَامًا لِلْمَسَاكِينِ، فَإِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الْأَنْبِياءُ وَالْمَسَاكِينُ، وَتَدْرِي لِمَ أَذْهَبْتُ بَصَرَكَ، وَقَوَّسْتُ ظَهْرَكَ، وَصَنَعَ إِخْوَةُ يُوسُفَ بهِ مَا صَنَعُوا؟ إِنَّكُمْ ذَبَحْتُمْ شَاةً، فَأَتَاكُمْ مِسْكِينٌ يَتِيمٌ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمْ تُطْعِمُوهُ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ: فَكَانَ يَعْقُوبُ بَعْدُ إِذَا أَرَادَ الْغَدَاءَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَلَا مَنْ أَرَادَ الْغَدَاءَ مِنَ الْمَسَاكِينِ، فَلْيَتَغَدَّ مَعَ يَعْقُوبَ، وَإِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى: أَلَا مَنْ كَانَ صَائِمًا مِنَ الْمَسَاكِينِ فَلْيُفْطِرْ مَعَ يَعْقُوبَ»(").

هَكَذَا فِي سَمَاعِي بِخَطِّ يَدِي: حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَظُنُّ: الزُّبَيْر

 <sup>=</sup> فتكون: "حصين بن عمر عن أبي الزبير" قد تصحفت إلى: "حفص بن عمر بن أبي الزبير"، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: «قال» غير موجود في (و) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) (يوسف: آية ٨٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٩٨ ٥-٥٥).

وَهْمًا مِنَ الرَّاوِي، فَإِنَّهُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ ابْنُ أَخِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ(')، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ.

وَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ مُرْسَلًا:

٣٣٦٧ - أخْمِرْنَا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ "، ثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ: «كَانَ لِيَعْقُوبَ أَخُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَسُولِ اللهِ عَلَيَّةٍ قَالَ: «كَانَ لِيَعْقُوبَ أَخُ مُؤَاخِيًا». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ ".

٣٣٦٨ - صَرَّمًا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، [عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ] ('')، عَنْ عَلِيشَة، قَالَ: قُلْتُ لَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ حَقَّ إِذَا ٱسْتَيْفَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ قَدْ صَالِحُ بْنُ خَفِيْفَةً ؟ قَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ تَكُونَ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا، إِنَّمَا لَيْمَا

<sup>(</sup>۱) كذا قال المصنف، وقال الذهبي في الميزان: «فلعله عن أبي الزبير، أو كأنه حفص بن عمر بن كيسان بن أبي يزيد عن ابن الزبير، لا عن أبي الزبير، ولا يعرف من ذا»، وفيما قالاه - يعني المصنف والذهبي - بعد، وليس عليه دليل، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) يعني: أبا سعيد القرشي مولاهم العنقزي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٩٨ ٥- ٨٥٠).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها والتلخيص، والمثبت من الإتحاف،
 وهو الموافق لمقتضى السياق ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) (يوسف: آية ١١٠).

هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، لَمَّا اسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ، ظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَتْبَاعَهُمُ قَدْ كَذَّبُوا('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. (٢)



<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٥٨-٢٢٢١٤).

 <sup>(</sup>۲) كتب الناسخ في حاشية (و): «هذا الحديث رواه (خ) -يعني البخاري، في التفسير
 (۲/ ۷۷)- وزاد عروة بين الزهري وعائشة».

### سُورَةُ الرَّعْدِ

### بشِيهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِهِ مِ

٣٣٦٩ - حرشي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي وَهِشَامُ بْنُ عَلِيِّ السَّدُوسِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، غَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ سُمَيْرِ (()، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ سُمَيْرٍ (()، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ سُمَيْرٍ (()، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُالنَّهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، قَالَ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ تَعَالَى يَقُولُ: لَوْ أَنَّ عِبَادِي أَطَاعُونِي لِأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ» (().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٧٠ - صرفً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَرْمِنَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ عَجَلَّلَ: ﴿ يَمْحُواْ اللهَ مَا يَشَاءُ ﴾ . مِنْ أَحِدِ مِنْ أَحَدِ مِمَا وَيُشْبِتُ، ﴿ وَعِندَهُ وَ أَمُّ الْكِتَابَيْنِ، هُمَا كِتَابَانِ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيُشْبِتُ، ﴿ وَعِندَهُ وَ أَمُّ الْكِتَابَيْنِ، هُمَا كِتَابَانِ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيُشْبِتُ، ﴿ وَعِندَهُ وَ أَمُّ الْكِتَابَيْنِ، هُمَا كِتَابَانِ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيُشْبِتُ، ﴿ وَعِندَهُ وَ أَمُّ الْكِتَابَ " ).

قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِحَمَّادٍ، وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) هو: سمير بن نهار العبدي، وقيل اسمه: شتير، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٧٩-١٨٩٠).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل صدقة واه».

<sup>(</sup>٤) (الرعد: آية ٣٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٨٢٥-٥٧٤٨).

حَدِيثِ سُلَيْمَانِ التَّيْمِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٧١ - صَرَّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ مَحْمُودٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسِ قَالَ: لَا يَنْفَعُ الْحَذَرُ مِنَ الْقَدَرِ، وَلَكِنَّ اللهَ يَمْحُو بِالدُّعَاءِ مَا يَشَاءُ مِنَ الْقَدَرِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٧٢ - أَخْمِرْنُا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَلْحَة ("، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (" فِي قَوْلِهِ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَلْحَة (اللَّهُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (اللَّهُ فِي قَوْلِهِ تَعَلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُعُمِّلُولُولُولُولُولُولُولِ اللللللَّةُ اللللللَّامُ اللللللَّةُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٧/ ٢٩٧ – ٧٨٤٩).

<sup>(</sup>٢) هو: طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي، متروك. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «عن عطاء عن طاوس عن ابن عباس» خطأ.

<sup>(</sup>٤) (الرعد: آية ٤١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: طلحة بن عمرو، قال أحمد: متروك».

# سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ ﷺ بشِيبِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحِيبِ

٣٣٧٣ - أَخْمِرُ اللَّهِ زَكَرِيًا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ، فَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ، قَالَ: قَالَ: اللهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ. قَالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، بِمَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ. قَالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، بِمَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ. قَالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، بِمَ فَضَّلَهُ عَلَى أَهْلِ اللَّهُ وَكَالَ: ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِ لِللَّهُ فَضَّلَهُ اللهُ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: قَالَ اللهُ وَظَلَىٰ: ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِ لِللَّهُ فَضَّلَهُ اللهُ عَلَى أَهْلِ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ اللَّهُ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِ لِللَّهُ فَضَلَّهُ اللهُ عَلَى أَهْلِ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَعَلَلْ لَكُ فَتَمَا مُينَا (اللهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَظَلِي فَعَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَظَلِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَظَلَى أَهُ لِللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَظَلَى قَالَ لِمُحَمَّدِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلَّا مِنْكُونَ إِلَّا مُتَكَمَّ لَيْكُ مِن مَنْ فَلَى اللّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَظَلَى أَلْمِ لِللّهِ مِلْمَالِ إِلّهُ لِللّهُ اللهُ عَلَى أَهْلِ الْمُحَمَّدِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولُ إِلّا مِلْمَانِ إِلّا حَكَافَةً لِلنَاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيلًا ﴾ "، الْآيَة وَقَالَ لِمُحَمَّدِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولُ إِلّا حَكَافَةً لِلنَاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيلًا ﴾ "، الْآية وَقَالَ لِمُحَمَّدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولًا إِلَى الْحِرْ وَالْإِنْسِ ".

<sup>(</sup>١) (الأنبياء: آية ٢٩).

<sup>(</sup>٢) (الفتح: آية ١ و ٢).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص) و (م): قال».

<sup>(</sup>٤) (إبراهيم: آية ٤).

<sup>(</sup>٥) (سأ: آية ٢٨).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٩ – ٨٥٣٦).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانٍ قَدِ احْتَجَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَبَانٍ قَدِ احْتَجَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَبَانٍ قَدِ احْتَجَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَبَانٍ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُخَرِّجُهُ الشَّيْخَانِ.

٣٣٧٤ - أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْ النَّاهِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ تَظَيَّلُتُ: ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي قَوْلِ اللهِ تَظَيَّلُتُ اللهِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ ﴾ (١)، قَالَ: عَضُوا عَلَيْهَا (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٧٥ أَنْهِ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا السَّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّحَاقُ، عَنْ أَبِي السَّحَاقُ، عَنْ أَبِي السَّحَاقُ، عَنْ أَبِي اللَّحْوَسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ فَعَظَّلُ: ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِهِمْ ﴾ (")، قَالَ عَبْدُ اللهِ: كَذَا، وَرَدَّ يَدَهُ فِي فِيهِ، وَعَضَّ يَدَهُ، وَقَالَ: عَضُّوا عَلَى أَصَابِعِهِمْ غَيْظًا (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَى شَرْطِهِمَا.

٣٣٧٦ أَضْمِ فِي الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ، عَنْ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ فَيَجَلَلْ

<sup>(</sup>١) (إبراهيم: آية ٩).

<sup>(</sup>٢) هذا السند لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) (إبراهيم: آية ٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٣٣).

عَلَى نَبِيهِ ﷺ وَاللّٰهِ عَلَى أَلْهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُوّا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُو نَارًا ﴾ (١)، تَلاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى أَصْحَابِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ -أَوْ قَالَ: يَوْمٍ - فَخَرَّ فَتَى مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَوَضَعَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى فُؤَادِهِ، فَإِذَا هُوَ يَتَحَرَّكُ، فَقَالَ: «يَا فَتَى، قُلْ لا إِلَهَ فَوَضَعَ النَّبِيُ ﷺ يَكِهُ عَلَى فُؤَادِهِ، فَإِذَا هُوَ يَتَحَرَّكُ، فَقَالَ: «يَا فَتَى، قُلْ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ». فَقَالَهَا، فَبَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْرٌ تُنْبِئُنَا؟ فَقَالَ إِلَا اللهُ». فَقَالَهَا، فَبَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْرٌ تُنْبِئُنَا؟ فَقَالَ وَعَالَى : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعَافَ وَعَافَ وَعَافَ وَعِيدٍ ﴾ (١٠) . (٣)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٧٧- أَصْمِ فِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمٍ "الْمَرْوَذِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ بِسْرِ "، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النّبِيِّ عَيْلَةٍ فِي قَوْلِهِ فَجَلْل: ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مِّآءِ صَكِيدٍ ﴿ آ ﴾ يَتَجَرَّعُهُ ﴾ "، قَالَ: النّبِيِّ عَيْلَةٍ فِي قَوْلِهِ فَجَلْل: ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مِّآءِ صَكِيدٍ ﴿ آ ﴾ يَتَجَرَّعُهُ ﴾ أَنْ قَالَ: اللهُ فَيَتَكَرَّهُهُ ، فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ ، وَوَقَعَ فَرْوَةُ رَأْسِهِ ، فَإِذَا شَرِبَ اللهُ وَلَيْعَامَهُ ، حَتَى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ ، يَقُولُ اللهُ: ﴿ وَسُقُوا مَا مَ جَمِيمًا فَقَطَّعَ الْمُعَاءَهُ مَ حَتَى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ ، يَقُولُ اللهُ: ﴿ وَسُقُوا مَا مَ جَمِيمًا فَقَطَّعَ الْمُعَاءَهُ مَ وَيَقُولُ اللهُ وَسُقُوا يَعَامُونَ اللهُ وَسُقُولُ اللهُ يَشُوى وَجُهُمْ ﴾ "، وَيَقُولُ اللهُ وَجَلَل: ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهُلِ يَشُوى

<sup>(</sup>١) (التحريم: آية ٦).

<sup>(</sup>٢) (إبراهيم: آية ١٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٧ – ٩٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: محمد بن يزيد مكي، قال أبو حاتم: شيخ صالح كتبنا حديثه". ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "كان من خيار الناس، ربما أخطا، يجب أن يعتبر حديثه إذا بين السماع في خبره».

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): احكيما.

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(م): ابشر) مصحف، وهو السكسكي الحبراني.

<sup>(</sup>٧) (إبراهيم: آية ١٦ و ١٧).

<sup>(</sup>٨) (محمد: آية ١٥).

#### ٱلْوُجُوهُ بِنْسَ ٱلشَّرَابُ ﴾ (١)». (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٣٣٧٨ - صرمي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنْسِ الْقُرْشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَاقِدِ (''، حَدَّثَنِي الْقُرْشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَاقِدِ (''، حَدَّثَنِي الْقُرْشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَاقِدِ (''، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكِ (''، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: ﴿ يَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ, سَلَمٌ ﴾ (''، مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكِ ('' ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: ﴿ يَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ, سَلَمٌ ﴾ ('' ، مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكِ ('' ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: ﴿ فَعَيْتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ مَلَكَ الْمَوْتِ لَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِ يُقْبَضُ رُوحُهُ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ('' .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٧٩ - أَخْمِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ (١)، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ بُسْرٍ، فَقَرَأَ: «هِيَ النَّخْلَةُ» (١٠٠. مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ»، فَقَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ» (١٠٠.

<sup>(</sup>١) (الكهف: آية ٢٩).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٦/ ٢٣٦ - ٦٤١٣).

<sup>(</sup>٣) كذا قال: وعبد الله بن بسر الحبراني لم يخرج له مسلم وهو ضعيف، وسيأتي هذا الحديث برقم (٣٤٣١) و(٣٧٤٤) وصحح في الموضعين إسنادهما فحسب.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن واقد بن الحارث، أبو رجاء الخراساني، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) يعني: أبا المغيرة الجوزجاني، مولى البراء، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) (الأحزاب: آية ٤٤).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٢/ ٢١٥-٢١٨١).

<sup>(</sup>٨) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبد الله، قال ابن عدي: مظلم الحديث، ومحمد، قال ابن حبان: لا يحتج به».

<sup>(</sup>٩) في (و) و (ص): اميسرة.

<sup>(</sup>١٠) إتحاف المهرة (٢/ ٥٤–١٢١١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٨٠- أَضْمِ فِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَارِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا بَسَّامٌ الصَّيْرَ فِيُ "، ثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةً، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ﴿ فَقَالَ: سَلُوا قَبْلَ أَنْ لَا تَسْأَلُوا، وَلَنْ تَسْأَلُوا وَاثِلَةً، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ﴿ فَقَالَ: سَلُوا قَبْلَ أَنْ لَا تَسْأَلُوا، وَلَنْ تَسْأَلُوا بَعْدِي مِثْلِي، فَقَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ، فَقَالَ: مَنِ ﴿ اللّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا بَعْمَتُ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا فَوَمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ ؟ " قَالَ: قَالَ: مُنافِقُوا قُريْشٍ. قَالَ: فَمَنِ ﴿ اللّذِينَ ضَلَّ سَعْبُهُمْ فَالَ: مِنْهُمْ أَهْلُ حَرُورَاءَ " فَالَ: مِنْهُمْ أَهْلُ حَرُورَاءَ " فَالَ: مِنْهُمْ أَهْلُ حَرُورَاءَ " .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَالٍ.

وَبَسَّامُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّيْرَفِيُّ مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفِيِّينَ مِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُمْ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٨١ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مَنْمُونِ الرَّقِّيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو ذِي مُرِّ (٥)، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ فَالْحِيْقُ فِي قَوْلِهِ فَعَبَلْنَ: ﴿ وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ

<sup>(</sup>۱) هو: بسام بن عبد الله الصيرفي، أبو الحسن الكوفي، كذا سماه المزي تبعا للتاريخ الكبير والجرح والتعديل وغيرهما، وسماه المصنف هنا، وكما سيأتي برقم (٣٧٧٦): بسام بن عبد الرحمن وتبعه مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (٢/ ٣٧٨)، وقال ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات (ص ٩٠) عن يحيى بن معين: «لا أدري ابن من هو».

<sup>(</sup>٢) (إبراهيم: آية ٢٨).

<sup>(</sup>٣) (الكهف: آية ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٦٢٤–١٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) عمرو ذو مر الهمداني الكوفي، من رجال التهذيب، وهو من مشايخ أبي إسحاق =

ٱلْبَوَارِ ﴾ ''، قَالَ: هُمَا الْأَفْجَرَانِ مِنْ قُرَيْشٍ، بَنُو أُمَيَّةَ وَبَنُو الْمُغِيرَةِ، فَأَمَّا بَنُو الْمُغِيرَةِ فَقَدْ قَطَعَ اللهُ دَابِرَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَمَّا بَنُو أُمَيَّةَ فَمُتَّعُوا إِلَى حِينٍ ''

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٨٢ - صرم أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الضَّبِّي، ثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ (")، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ النَّاسُ اللهَ عَلَى الصَّرَاطِ» (اللهَ عَلَى الصَّرَاطِ» (اللهَ عَلَى الصَّرَاطِ» (اللهُ عَلَى السَّرَاطِ» (اللهُ عَلَى الصَّرَاطِ» (اللهُ عَلَى الصَّرَاطِ» (اللهُ عَلَى الصَّرَاطِ» (اللهُ عَلَى السَّرَاطِ» (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّرَاطِ» (اللهُ عَلَى السَّرَاطِ» (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّرَاطِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّرَاطِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّرَاطِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).



<sup>=</sup> المجهولين.

<sup>(</sup>١) (إبراهيم: آية ٢٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٥٨٩ – ١٤٦٨٢).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن الحسن بن هلال القرشي، لقبه محبوب، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) (إبراهيم: آية ٤٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٥٤٣ – ٢٢٧٦٢).

<sup>(</sup>٦) بل أخرجه مسلم (٨/ ١٢٧) من حديث علي بن مسهر عن دواد به.

## سُورَةِ الْحِبْرِ بشِيبِمِٱللَّهِٱلرَّحْمَرِۥٱلرَّحِيبِمِ

٣٣٨٣ - أخْمِرُ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْسَائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا يَزَالُ اللهُ يَشْفَعُ، وَيُدْخِلُ الْجَنَّة، وَيَرْحَمُ وَيَشْفَعُ، حَتَّى يَقُولَ: ﴿ رُبُمَا يَوَدُّ يَقُولَ: ﴿ رُبُمَا يَوَدُّ لِلْهِ نَالُمُسْلِمِينَ، فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّة، فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ: ﴿ رُبُمَا يَودُ لَيَذِينَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ (١٠. (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٨٤ - حد ثني علي بن حمشاذ العدل، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا أبو عُمَر حفْصُ بن عُمرَ مَمْ أن عُمرَ بن قَنا عَمْرُو بن مَالِكِ، القاضي، ثنا أبو عُمر حفْصُ بن عُمرَ من عُمَر مَنا عَمْرُو بن مَالِكِ، عَن أبي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَنْ أبي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ المُولِ اللهِ عَلَيْ المَولِ اللهِ عَلَى المَولِ اللهِ عَلَيْ المَولِ اللهِ عَلَيْ المَولِ اللهِ عَلَيْ المَولِ اللهِ عَلَى المَولِ اللهِ عَمْ المُؤَمِّرِ، فَإِذَا رَكَعَ، قَالَ هَمُ كَذَا، وَنَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ وَجَافَى يَدَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَخَلِلْ فِي شَأْنِهَا: ﴿ وَلَقَدْ اللهِ وَجَافَى يَدَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَخَلِلْ فِي شَأْنِهَا: ﴿ وَلَقَدْ

<sup>(</sup>١) (الحجر: آية ٢).

<sup>(</sup>Y) [تحاف المهرة ( $\Lambda$ /  $\Pi$ - $\Lambda$  $\Lambda$  $\Lambda$ ).

<sup>(</sup>٣) هو: حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي الحوضي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) ف (ز): «لأن يراها».

عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ ﴾ (١). (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: لَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ فِي نُوحِ بْنِ قَيْسٍ الطَّاحِي بِحُجَّةٍ ("). وَلَهُ أَصْلُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ:

٣٣٨٥ - أخمرناه أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُل، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ السُّفُوفُ لَالْمُشَتَأْخِرِينَ ﴾ (١٠): الصُّفُوفُ الْمُقَدَّمَةُ، ﴿ وَالمُسْتَأْخِرِينَ ﴾ (١٠): الصُّفُوفُ الْمُؤَخَّرَةُ (١٠).

٣٣٨٦ - صرّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْفَقِيهُ -إِمْلَاءً - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ عَلِيٍّ وَ اللهِ الْبَجَلِيُّ، وَرَعْنِ اللهُ وَمِنِينَ، طَلْحَةً، فَسَلَّمَ عَلَى عَلِيٍّ وَ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ قَتَلْتَ وَالِدِي (١)، وَأَخَذْتَ مَالِي ؟ قَالَ: أَمَّا مَالُكَ فَهُو ذَا مَعْزُولٌ فِي بَيْتِ

<sup>(</sup>١) (الحجر: آية ٢٤).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ١٦ – ٢٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: هو صدوق خرج له مسلم».

<sup>(</sup>٤) (الحجر: آية ٢٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٧ – ٧٢٣٥).

 <sup>(</sup>٦) كتب الناسخ في حاشية (و) و(ص): «الذي قتل طلحة هو: مروان بن الحكم، قتله غدرا، ذكره الذهبي في النبلاء، في ترجمة مروان، وقال فيها: قتل طلحة ونجا فليته ما نجا، وذكره في ترجمة طلحة من طرق».

الْمَالِ، فَاغْدُ إِلَى مَالِكَ فَخُذْهُ، وَأَمَّا قَوْلُكُ: قَتَلْتَ أَبِي، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَأَبُوكَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ تَجَلَّل: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ مَسُرُرٍ مُّنَقَدِ لِينَ ﴾ (١). فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانٍ: إِنَّ اللهَ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَصَاحَ مَسُرُرٍ مُّنَقَد لِينَ ﴾ (١). فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانٍ: إِنَّ اللهَ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَصَاحَ عَلَيْ صَيْحَة تَدَاعَى لَهَا الْقَصْرُ، قَالَ: فَمَنْ إِذًا إِنْ لَمْ نَكُنْ نَحْنُ أُولَئِكَ؟ (١). عَلَيْ عَلِي صَيْحَة تَدَاعَى لَهَا الْقَصْرُ، قَالَ: فَمَنْ إِذًا إِنْ لَمْ نَكُنْ نَحْنُ أُولَئِكَ؟ (١). صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٨٧ - أخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَادُ بْنُ هِشَامٍ -صَاحِبُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ -صَاحِبُ الدَّسْتُوائِيِّ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، يَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا نُقُوا وَهُذِّبُوا، أُذِنَ لَهُمْ وَالنَّارِ، يَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا نُقُوا وَهُذِّبُوا، أُذِنَ لَهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى لِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ أَحَدُكُمْ بِمَنْزِلِهِ فِي الدُّنْيَا» (٣٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

لِأَنَّ مَعْمَرَ بْنَ رَاشِدٍ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَلَيْسَ هَذَا بِعِلَّةٍ، فَإِنَّ هِشَامً الدَّسْتُوائِيَّ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ قَتَادَةَ مِنْ غَيْرِهِ.

٣٣٨٨ - صرَّى مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةً، ثَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) (الحجر: آية ٤٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٣٧٨-١٤٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٣٥٩–٥٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) كتب الناسخ في حاشية (و) و(ص): «هذا الحديث رواه البخاري في المظالم وفي الرقاق من ثلاث طرق عن قتادة به». البخاري (٣/ ١٢٨) و(٨/ ١١١).

نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِتَهُ ﴾ (''، قَالَ: أَمَا تَرَى الرَّجُلَ يُرْسِلُ بِخَاتَمِهِ إِلَى أَهْلِهِ، فَيَقُولُ: هَاتُوا كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا رَأُوْهُ عَرَفُوا أَنَّهُ حَقِّ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٨٩ - صرم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَمِيدِ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَادِيُّ، عَنِ الْحَارِثِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَادِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ - مَوْلَى الْحُرَقَةِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ - مَوْلَى الْحُرَقَةِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي مُنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ قَالَ: «السَّبْعُ الْمَثَانِي فَاتِحَةُ الْكِتَابِ» (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ أَمْلَيْتُ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ.

٣٣٩٠ أخْمِرُ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُوتِي رَسُولُ اللهِ عَيَيْلَةٍ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالطُّولِ، وَأُوتِي مُوسَى سِتَّانٍ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٩١ - أَصْرِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) (الحجر: آية ٧٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ١٥١-٧٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٥١–٧٥٠٤).

مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ ﷺ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكُ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَافِ، وَٱللَّ عِمْرَانَ، وَالنَّسَاءُ، وَالْمَائِدَةُ، وَٱللَّ عِمْرَانَ، وَالنَّسَاءُ، وَالْمَائِدَةُ، وَٱللَّ عِمْرَانَ، وَالنَّسَاءُ، وَالْمَائِدَةُ، وَالْأَعْرَافُ، وَسُورَةُ الْكَهْفَ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٩٢ - أخمر أَ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ "، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَحَمَّلُوا الْفَرْهَانَ فِي قَوْلِهِ تَحَمَّلُوا الْفَرْهَانَ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿ كُمَا أَنْهُوهُ وَالنَّصَارَى، وَقَوْلُهُ: ﴿ جَعَلُوا الْقُرْهَانَ عِضِينَ ﴾ "، قَالَ: الْمُقْتَسِمُونَ: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَقَوْلُهُ: ﴿ جَعَلُوا الْقُرْهَانَ عِضِينَ ﴾ ، قَالَ: آمَنُوا بِبَعْضٍ، وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ١٠٠.

#### 

<sup>(</sup>١) (الحجر: آية ٨٧).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ١٥١ – ٧٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) هو: حصين بن جندب بن عمرو بن الحارث الجنبي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) (الحجر: آية ٩١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٤٢- ٧٢٩).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: ذا أخرجه البخاري"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: قد أخرجه البخاري"، صحيح البخاري في التفسير (٦/ ٨١) عن عبيد الله بن موسى عن الأعمش به بنحوه، وفيه، وفي أحاديث الأنبياء (٥/ ٧١) من حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

#### و رو ته. سورة النّحلِ

#### بشِيهِ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ

٣٩٩٣ - أَخْمِرْ فِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا سُفْيَانَ] أَنَهُ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ [سُفْيَانَ] أَنَهُ سُفِيَانَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ نَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ نَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ نَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَلًا مِنْ حَمْرِهَا، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ: مَا حَلَّ مِنْ ثَمَرِهَا، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ: مَا حَلَّ مِنْ ثَمَرِهَا أَنَّ السَّكُونُ مَا حُرِّمَ مِنْ ثَمَرِهَا، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ: مَا حَلَّ مِنْ ثَمَرِهَا، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ: مَا حَلَّ مِنْ ثَمَرِهَا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٩٤ - صَرَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ صَجَّلًا: ﴿ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ (١٠). قَالَ: عَنْ خَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ صَجَّلًا: ﴿ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ (١٠). قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (و) و(ص) و(م) والتلخيص والإتحاف: "عمرو بن سليم"، وفي (ز): "عمرو بن سليمان"، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (۸/ ۲۹۷) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وهو الصواب، كما أشار ناسخ التلخيص في الحاشية إلى أن صوابه سفيان، وهو الثقفي، من رجال التهذيب، أخرج له أبو داود هذا الحديث في الناسخ والمنسوخ.

<sup>(</sup>٢) (النحل: آية ٦٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٢٥٩ – ٨٧٠١).

<sup>(</sup>٤) (النحل: آية ٧٧).

الْحَفَدَةُ الْأَخْتَانُ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٥ - صرَّمْ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِب، ثَنَا ابْنُ أَبِي طَالِب، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَمْرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَمْرَبُ عَبْدُ اللهِ فِي قَوْلِ اللهِ فَجَلَّلُ: ﴿ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ﴾ ("). قَالَ: عَقَارِبُ أَنْيَابُهَا كَالنَّخْلِ الطِّوَالِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٦٦ - أخْرِنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: جَلَسَ " شُتَيْرُ بْنُ شَكَلٍ، وَمَسْرُوقُ بْنُ اللهُ عُتَمِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: جَلَسَ " شُتَيْرُ بْنُ شَكَلٍ، وَمَسْرُوقُ بْنُ اللهَ عَلْمَدُ عُنْ عَبْدِ اللهِ وَأُصَدِّقُكَ اللهَ عَلْمُ وَنُ عَبْدِ اللهِ وَأُصَدِّقُكَ اللهِ وَأُصَدِّقُكَ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ أَجْمَعَ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ اللهَ يَقُولُ: إِنَّ أَجْمَعَ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ اللهَ يَقُولُ: إِنَّ أَجْمَعَ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِ فِي سُورَةِ النَّحْلِ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِ فِي سُورَةِ النَّحْلِ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِ فِي سُورَةِ النَّحْلِ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ لِللْخَيْرِ وَالشَّرِ فِي سُورَةِ النَّحْلِ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ لِي اللهَ لَلْهُ وَالْمَعْمَ يَعْ مُنْ الْفَحْشَةِ وَٱلْمُنَ عَنِ الْفَحْشَةِ وَٱلْمُنَاتِ وَالْمَعْمُ يَعِظُكُمْ لَعَلَاكُمْ لَكَلَامُ وَالْمَعْمَ لَعَلَاكُمْ لَا لَتَعْرَفِ وَالْمَعْمُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونَ الْفَحْشَاةِ وَٱلْمُنَاتِ وَالْمَعْمَ يَعِلَاكُمْ لَعَلَامُ الْمَا لَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ١٩٥ – ١٢٥٦١).

<sup>(</sup>٢) (النحل: آية ٨٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٧٤ - ١٣٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): «حبس».

<sup>(</sup>٥) في (ز): المسروق الأجدعا.

<sup>(</sup>٦) (النحل: آية ٩٠).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٨١–١٣٢٣٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٩٧ - أَضْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمٍ (الْمَرْوَذِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَانُ، عَبْدُ اللهِ، أَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغَطَفَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَّلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يُدَّخُرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ، مِنَ الْبَغِي وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ» (اللهِ عَلَيْهِ الْمُعْوِيةِ فِي اللهُ نَيْمَا مِنْ الْبَغِي وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ» (اللهِ عَلَيْهِ الْمُعْوِيةِ فَي اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٩٨ - أَخْمِرُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْقَزْوِينِيُ "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ فَلَنُحْيِينَكُ حَيَوْهُ طَيِّبَةٌ ﴾ "، قَالَ: الْقُنُوعُ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَدْعُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ طَيِّبَةٌ ﴾ "، قَالَ: الْقُنُوعُ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَدْعُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ قَنْعِيْ بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكُ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ " لِي بِحَيْرٍ " ().

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): احكيما.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ١٧١٥-٢٢٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ والآداب للبيهقي (ص٣١٣): أبو بكر بن إسحاق، أنا يعقوب بن يوسف القزويني، وسماعه منه صحيح كما سبق في حديث رقم (٢٦١٥)، وكما سيأتي (٣٤٤٣)، وكذا قد نص على سماع أحمد بن إسحاق بن أيوب من يعقوب بن يوسف أخا حسينكا، الخليلي والذهبي وغيرهما، وقد زاد بينهما الحافظ في الإتحاف: يعقوب بن إسحاق، وزيادته خطأ، نافح عنها محقق الإتحاف، ولا ندري من هو يعقوب هذا.

<sup>(</sup>٤) (النحل: آية ٩٧).

<sup>(</sup>٥) ف (ز): ﴿غائبٍ ﴿

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٩٤ - ٧٤٠٨).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

٣٩٩٩- أخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا السُّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللَّهِ اللَّهَ فَمَا نَسَخَ مِنْ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ مَكَاتَ اللَّهَ فَي وَقَالَ فِي سُورَةِ النَّحْلِ: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَكَاتَ عَايَةٍ ﴾ ((). الْآية، وقالَ فِي قَوْلِهِ وَ النَّحْلِ: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَا حَكُوا مِنْ عَلَي وَالِيًا بَعْدِ مَا فُيَسْنُواْ ﴾ ((). الْآية. قالَ: هُو عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ أَوْ غَيْرُهُ اللّذِي كَانَ وَالِيًا بِعِصْرَ، يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَزَلَّ فَلَحِقَ بِالْكُفَّادِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ وَالِيًا فَقَتْلِ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَاسْتَجَارَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللهِ وَاللَهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَعُلُولُ الللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَالللللللهُ وَاللّهُ وَالل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٠٠ أَصْمِرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمَذَانَ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ اللَّقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ (''، عَنْ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ (''، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ أَبِيهِ، قَالَ: أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ أَبِيهِ، قَالَ: أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) (النحل: آية ١٠١).

<sup>(</sup>٣) (النحل: آية ١١٠).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٠ – ٨٤٨١).

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: «عبد الله» مصحف.

<sup>(</sup>٦) يعنى: ابن مالك الجزري.

<sup>(</sup>٧) أبو عبيدة لم يسم، وهو من رجال التهذيب، ولم يخرج له الشيخان.

عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، فَلَمْ يَتُرُكُوهُ حَتَّى سَبَّ النَّبِيِّ عَيَّلِيْهُ، وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ، ثُمَّ تَرَكُوهُ، فَلَمَّا أَتَى رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيْهُ، قَالَ: «مَا وَرَاءَكَ؟». قَالَ: شَرُّ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تُركُوهُ، فَلَمَّا أَتَى رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيْهُ، قَالَ: «مَا وَرَاءَكَ؟». قَالَ: «كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟». تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ، وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ. قَالَ: «كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟». قَالَ: مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. قَالَ: «إِنْ عَادُوا فَعُدْ» (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٠١ - أخْمِرْ فِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِيُّ، بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَعَبْلُ: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَكُرُ لِسَابُ الَّذِي مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَعَبْلُ: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَكُرُ لِسَابُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ تِلَاوَتَهُ هَذِهِ الْآيَةَ وَاسْتِشْهَادَهُ بِهَا فِي الْكَذَّابِينَ:

٣٤٠٢ - صَرْنُنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويَهُ الْفَارِسِيُّ، وَأَنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٧٣٢-١٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) (النحل: آية ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) (النحل: آية ١٠٣ و ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٢٦ – ٨٨٢٣).

سَأَلْتُهُ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مَعَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنَى إِذْ قَامَ رَجُلٌ قَاصٌّ، فَقَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ. ثُمَّ أَخَذَ فِي قَصَصٍ طَوِيلٍ، فَقَامَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَاتَّكَأَ عَلَى عَصَاهُ، فَقَالَ: فَنَا سُفْيَانُ لا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ اللّهِ ﴾ ". مَا حَدَّثُتُ بِهَذَا فَطُّ وَلا أَعْرِفُهُ.

٣٠٠٣ - أَصْرِنُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ أَبِي صَادِقٍ " قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى سَبِي سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ أَبِي صَادِقٍ " قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى سَبِي فَلُمُ بْنِ كُهَيْل، عَنْ أَبِي صَادِقٍ " قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى سَبِي فَلُمُ بُنُونِي، فَإِنْ عُرِضَتْ عَلَيْكُمُ الْبَرَاءَةُ مِنِّي، فَلَا تَبْرَءُوا مِنِي، فَإِنِّ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ عُرِضَتْ عَلَيْكُمُ الْبَرَاءَةُ مِنِي، فَلَا تَبْرَءُوا مِنِي، فَإِنِّهُ لَا دُنْيَا لَهُ وَلَا آخِرَةَ بَعْلَ الْإِسْلَامِ، فَلْيَمْدُدْ أَحَدُكُمْ عُنُقَهُ، ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ، فَإِنَّهُ لَا دُنْيَا لَهُ وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ. ثُمَّ تَلَا عَلِيٌ: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكِيلِهُ مُ وَقَلْبُهُ مُ مُطْمَيِنٌ إِلَا يَعَنِ ﴾ ("". (") صحيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٠٤ - حَرُّنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيِّ بِمَرْوَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ قُنْفُذَ الْبَزَّارُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ

<sup>(</sup>١) (النحل: آية ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) يعنى: الأزدي، قيل اسمه: مسلم بن يزيد، وقيل: ربيعة بن ناجد، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (النحل: آية ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٦٨٣ – ١٤٨٦٢).

حُجْرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَدَرِيُّ مِنَ الْمُخْتَصِّينَ بِخِدْمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَيْقَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ يَوْمًا: يَا حُجْرُ، إِنَّكَ تُقَامُ بَعْدِي فَتُؤْمَرُ بِلَعْنِي، فَالْعَنِّي وَلَا تَبْرَأُ مِنِي. قَالَ طَاوُسٌ: فَرَأَيْتُ حُجْرَ الْمَدَرِيَّ وَقَدْ أَقَامَهُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيفَةُ بَنِي أُمَيَّةَ ('' فِي الْجَامِعِ، وَوُكِّلَ بِهِ لِيَلْعَنَ عَلِيًّا أَوْ يُقْتَلَ، فَقَالَ عُجْرٌ: أَمَا إِنَّ الْأَمِيرَ أَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَمَرَنِي أَنْ أَلْعَنَ عَلِيًّا فَالْعَنُوهُ لَعَنهُ اللهُ. حُجْرٌ: أَمَا إِنَّ الْأَمِيرَ أَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَمَرَنِي أَنْ أَلْعَنَ عَلِيًّا فَالْعَنُوهُ لَعَنهُ اللهُ. قَالَ طَاوُسٌ: فَلَقَدْ أَعْمَى اللهُ قُلُوبِهِمْ حَتَّى لَمْ يَقِفْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى مَا قَالَ (''.")

٣٤٠٥ - أَصْرِنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: قَرَأْتُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: قَرَأْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَاكَ أُمَّةً قَانِتًا ﴾ (''). قَالَ: فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ مُعَاذًا كَانَ أُمَّةً قَانِتًا. قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ فَأَعَادَ، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْأُمَّةُ؟ الْأُمَّةُ اللهِ وَرَسُولَهُ (').

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في اللسان (٥/ ٣٥٨) في ترجمة عبيد بن قنفذ: (ما أعلم في عصر التابعين أحدا اسمه أحمد لا في العلماء ولا في الأمراء، وقد أجمع المحققون على أنه لم يسم أحد أحمد بعد رسول الله ﷺ، قبل أحمد والد الخليل بن أحمد، والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: يحيى ضعيف، سمعه منه عبيد بن قنفذ البزار، ولا أدري من هو؟»، وقال في الميزان: "عبيد بن قنفذ البزار مجهول، روى عن يحيى الحماني خبرا باطلا، والحماني مع ضعفه لا يحتمل ذلك.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٣٣٣-١٤١٤).

<sup>(</sup>٤) (النحل: آية ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٧٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٠٦ - أَصْرُوا أَبُو زَكِرِيًا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عِيسَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُ بْنُ كَعْبِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ أُصِيبَ مِنَ الْأَنْصَارِ الْعَالِيَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُ بْنُ كَعْبِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ أُصِيبَ مِنَ الْأَنْصَارُ: لَئِنْ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ، وَمِنْهُمْ سِتَّةٌ، فَمَثَّلُوا بِهِمْ، وَفِيهِمْ حَمْزَةُ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: لَئِنْ أَصَبْنَاهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَذَا لَنُرْبِينَ عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَنْزَلَ اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِمْ عَمْرَةُ لَلهُ وَعَلِي مَكَّةً اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَا عَنِ الْقَوْمِ غَيْرَ أَرْبَعَةٍ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالْقَوْمِ غَيْرَ أَرْبَعَةٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) (النحل: آية ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ١٩٠-٢٣)، وسيأتي برقم (٣٧٠٧).

حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ الْفَاضِلُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعِمِائَةٍ قَالَ:

## وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَيْسِهِ مِاللَّهِ ٱلرَّحِيهِ مِ

٣٤٠٧ - أَخْمِرْنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ الْخَوَّاصُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ فِيهِ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَيْثُ أُسْرِيَ بِهِ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى. قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةُ: وَكَيْفَ عَلِمْتَ ذَلِكَ يَا أَصْلَعُ، فَإِنِّي أَعْرِفُ وَجْهَكَ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُكَ، فَمَا اسْمُكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: أَنَا زِرُّ بْنُ حُبَيْشِ الْأَسَدِيُّ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: بِالْقُرْآنِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: فَمَنْ أَخَذَ بِالْقُرْآنِ فَلَحَ. قَالَ: فَقَرَأْتُ: ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِي آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنَرَّكْنَا حَوْلَهُ. ﴾ (١). فَقَالَ حُذَيْفَةُ: هَلْ تَرَاهُ أَنَّهُ دَخَلَهُ؟ فَقُلْتُ: أَجَلْ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا دَخَلَهُ، وَلَوْ دَخَلَهُ لَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةُ فِيهِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: وَلَا يُفَارِقُ ظَهْرَ الْبُرَاقِ حَتَّى رَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَوَعْدَ " الْآخِرَةِ أَجْمَعَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَمَا الْبُرَاقُ؟ قَالَ: دَابَّةٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلَةِ خُطُوتُهُ مَدُّ بَصَرهِ (٣٠. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (الإسراء: آية ١).

<sup>(</sup>٢) في (ز): «وعد»، وفي (م): «ووعده».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٢٧٢ – ٤٢٥٤).

٣٤٠٨ - صرَّ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجِرَاحِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجِرَاحِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَمَيْلَةَ، عَنِ عَلِيّ بْنِ حَمْزَةَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنِ النَّهِ عَنْ أَبِيهِ " قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ : لَمَّا الزَّبَيْرِ بْنِ جُنَادَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ " قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ : لَمَّا النَّهَ عَنْ اللهِ عَيْلِيْ : لَمَّا الْتَعْمَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَيْلِيْ : لَمَّا اللهِ عَيْلِيْ : لَمَّا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ : لَمَّا اللهُ عَنْ اللهِ عَيْلِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَأَبُو تُمَيْلَةَ وَالزُّبَيْرُ مَرْوَزِيَّانِ ثِقَتَانِ.

٣٤٠٩ - أَحْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْرَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ اللهَ، فَسُمِّيَ عَبْدًا عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَانَ نُوحٌ إِذَا طَعِمَ طَعَامًا أَوْ لَبِسَ ثَوْبًا حَمِدَ اللهَ، فَسُمِّيَ عَبْدًا شَكُورًا ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤١٠ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَعَنَا رَجُلٌ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُنَاسًا

<sup>(</sup>١) قوله: «عن أبيه» ساقط من (ز) و(و) و(ص)، وفي (م): «عن أبي بريدة، عن أبيه»، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وكذا أخرجه الترمذي في التفسير عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي به.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «انتهيت».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٥٨٩ - ٢٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٥٦٥ – ٥٩٥٣).

يَقُولُونَ لَا قَدَرَ. قَالَ: أَوَ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ مِنْهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَوْ كَانَ، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَوْ كَانَ فِيهِمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ، لَأَخَذْتُ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةً كَذَا وَكَذَا: ﴿ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَىٰ بَنِي إِشْرَهِ يَلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُولُولِ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

هَذَ ا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤١١ - أَصْرِفِي أَحْمَدُ بْنُ بَالُويَهُ الْعَفْصِيُ ("، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ كَثِيرًا مَا يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْمَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ مَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ كَثِيرًا مَا يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْمَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ مَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ اللهِ اللهُ عَنْمَانُ: وَهَذِهِ قِرَاءَةُ حَمْزَةً (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤١٢ - حرث أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ وَ اللهِ اللهِ الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ سَعْدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ (١٠)، وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٍ، فَكَيْفَ يَجِبُ لِي رَجُلًا قَالَ: «أَذَّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ طُهْرَةً تُطَهِّرُكَ وَآتِ صِلَةَ الرَّحِم، أَنْ أَصْنَعَ أَوْ أَنْفِقَ؟ قَالَ: «أَذَّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ طُهْرَةً تُطَهِّرُكَ وَآتِ صِلَةَ الرَّحِم،

<sup>(</sup>١) (الإسراء: آية ٤).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٢٩٦–٢٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن محمد بن بالويه، أبو حامد العفصى.

<sup>(</sup>٤) (الإسراء: آية ٩)، وهي قراءة حمزة والكسائي، انظر السبعة في القراءات (ص٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ٢٧٢ - ٤٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) في (و): «كبير».

وَاعْرِفْ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْلِلْ لِي. قَالَ: يَا «فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا»('). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا أَدَّيْتُهَا إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِ اللهِ ('' فَقَدْ أَدَّيْتُهَا إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ('' فَقَدْ أَدَّيْتَهَا، وَلَكَ أَجْرُهَا، وَعَلَى رَسُولِهِ ('' فَقَدْ أَدَّيْتَهَا، وَلَكَ أَجْرُهَا، وَعَلَى مَنْ بَدَّلَهَا إِنْمُهَا» (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤١٣ – أخْمِرُ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، قَالَ: جَاءَ أَبُو الْعُبَيْدَيْنِ '' إِلَى عَبْدِ اللهِ، وَكَانَ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَرَّفُ لَهُ، الْعُبَيْدَيْنِ '' إِلَى عَبْدِ اللهِ يُعَرَّفُ لَهُ، الْعُبَيْدَيْنِ '' إِلَى عَبْدِ اللهِ يُعَرِّفُ لَهُ الْعُبَيْدَيْنِ '' إِلَى عَبْدِ اللهِ يُعَرِّفُ لَهُ الْعُبَيْدَيْنِ ' قَالَ: فَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: فَمَا الْأَوَّاهُ؟ قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحِيمُ. قَالَ: فَمَا الْمَاعُونُ؟ قَالَ: مَا يَتَعَاوَنُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ. مَا الْأَوَّاهُ؟ قَالَ: مَا يَتَعَاوَنُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ. قَالَ: فَمَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ. قَالَ: فَمَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ النَّاسُ الْخَيْرُ ' قَالَ: إِنْفَاقُ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ. قَالَ: فَمَا الْأُمَّةُ؟ قَالَ: الَّذِي عُيْرِ حَقِّهِ. قَالَ: فَمَا الْأُمَّةُ؟ قَالَ: الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرُ ''.

<sup>(</sup>١) يقصد (الإسراء: آية ٣٨) وبدايتها ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في النسخ كلها: «إلى رسول الله»، والمثبت من التلخيص، وقد أشار ناسخ (و) و(ص) إلى أنها في نسحة كذلك.

<sup>(</sup>٣) في (ز): «إذا أديتها إلى رسول الله».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٢٣ - ١١٢١).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «أبو العبيد» مصحف، وهو معاوية بن سبرة بن الحصين السوائي الكوفي الأعمى، من رجال التهذيب، أخرج له البخاري هذا الحديث في الأدب المفرد، ولم يحتج به الشيخان.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٠٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤١٤ - أَصْمِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ تَدْرُسَ ('')، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾. أَقْبَلَتِ الْعَوْرَاءُ أُمُّ جَمِيلٍ بِنْتُ حَرْبٍ وَلَهَا وَلْوَلَةٌ وَفِي يَدِهَا فِهْرٌ، وَهِي تَقُولُ: مُذَمَّمًا أَبَيْنَا، وَدِينَهُ عَمِيلٍ بِنْتُ حَرْبٍ وَلَهَا وَلْوَلَةٌ وَفِي يَدِهَا فِهْرٌ، وَهِي تَقُولُ: مُذَمَّمًا أَبَيْنَا، وَدِينَهُ فَلَيْنَا، وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا. وَالنَّبِي تَعَلِيدٌ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا رَآهَا أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا رَآهَا أَبُو بَكْرٍ فَلَلَا رَسُولُ اللهِ وَيَعِيدٌ: ﴿ وَإِذَا فَرَأَتُ الْفُرْمَانُ اللهِ وَيَعِيدٌ: ﴿ وَإِذَا فَرَأَتَ الْفُرْمَانُ اللهِ وَيَعِيدُ وَلَنَا فَاعْتَصَمَ بِهِ كَمَا قَالَ: وَقَرَأَ: ﴿ وَإِذَا فَرَأْتَ الْفُرْمَانَ اللهِ وَيَعِيدُ اللهِ وَمَعْهُ أَبُو بَكُرٍ وَلَمْ ثَرَ رَسُولُ اللهِ وَيَعَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَى أَبِي عَمَا قَالَ: وَقَرَأً: ﴿ وَإِذَا فَرَأَتَ الْفُرْمَانَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى أَبِي مُولَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤١٥ - أَخْبِرُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) إن لم يكن ابن تدرس هو أبو الزبير المكي -كما قال ابن حجر - فلا ندري من هو، وقد ذكر المزي فيمن روى عنه الوليد بن كثير القرشي: تدرس جد أبي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام، لكن لم نقف لتدرس هذا على ترجمة، ثم إنه في جميع روايات الحديث كما هنا: «ابن تدرس»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) (الإسراء: آية ٤٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦١/ ٨٤٨-٢١٣٠١) وقال: (وابن تدرس هو: محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير المكي، التابعي المشهور».

يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ ﷺ ﴿ أَوْ خَلْقًا مِّمَا يَحَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ﴾ (١). قَالَ: مَا الَّذِي أَرَادَ بِهِ؟ قَالَ: الْمَوْتُ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤١٧- أَصْمِرُ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) (الإسراء: آية ٥١).

<sup>(</sup>Y) [تحاف المهرة ( $\Lambda$ /  $\Upsilon\Upsilon$ - $\Lambda$ 

<sup>(</sup>٣) في (ز): «ولا» وفي (م): «لا».

<sup>(</sup>٤) (الإسراء: آية ٥٦ و ٥٧).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(و) و(ص): "بالتاء" وفي (م): "بالباء"، والمثبت من التلخيص، وقال القرطبي: "قرأ ابن مسعود (تدعون) يالتاء على الخطاب، والباقون بالياء على الخبر، ولا خلاف في (يبتغون) أنه بالياء"، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٨٤-١٢٧٧).

<sup>(</sup>٧) بل أخرجه البخاري (٦/ ٨٥،٨٦)، ومسلم (٨/ ٢٤٤) بنحوه.

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا، وَأَنْ يُنَحِّيَ عَنْهُمُ الْجِبَالَ، فَيَزْرَعُوا فِيهَا. فَقَالَ اللهُ عَجَلَّة: إِنْ شِئْتَ آتَيْنَاهُمْ مَا سَأَلُوا، فَإِنْ كَفَرُوا أَهْلِكُوا كَمَا أَهْلَكْتُ مَنْ قَبْلَهُمْ، وَإِنْ شِئْتَ شِئْتَ آتَيْنَاهُمْ مَا سَأَلُوا، فَإِنْ كَفَرُوا أَهْلِكُوا كَمَا أَهْلَكْتُ مَنْ قَبْلَهُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ شَتَحْيِي مِنْهُمْ. فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ (": ﴿ وَمَا مَنَعَنَآ أَن أَنْ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ (": ﴿ وَمَا مَنَعَنَآ أَن أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُولَ اللهُ الل

٣٤١٨ - أَحْمِرُ أَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهَ يَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ دِينَارٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهَ يَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَادَ أَسْرِيَ بِهِ ( ).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

٣٤١٩ - وأَخْمِرْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ عُيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِ عُيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِ عُيْنَةً فِ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَمُ (^).

قوله: «الآية» سقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٢) (الإسراء: آية ٥٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٤٧ – ٧٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) (الإسراء: آية ٦٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٥٩٢ - ٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه البخاري»، (٥/ ٥٤) و(٦/ ٨٦، ١٢٥)

<sup>(</sup>٧) (الإسراء: آية ٦٠).

<sup>(</sup>A) إتحاف المهرة (٧/ ٥٩٢-٨٥)، وهو طرف من الحديث السابق.

٣٤٢٠ وأخمر أ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا السَّحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعُمَارَةَ "، عَنْ عِبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ. قَالَ: فَنَظُرْنَا يَوْمًا إِلَى ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ؟ قَالُوا: إِلَى الشَّمْسِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مِيقَاتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ. ثُمَّ قَالَ: الشَّمْسِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مِيقَاتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَا الشَّمْسِ اللهِ عَسَى اللهِ عَيْرُهُ مِيقَاتُ هَذِهِ الشَّمْسِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٣٤٢١ - أَثْمِرْ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّمِشِي وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِيُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ وَاللهِ أَنَّ وَاللهِ أَنَّ وَاللهِ أَنَّ وَاللهِ أَنَّ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٢٢ - أَخْبِرُوا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) يعني: إبراهيم بن يزيد النخعي، وعمارة بن عمير التيمي.

<sup>(</sup>٢) (الإسراء: آية ٧٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٢٥- ١٢٨٦٤)، عزاه للحاكم ولم يذكر سنده.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٤٧ – ١٦٤١٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

إِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: لِيَخْرُجُنَّ مِنَ النَّارِ فَقَطْ (").

٣٤٢٣ - صُرَّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ، ثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ ابْنَا مُلَيْكَةً وَهُمَا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّنَا تَحْفَظُ

<sup>(</sup>١) (الإسراء: آية ٧٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٢٠٠-٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم في الإيمان (١/ ١٢٨)، وقول المصنف أنه في الشفاعة في الخروج من النار خطأ، بل هو في الإراحة من الموقف كسابقه ففيه: "فيأتون محمدا ﷺ، فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق.....».

عَلَى الْبَعْل، وَتُكْرِمُ الضَّيْف، وَقَدْ وَأَدَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَيْنَ أُمُّنَا؟ قَالَ: «أُمُّكُمَا فِي النَّارِ». فَقَامَا؛ قَدْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا، فَدَعَاهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَرَجَعَا، فَقَالَ: «إِنَّ أُمِّي مَعَ أُمِّكُمَا». فَقَالَ مُنَافِقٌ مِنَ النَّاسِ لِي: مَا يُغْنِي هَذَا عَنْ أُمِّهِ إِلَّا مَا يُغْنِي ابْنَا مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّهِمَا وَنَحْنُ نَطَأُ عَقِبَيْهِ. فَقَالَ رَجُلٌ شَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَمْ أَرْ رَجُلًا كَانَ أَكْثَرَ سُؤَالًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَوَاكَ فِي النَّارِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «مَا سَأَلْتُهُمَا رَبِّي فَيُطِيعُنِي فِيهِمَا، وَإِنِّي لَقَائِمٌ يَوْمَئِذٍ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ". قَالَ: فَقَالَ الْمُنَافِقُ لِلشَّابِّ الْأَنْصَارِيِّ: سَلْهُ وَمَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ؟ قَالَ: "يَوْمَ يَنْزِلُ اللهُ وَعَجَلْقَ فِيهِ عَلَى كُرْسِيِّهِ يَئِطُّ بِهِ كَمَا يَئِطُّ الرَّحْلُ'' مِنْ تَضَائِقِهِ كَسَعَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَيُجَاءُ بِكُمْ عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ، يَقُولُ اللهُ ﷺ: اكْسُوا خَلِيلِي رَيْطَتَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ مِنْ رِيَاطِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ أُكْسَى عَلَى أَثْرِهِ، فَأَقُومُ عَنْ يَمِينِ اللهِ رَجَّالَ مَقَامًا يَغْبِطُنِي فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ وَيُشَوُّ لِي نَهَرٌ مِنَ الْكَوْثَرِ إِلَى حَوْضِي». قَالَ: يَقُولُ الْمُنَافِقُ: لَمْ أَسْمَعْ كَالْيَوْم قَطُّ، لَقَلَّ مَا جَرَى نَهَرٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ فِي فَخَّارَةٍ (٢) أَوْ رَضْرَاض، فَسَلْهُ فِيمَا يَجْرِي النَّهَرُ؟ قَالَ: «فِي حَالَةٍ مِنَ الْمِسْكِ وَرَضْرَاضِ (٣)». قَالَ: يَقُولُ الْمُنَافِقُ: لَمْ أَسْمَعْ كَالْيَوْم قَطُّ، لَقَلَّ مَا جَرَى نَهَرٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ لَهُ نَبَاتٌ، قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: «قُضْبَانُ الذَّهَبِ». قَالَ: يَقُولُ الْمُنَافِقُ: لَمْ أَسْمَعْ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): "يئط به كما يئط به الرحل"، وفي (و): "يئط كما يئط به الرحل"، وفي (ص): "يئط كما يئط الرحل"، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «فجارة».

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «أو رضراض».

كَالْيَوْمِ قَطُّ، وَاللهِ مَا نَبَتَ قَضِيبٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ لَهُ ثَمَرٌ، فَسَلْهُ هَلْ لِتِلْكَ الْقُضْبَانِ ثِمَارٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، اللَّوْلُوُ وَالْجَوْهَرُ». قَالَ: فَقَالَ الْمُنَافِقُ: لَمْ أَسْمَعْ كَالْيَوْمِ قَطُّ، سَلْهُ عَنْ شَرَابِ الْحَوْضِ. فَقَالَ الْأَنْصَادِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَرَابُ الْحَوْضِ؟ قَالَ: «أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ سَقَاهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا، وَمَنْ حَرَمَهُ لَمْ يُرُو بَعْدَهَا»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ هُوَ أَبُو الْيَقْظَانِ.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۰/۲۲۳-۱۲٦۲).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا والله، فعثمان ضعفه الدارقطني، والباقون ثقات».

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): ٤ حكيم٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص، والإتحاف.

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: (وإذا هو»، وفي التلخيص: (وإنه».

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٤٠٣): «السمل: الخلق من الثياب».

وَلَكُمْ، تَطَنُونَ عَقِبي فِي كُلِّ سِكَّةٍ، وَأَنَا إنْسَانٌ ضَعِيفٌ، يَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا مَعَكُمْ، لَا تَفْعَلُوا رَحِمَكُمُ اللهُ، مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَلْيَلْقَنِي هَهُنَا. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّ إِلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ قَرَنٍ مِنْ أَمْرِهِ (' كَيْتَ وَكَيْتَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأُوَيْس: ذَكَرَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِمَا يُقَالُ، مَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِهِ مَا أَتَبَلَّعُ إِلَيْكُمْ بهِ. قَالَ: وَكَانَ أُوَيْسٌ أَخَذَ عَلَى الرَّجُلِ عَهْدًا وَمِيثَاقًا. أَنْ لَا يُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ أُوَيْسٌ: إِنَّ هَذَا الْمَجْلِسَ يَغْشَاهُ ثَلَاثَةُ نَفَر؛ مُؤْمِنٌ فَقِيهٌ، وَمُؤْمِنٌ لَمْ يَفْقَه، وَمُنَافِقٌ، وَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُ الْغَيْثِ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَيُصِيبُ الشَّجَرَةَ الْمُورِقَةَ الْمُونِقَةِ" الْمُثْمِرَةَ، فَيَزِيدُ وَرَقَهَا حُسْنًا وَيَزِيدُهَا إِينَاعًا، وَكَذَلِكَ يَزِيدُ ثَمَرَهَا طِيبًا، وَيُصِيبُ الشَّجَرَةَ الْمُورِقَةَ الْمُونِقَةِ ٣ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ثَمَرَةٌ، فَيَزِيدُهَا إِينَاعًا(') وَيَزِيدُهَا وَرَقًا وَحُسْنًا، وَيَكُونُ لَهَا ثَمَرَةٌ فَتَلْحَقُ بأُخْتِهَا، وَتُصِيبُ الْهَشِيمَ مِنَ الشَّجَرِ فَيَحْطِمُهُ (٥) فَيَذْهَبُ بِهِ. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ ". لَمْ يُجَالِسْ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَلَيْهِ " بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، فَقَضَاءُ اللهِ الَّذِي قَضَى شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

<sup>(</sup>١) في (ز): «أمره».

<sup>(</sup>٢) في (م): «المولفة»، وفي التلخيص والإتحاف: «المونعه».

<sup>(</sup>٣) في الإتحاف: «المونعة».

<sup>(</sup>٤) في (م) والتلخيص: «إيناقا».

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: «فتحطمه».

<sup>(</sup>٦) (الإسراء: آية ٨٢).

<sup>(</sup>٧) في (و) و(م) و(ص) والتلخيص: «قام عنه».

خَسَارًا، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً يَسْبِقُ يُسْرُهَا" أَذَاهَا، وَأَمْنُهَا فَزَعَهَا، تُوجِبُ الْحَيَاةَ وَالرِّزْقَ. ثُمَّ سَكَت، قَالَ أُسَيْرٌ: فَقَالَ لِي صَاحِبِي: كَيْفَ رَأَيْتَ الرَّجُل؟ قُلْتُ: مَا ازْدَدْتُ فِيهِ إِلَّا رَغْبَةً، وَمَا أَنَا بِالَّذِي أُفَارِقُهُ. فَلَزِمْنَاهُ، فَلَمْ نَلْبَتْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى ضَرَبَ عَلَى النَّاسِ بَعْثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْقَطِيفَةِ أُوَيْسٌ فِيهِ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ فِيهِ وَكُنَّا نَسِيرُ مَعَهُ وَنَنْزِلُ مَعَهُ حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: فَأَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ قَالَ: قَالَ: فَنَادَى مُنَادِي عَلِي ﴿ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ ا خَيْلَ اللهِ ارْكَبِي وَأَبْشِرِي. قَالَ: فَصَفَّ الثُّلُثَيْنِ لَهُمْ، فَانْتَضَى صَاحِبُ الْقَطِيفَةِ أُوَيْسٌ بِسَيْفِهِ حَتَّى كَسَرَ جَفْنَهُ، فَأَلْقَاهُ ٣٠، ثُمَّ جَعَلَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تِمُّوا تِمُوا، لَتَتِمَّنَّ " وُجُوهٌ ثُمَّ لَا تَنْصَرفُ حَتَّى تَرَى الْجَنَّةَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ تِمُوا تِمُّوا، جَعَلَ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَمْشِي، وَهُوَ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَمْشِي إِذْ جَاءَتْهُ رَمْيَةٌ، فَأَصَابَتْ فُؤَادَهُ فَبَرُدَ مَكَانَهُ، كَأَنَّمَا مَاتَ مُنْذُ دَهْرِ. قَالَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ: فَوَارَيْنَاهُ بالتُّرَابِ(۱).(۵)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّبَاقَة (١)،

 <sup>(</sup>١) في (م): «سبق كسرتها»، وفي (و): «ليس بشر بها» وفي (ص): «ليس يسرها».

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «وألقاه».

<sup>(</sup>٣) في (م): «ليتمن».

<sup>(</sup>٤) في (م): «في التراب».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ٤٣٦ - ٢٠٣٩)، و(١١/ ١٠٥ - ١٥١٨١).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: أصله في مسلم»، في فضائل الصحابة (٧/ ١٨٨ و ١٨٨).

وَأُسَيْرُ بْنُ جَابِرٍ مِنَ الْمُخَضْرَمِينَ، وُلِدَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ عُمَرَ ﴿ عَلَيْكُ .

٣٤٢٥ - صرَّمُ أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفِ ابْنُ شَجَرَةَ الْقَاضِي -إِمْلَاءً- ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحِ الْمَدَايِنِي، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادٍ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَكِيمٍ، ثَنَا أَبُو مَرْيَمَ'''، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ﴿ عَلَيْكُ ، قَالَ: انْطَلَقَ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى بِيَ (") الْكَعْبَةَ، فَقَالَ لِي: «اجْلِسْ». فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْكَعْبَةِ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ لِي: «انْهَضْ». فَنَهَضْتُ، فَلَمَّا رَأَى ضَعْفِي تَحْتَهُ، قَالَ لِي: «اجْلِسْ». فَنَزَلْتُ وَجَلَسْتُ، فَقَالَ لِي: «يَا عَلِيُّ، اصْعَدْ عَلَى مَنْكِبِي». فَصَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ نَهَضَ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا نَهَضَ بِي خُيِّلَ إِلَىَّ لَوْ شِئْتُ نِلْتُ أُفْقَ السَّمَاءِ، فَصَعِدْتُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ، وَتَنَحَّى رَسُولُ اللهِ عَيْظِيْةٍ، فَقَالَ لِي: «أَلْقِ صَنَمَهُمُ الأَكْبَرَ؛ صَنَمَ قُرَيْشٍ». وَكَانَ مِنْ نُحَاسٍ مُوَتَّدًا بأَوْتَادٍ مِنْ حَدِيدٍ إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَالِجُهُ». وَرَسُولُ اللهِ عَيْظِيْةً يَقُولُ لِي: «إِيهِ إِيهِ، ﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَنَ ٱلْبَنطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ "". فَلَمْ أَزَلْ أَعَالِجُهُ حَتَّى اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: «اقْذِفْهُ». فَقَذَفْتُهُ، فَتَكَسَّرَ وَنَزَوْتُ مِنْ فَوْقِ الْكَعْبَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ فَسَعَى (١)، وَخَشِينَا أَنْ يَرَانَا أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشِ أَوْ غَيْرِهِمْ. قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا صُعِدَ بِهِ (٥) حَتَّى السَّاعَةِ (١).

<sup>(</sup>١) يعنى: الثقفي، قيل اسمه قيس، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: ﴿باب، وفي (م): ﴿في».

<sup>(</sup>٣) (الإسراء: آية ٨١).

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: ايسعى ١.

<sup>(</sup>٥) في (ص) والتلخيص: افما صعدته.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/ ١٩٠–١٤٨٧).

٣٤٢٦ - أخمرناه أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ (١٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٢٧ - أخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ أَبِي سَرِيحَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرُّ الْفِفَارِيَّ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَخَشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْنًا وَيُكُمَّ الْفِفَارِيَّ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَخَدَّئِنِي '' الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ عَلَيْ أَنَا النَّاسَ وَصُمَّا ﴾ '''. فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: وَحَدَّئِنِي '' الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ عَلَيْ اللهُ اللهَ عَلَى وَجُوهِهِمْ ». قُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا هَذَيْنِ، فَمَا يَكْمَشُونَ وَيَسْعَوْنَ، وَفَوْجٍ يَسْحَبُهُمُ الْمَلَاثِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ ». قُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا هَذَيْنِ، فَمَا وَيُسْعَوْنَ، وَفَوْجٍ يَسْحَبُهُمُ الْمَلَاثِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ ». قُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا هَذَيْنِ، فَمَا يَشْعُونَ وَيَسْعَوْنَ، وَفَوْجٍ يَسْحَبُهُمُ الْمَلَاثِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ ». قُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا هَذَيْنِ، فَمَا يَتْ اللّهَ الْآفَةِ عَلَى الظَّهْرِ حَتَّى لا يَبْقَى لا يَبْقَى اللهُ الآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ حَتَّى لا يَبْقَى لا يَبْقَى اللهُ الآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ حَتَّى لا يَبْقَى اللهُ الْآفَةِ عَلَى الظَّهْرِ حَتَّى لا يَبْقَى ذَاتُ الْقَتَبِ » '''. هَذَاتِ الْقَتَبِ » '''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ''، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ١٩٠-١٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسناده نظيف والمتن منكر»، كذا قال وأبو مريم الثقفي اسمه قيس، مختلف فيه، وثقه ابن حبان، وقال البرقاني عن الدراقطني مجهول متروك، وسيأتي برقم (٤٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) (الإسراء: آية ٩٧).

<sup>(</sup>٤) في (م): «حدثني».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١٢/١٤ -١٧٤٨٨)، أورده من «الأهوال» كما سيأتي، وفاته هذا الموضع.

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: على شرط مسلم، ولكنه منكر، وقد قال ابن حبان =

٣٤٢٨ - أَخْمِرُ أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ نَزَلَ بَعْدَ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَا جِنْنَكَ بِالْعَقِ ذَلِكَ فِي عِشْرِينَ سَنَةً، وَقَالَ تَجَبَّكَ: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَا جِنْنَكَ بِالْعَقِ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَا جِنْنَكَ بِالْعَقِ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَا جِنْنَكَ بِالْعَقِ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ اللّهِ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ وَلَا يَلْوَلُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ لَيْرِيلًا ﴾ ("). قَالَ: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ لَيْرِيلًا ﴾ ("). قَالَ: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>=</sup> في الوليد فحش تفرده حتى بطل الاحتجاج به».

<sup>(</sup>١) (الفرقان: آية ٣٣).

<sup>(</sup>٢) (الإسراء: آية ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٢٧ -٧٤٥٣)، وفاته ذكر هذا الطريق.

## وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْكُهْفِ

#### بشِيهِ مِ اللَّهِ ٱلرَّحِيهِ

٣٤٢٩ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٢).

٣٤٣٠ - صرفن أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا أَبُو هَاشِمٍ "، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَرَأُ سُورَةَ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ "، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: «مَنْ قَرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ " ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٩٨ -١٦١٦٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: «كذا قال، وقد أخرجه مسلم من رواية شعبة وهشام وهمام». صحيح مسلم (٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) يعني: الرماني الواسطي، يحيى بن دينار، وقيل ابن الأسود.

<sup>(</sup>٤) في (ز): «عبادة» مصحف، وهو أبو عبد الله القيسي اليشكري البصري.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٣٩٨-٢٦٢٥).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: نعيم ذو مناكير».

٣٤٣١- حدثًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَة، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللهِ " بْنِ بُسْرِ "، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْهُ فِي قَوْلِهِ فَكَالَى: ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن عَبْدِ اللهِ " بْنِ بُسْرِ "، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِ عَيْلِيْهُ فِي قَوْلِهِ فَكَالَى: ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَنْ مَن أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِي عَيْلِيْهُ فِي قَوْلِهِ فَكَالَى: ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَن مُرَهِ مَنْ دُبُرِهِ، مَن وَجُهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَعَ أَمْعَاءَهُ حَتَى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ، يَقُولُ اللهُ وَجَهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَعَ أَمْعَاءَهُ حَتَى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ، يَقُولُ اللهُ وَجَهَلَى: ﴿ وَلِن يَقُولُ اللهُ وَجَلَلَى: ﴿ وَلِن يَشُوى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَكَالًى: ﴿ وَلِن يَشُوى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٤٣٢ - حرث أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو مَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْاسٍ قَالَ: الْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ، أَنَّ النَّبِيَ يَيَالِيُّ قَالَ: المَّالَقِيَ مُوسَى الْخَضِرَ الْمَاعِيُّ جَاءَ طَيْرٌ، فَأَلْقَى مِنْقَارَهُ فِي الْمَاءِ، فَقَالَ الْخَضِرُ لِمُوسَى: تَدَبَّرُ مَا يَقُولُ هَذَا الطَّائِرُ. قَالَ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: مَا عِلْمُكَ وَعِلْمُ مُوسَى فِي عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ مِنْقَارِي مِنَ الْمَاءِ» فَقَالَ الْحَضِرُ لِمُوسَى فِي عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ مِنْقَارِي مِنَ الْمَاءِ».

<sup>(</sup>١) في (ز): "عبيد الله" مصحف.

<sup>(</sup>٢) في (ص): «بشر».

<sup>(</sup>٣) (إبراهيم: آية ١٦).

<sup>(</sup>٤) (محمد: آیة ۱۵).

<sup>(</sup>٥) (الكهف: آية ٢٩).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ٢٣٦-١٤١٣).

<sup>(</sup>۷) إتحاف المهرة (١/ ٢٢٦ – ٦٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٣٤٣٣ - حريني عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا (") الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ ("". قَالَ: حُفِظًا لِصَلَاحِ أَبِيهِمَا، وَمَا ذُكِرَ عَنْهُمَا صَلَاحًا (").

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٣٤ - أَحْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ''، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبِ النَّهْدِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا ﴾ ''. قَالَ: مَا كَانَ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، كَانَ صُحُفًا عِلْمًا ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ بِضِدِّهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ:

٣٤٣٥ - صَرْنًا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ إِمْلَاءً، ثَنَا خُشْنَامُ بْنُ بِشْرِ

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الإتحاف: «كذا قال»، يعني: أنهما قد أخرجاه؛ مسلم في الفضائل (۷/ ۱۰۳) والبخاري في مواضع كثيرة منها الأنبياء (٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (نا) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٣) (الكهف: آية ٨٢).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٩ – ٢٥٢٧).

<sup>(</sup>٥) هو: علي بن صالح بن صالح بن حي الهمداني، أبو الحسن الكوفي.

<sup>(</sup>٦) (الكهف: آية ٨٢).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٩ – ٢٥٢٧).

وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَامِرِ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحِ الدِّمَشْقِيُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ''، عَنْ يَزِيدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ فَوْلِهِ فَكَالَىٰ: ﴿ وَكَالَ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ فِي قَوْلِهِ فَكَالَىٰ: ﴿ وَكَالَ تَعْتَهُ كَنْ لُهُمَا ﴾ ". قَالَ: «ذَهَبٌ وَفِظَةٌ ")" (").

٣٤٣٦ - حدثم عَلِيٌ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّل ابْنُ عَبِّل ابْنُ عَبِل الْجَنَّةِ هُمْ؟ قَالَ: حَسْبُكِ مَا اخْتَصَمَ فِيهِ مُوسَى وَالْخَضِرُ (٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٣٧ - أخمرن الْحُسَيْنُ ( " بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمِ الْعِجْلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَبْدُ اللهِ بْنِ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمِ الْعِجْلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْ ضَمْرَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَكُنْهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَكُنْلُهُمْ إِبْرَاهِيمُ (١٠٠٠).
قَالَ: ﴿إِنَّ ذَرَادِيَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ يَكُفُلُهُمْ إِبْرَاهِيمُ (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) يعني: أبا يوسف الرحبي الصنعاني، أخرج له الترمذي هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) (الكهف: آية ٨٢).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل يزيد بن يوسف متروك، وإن كان حديثه أشبه بمسمى الكنز»، أي أنه قليل الحديث.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٦٢٢-١٦٢١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: على شرط البخاري ومسلم".

<sup>(</sup>٧) في (و) و(ص): «الحسن» مصحف.

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٥/ ١٣٣-١٩٠١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي عَيَّا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ». النَّبِيَ عَيَالَةٍ سُئِلَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ».

٣٤٣٨ - صرَّمُ اللَّهُ عَنْ مَنْصُورِ الْقَاضِي، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو نُعَيْم، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، نَا إِسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: وَمُمْ قُلْتُ لِأَبِي: ﴿ هَلْ نُنَتِثُمُ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْنَلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْجَيَوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ قَلْتُ لِأَبِي: ﴿ هَلْ نُنَتِثُمُ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْنَلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (الكهف: آية ١٠٣ و ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ١٢٦ –٥٠٤٥).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن محمد بن إسحاق بن النعمان.

<sup>(</sup>٤) (الكهف: آية ١٠٣).

كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِهِمْ وَلِقَآبِهِ عَجَطَتْ أَعْمَاهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَزْنَا ﴾ ''. قَالَ: هُمُ الْمُجْتَهِدُونَ مِنَ النَّصَارَى، كَانَ كُفْرُهُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ وَلِقَائِهِ، وَقَالُوا: لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ، وَلَكِنَّ الْخَوَارِجَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَقَالُوا: لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ، وَلَكِنَّ الْخَوَارِجَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَالَذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ آن يُوصَلَ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ بِهِ آن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ آن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فَ آلَارَضِ أَوْلَتُهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ '''."

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٤٠ أَخْمِ فِي أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَة، وَتَلَا قَوْلَ اللهِ عَجَّك: ﴿كَانَتْ '' لَمُمْ جَنَّتُ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَة، وَتَلَا قَوْلَ اللهِ عَجَّك: ﴿كَانَتْ '' لَمُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾ (6. قَالَ عَمْرٌو: أَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ (11) وَلَوْ يَنْ لِللهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ (12) عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْدٍ: «سَلُوا اللهَ الْفِرْدَوْسَ؛ عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْدٍ: «سَلُوا اللهَ الْفِرْدَوْسَ؛ فَإِنَّهَا سُرَّةُ الْجَنَّةِ (12)»(٨).

هَذَا حَدِيثٌ لَمْ نَكْتُبُهُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ نَجِدْ بُدًّا مِنْ إِخْرَاجِهِ.

٣٤٤١ - أخمرنا أَبُو زَكَرِيًا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَام، ثَنَا إِسْحَاقُ،

<sup>(</sup>١) (الكهف: آية ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ٢٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ١٢٦-٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «أولتك لهم»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٥) (الكهف: آية ١٠٧).

<sup>(</sup>٦) من رجال التهذيب، متروك الحديث، يروى عن القاسم بن عبد الحمن الدمشقى.

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: جعفر هالك».

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٦/ ٢٤٢ – ٦٤٢٧).

كائللقنتانر

أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ، حَدَّثَنِي أَبُو قُرَّةَ الْأَسَدِيُ '' قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآ، رَبِهِ عَلَيْعَمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِهِ عَلَيْعَمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِهِ قَلَمَالُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِهِ قَلَمَالُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَعَدًا ﴾ ". كَانَ لَهُ نُورًا مِنْ أَبْيَنَ إِلَى مَكَّةَ حَشْوُهُ " الْمَلَائِكَةُ "'.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٤٢ - أَخْمِرُ اللَّهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَتَلَا: ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَسْمُ عُمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مَسْعُودٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَتَلَا: ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مَنْ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ بُكَيْرِ '' بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْأَشَجِ، عَنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ بُكَيْرِ '' بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْأَشَجَ، عَنِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ ال

<sup>(</sup>١) أبو قرة الأسدي الصيداوي لم يسم، وهو من رجال التهذيب، لم يرو عنه غير النضر.

<sup>(</sup>٢) (الكهف: آية ١١٠)، ووقعت في المخطوطات: «من كان».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م) و(ص): «حشته».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧١/١٧١–١٥٣٣).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: أبو قرة فيه جهالة، ولم يضعف".

<sup>(</sup>٦) (الكهف: آية ١١٠).

<sup>(</sup>٧) كذا في كافة النسخ، وشعب الإيمان (٩/ ١٦٣) والإتحاف، والتلخيص: «ابن أبي ذئب عن بكير»، وقد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون (١٣/ ٢٧٧)، وعن الحسين بن محمد المروذي (٣٩٨/١٤)، والبخاري في التاريخ (٨/ ٤٤٧) عن آدم بن أبي إياس فزادوا بينهما القاسم بن عباس يعني: ابن محمد بن معتب الهاشمي، وكذا رواه ابن المبارك في الجهاد ومن طريقه أبو داود وابن حبان: عن ابن أبي ذئب عن القاسم، وقد روى المصنف في الجهاد (٢٤٦٤) حديث ابن المبارك وأسقط منه القاسم أيضا.

 <sup>(</sup>A) كذا، وفي شعب الإيمان: «الوليد بن السرج»، وفي الإتحاف: «الوليد بن سراح»، ولم
 نجد له ترجمة، وفي رواية الإمام أحمد عن يزيد: «ابن مكرز» وكذا في رواية آدم عند =

فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُو يَبْتَغِي مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا أَجْرَ لَهُ». فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَعَادَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: «لا أَجْرَ لَهُ» (۱). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



= البخاري في التاريخ، وكذا في رواية ابن المبارك في الجهاد وعند أبي داود أيضا، لكن عند ابن حبان في صحيحه (١٠/ ٤٩٤)، وثقاته (٥/ ٤٦٥): «مكرز» وعند المصنف - كما تقدم في الجهاد-: «أيوب بن مكرز»، وفي رواية الحسين بن محمد المروذي عند أحمد: «يزيد بن مكرز»، وقد ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في: ابن المكرز، وأورد حديثه هذا المزي في ترجمة: «أيوب بن عبد الله بن مكرز»، وأورد قول ابن المديني: «القاسم مجهول وابن مكرز مجهول، ثم استظهر برواية الإمام أحمد أنه رجل مجهول كما قال ابن المديني وأنه غير أيوب بن عبد الله بن مكرز، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٧٠٨-٢٠٤٤).

### وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ مَرْيَمَ بَيْيِهِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيهِ

٣٤٤٣ - حدثم الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْقَزْوِينِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ وَ اللهَ عَلَا يَعْمُ وَهَاءٌ مِنْ هَادٍ، وَيَاءٌ مِنْ حَكِيمٍ، وَهَاءٌ مِنْ هَادٍ، وَيَاءٌ مِنْ حَكِيمٍ، وَعَاءٌ مِنْ هَادٍ، وَيَاءٌ مِنْ حَكِيمٍ، وَعَيْنٌ مِنْ عَلِيم، وَصَادٌ مِنْ صَادِقٍ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٤٤ - أَخْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ " بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٤٥ - أَصْرِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) (مريم: آية ١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٠ - ٧٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(و) و(ص): «محمد» خطأ، فهو: أحمد بن محمد بن نصر، أبو نصر اللباد.

<sup>(</sup>٤) (مريم: آية ١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٠–٧٥٢٥).

مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِمْرَانَ، ثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ فَ ﴿ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مُن مَنْ فَبُلُ سَمِيًّا ﴾ (١). قَالَ: لَمْ يُسَمَّ يَحْيَى قَبْلُهُ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا يُعْذَرُ الْوَلِيدُ وَلَا يُعْذَرُ مَنْ كَانَ فِي الزَّمَانِ عَتِيًّا (١)(١)

٣٤٤٧ - أَنُّا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ

<sup>(</sup>١) (مريم: آية ٧).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن شجاع بن نبهان المروزي النبهاني، مولى قريش.

<sup>(</sup>٤) (مريم: آية ٨).

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: «القوس».

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: قال أحمد بن حنبل: محمد بن زياد اليشكري الطحان كذاب خبيث يضع الحديث، وابن شجاع من ضعفاء المراوزة».

<sup>(</sup>۷) إتحاف المهرة (۸/ ۱۰۳/ ۹۰۱۶)، ثم قال: «ولم يتكلم عليه، وهو إسناد ضعيف جدا».

تَعَالَى: ﴿ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ (١). قَالَ: كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٤٨ - أَخْمِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ "، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ يَّ الْنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدٍ (١٠٠٠) عَبَّاسٍ قَوْلُهُ يَّ اللَّهُ حَمَةٍ (١٠٠٠) مَنَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدٍ (١٠٠٠) عَبَّاسٍ قَوْلُهُ اللَّهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٤٩ - حَرُّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْعُطَارِدِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةِ يَقُولُ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ ذَنْبٌ إِلّا مَا كَانَ مِنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى اللهِ عَلَيْهُ يَدُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَأَخَذَ عُودًا صَغِيرًا، ثُمَّ زَكُرِيًّا». قَالَ: ثُمَّ دَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ فَأَخَذَ عُودًا صَغِيرًا، ثُمَّ قَالَ: «وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ إِلَّا مِثْلُ هَذَا الْعُودِ؛ لِذَلِكَ سَمَّاهُ اللهُ عَالَ: "

<sup>(</sup>١) (مريم: آية ١١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٠–٧٥٢).

<sup>(</sup>٣) هو: سعيد بن مسروق الثوري الكوفي.

<sup>(</sup>٤) (مريم: آية ١٣).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(و) و(ص): «بالمرحمة» وأشار ناسخ (و) إلى أنها في نسخة أخرى: «بالرحمة».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٦ - ٨٤٩٦).

المنتنزك

﴿ وَسَكِيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ (١). (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٥٠ أَحْمِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنسِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رُوحُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ تِلْكَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رُوحُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي صُورَةِ الْأَرْوَاحِ الَّتِي أُخِذَ عَلَيْهَا الْمِيثَاقُ فِي زَمَنِ آدَمَ، فَأَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى مَرْيَمَ فِي صُورَةِ الْأَرْوَاحِ الَّتِي أُخِذَ عَلَيْهَا الْمِيثَاقُ فِي زَمَنِ آدَمَ، فَأَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى مَرْيَمَ فِي صُورَةِ بَشَرٍ ﴿ فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرُ اللهِ اللهُ إِلَى مَرْيَمَ فِي اللهِ عَلَيْهُ اللهُ إِلَى مَرْيَمَ فِي صُورَةِ بَشَرٍ ﴿ فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سُويًا ﴾ (") ﴿ قَالَتْ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَلَمْ يَمْسَسْفِي بَشَرٌ ﴿ فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٥١ - أَخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فِي قَوْلِهِ وَ اَلْهَ ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًا ﴾ (١٠). قَالَ: هُوَ الْجَدُولُ؛ النَّهَرُ الصَّغِيرُ (١٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (آل عمران: آية ٣٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٤٨٥ - ١٥٩٦).

<sup>(</sup>٣) (مريم: آية ١٧).

<sup>(</sup>٤) (مريم: آية ٢٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ١٨٩-٢٢)، إلا أنه لم يعزه لموضعه من السورة، ولكنه عزاه إلى سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٦) (مريم: آية ٢٤).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٢/ ١٣ ٥ - ٢١٥٥).

٣٤٥٢ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَفِيدُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ اللَّبَادُ "، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَقَرَّبَنَهُ نَجَيًا ﴾ ". قَالَ: سَمِعَ صَرِيفَ الْقَلَمِ حِينَ كَتَبَ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمَحْفُوظِ "."

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٥٣ - أخمر أ أبُو زَكِرِيًا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، وَاَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ "، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ وَ اللَّذَي ﴿ وَاَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا ﴾ ". قَالَ: ﴿ وَاَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا ﴾ ". قَالَ: كَانَ الْأَنْبِياءُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا عَشَرَةً ؛ نُوحٌ وَصَالِحٌ، وَهُودٌ، وَلُوطٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَإِسْمَاعِيلُ، وَإِسْحَاقُ، وَيَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ لَهُ اسْمَانِ إِلَّا إِسْرَائِيلُ وَعِيسَى، فَإِسْرَائِيلُ يَعْقُوبُ وَعِيسَى الْأَنْبِيَاءِ مَنْ لَهُ اسْمَانِ إِلَّا إِسْرَائِيلُ وَعِيسَى، فَإِسْرَائِيلُ يَعْقُوبُ وَعِيسَى الْمُسِيحُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن محمد بن نصر الفقيه النيسابوري، والراوي عنه: محمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف، أبو بكر الحفيد العماني.

<sup>(</sup>٢) (مريم: آية ٥٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: «المحفوظ» ساقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٦١-٧٥٢٧).

<sup>(</sup>٥) هو: عمرو بن محمد، أبو سعيد القرشي مولاهم الكوفي العنقزي.

<sup>(</sup>٦) (مريم: آية ٤١).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٦ – ٨٤٩٧).

٣٤٥٤ - أَصْمِ فِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُ، بِمَكَّة، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا حَيْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ أَبِي عَمْرِو (اللّهَ وَلَانِيُّ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسِ التَّجِيبِيّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُمْ، وَتَلَا هَذِهِ الْخَدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُمْ، وَتَلَا هَذِهِ اللّهَ يَعْدِهِمْ خَلْفُ ﴾. فَقَالَ عَيْكِ: (ايَكُونُ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِ سِتِينَ اللّهَ وَالشَيْرَةُ وَاتَبَعُوا الشَّهَ وَيَقُرُ اللهُ وَيَكُمْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رُواتُهُ حِجَازِيُّونَ وَشَامِيُّونَ أَثْبَاتٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٥٥ - أَصْمِ فِي أَبُو بَكْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّاذِيُّ، حَدَّثَنِي الرَّافِي أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ خَيْرِ الزَّبَادِيُّ، عَنْ أَبِي قَبِيلِ (٥٠، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، ثَنَا مَالِكُ بْنُ خَيْرِ الزَّبَادِيُّ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ (٥٠، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «سَيَهْلِكُ مِنْ أُمَّتِي أَهْلُ الْكِتَابِ عَامِرٍ قَالَ: «قَوْمُ يَتَعَلَّمُونَ وَأَهْلُ اللّبَنِ». قَالَ عُقْبَةُ: مَا أَهْلُ الْكِتَابِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَتَعَلَّمُونَ كِتَابِ اللهِ يُتَعَلَّمُونَ اللهِ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَتَعَلَّمُونَ كِتَابِ اللهِ يُتَعَلَّمُونَ اللهِ يُتَعَلَّمُونَ يَهِ الّذِينَ آمَنُوا». قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَهْلُ اللّبَنِ يَا رَسُولَ اللهِ؟

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «بن أبي عمرة» مصحف.

<sup>(</sup>٢) (مريم: آية ٥٩).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(م) والتلخيص: «يؤمن به».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٥٧ ٤ – ٢٧٧٥).

<sup>(</sup>٥) هو: حيي بن هانئ بن ناضر المعافري المصري.

قَالَ: «قَوْمٌ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وَيُضِيعُونَ الصَّلَوَاتِ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٥٦ - أَصْمِرْ فِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ "، الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً "، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ فَحَبَّلًا: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ ". قَالَ: نَهَرٌ فِي جَهَنَّمَ بَعِيدُ اللّهِ فِي قَوْلِهِ فَحَبَّلًا: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ ". قَالَ: نَهَرٌ فِي جَهَنَّمَ بَعِيدُ اللّهَ غِي ثَالًا الطّعْم (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٥٧ - أَصْمِرُ اللَّهِ جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي اللَّهْوَرِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي اللَّهُ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ اللَّهُ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ اللَّهُ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا».

ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ ''.''

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٢١٩–١٣٩١).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «عن أبي عبيد» مصحف، وهو: ابن عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) (مريم: آية ٥٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٣٥–١٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في تهذيب التهذيب ترجمة رجاء بن حيوة : "وروايته عن أبي الدرداء مرسلة».

<sup>(</sup>٦) (مريم: آية ٦٤).

<sup>(</sup>V) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٦٩–١٦١٠).

٣٤٥٨ - أخْمِرْ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللَّذِ الْهِ لَمْ لَهُ لَهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالَّةُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللللَّةُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُعَلِّلَا اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٥٩ - أَصْمِ فِي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِمْدُ وَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ أَلَى اللهِ عَلْمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ ("). قَالَ: لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ الرَّحْمَنَ غَيْرُهُ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٣٤٦٠ - أَخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ

<sup>(</sup>١) (مريم: آية ٦٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٥-٨٤٩٥)، وهذا الحديث مكرر مع الحديث رقم (٣٨٠٧) سندا ومتنا.

<sup>(</sup>٣) (مريم: آية ٦٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٥ - ٩٥ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث ثابت في (ز)، ونسخة ابن حجر كما في إتحاف المهرة وغير موجود في (و) و(م) و(ص) وإنما ساقوا عقب حديث أبي زكريا العنبري المتقدم حديث أبي العباس المحبوبي، عن سعيد بن مسعود، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السدي بالحديث الذي بعده، فنخاف أن يكون حدث انتقال نظر، وأنه لا وجود لهذا الحديث بذا الإسناد، والله أعلم.

الْهَمْدَانِيَ عَنْ قَوْلِ اللهِ فَجَلَّا: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَا الْهَمْدَانِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: مَقْضِيًّا ﴾ (١). فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ، ثُمَّ يَصْدُرُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْعِ الْبَرْقِ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَخُصْرِ الْفَرَسِ، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ، ثُمَّ كَأَشَدِّ الرِّجَالِ، ثُمَّ كَمَشْيِهِ» (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٦١ - أخمرنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيِّ (")، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيِّ (")، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ: «شِعَارُ اللهِ عَنْ الْمُعْيَرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ السَّعَارُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى الصَّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اللَّهُمَّ سَلَمْ سَلَمْ سَلَمْ »(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٦٢ - أخْمِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ (٥). قَالَ: الصِّرَاطُ عَلَى جَهَنَّمَ مِثْلُ حَدِّ السَّيْفِ، فَتَمُرُّ الطَّائِفَةُ الْأُولَى كَالْبَرْقِ، وَالثَّانِيَةُ كَالرِّيحِ، وَالثَّالِثَةُ كَأَجْوَدِ الْخَيْلِ، السَّيْفِ، فَتَمُرُّ الطَّائِفَةُ لَأُولَى كَالْبَرْقِ، وَالثَّانِيَةُ كَالرِّيحِ، وَالثَّالِثَةُ كَأَجْوَدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعَةُ كَأَجْوَدِ الْإِبِلِ وَالْبَهَائِمِ، ثُمَّ يَمُرُّونَ وَالْمَلَاثِكَةُ يَقُولُونَ: رَبِّ سَلِّمْ

<sup>(</sup>١) (مريم: آية ٧١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٦٢ – ١٣١٨٩)، وسيأتي في الأهوال (٨٩٩٧) وما بعده فانظره.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث أبو شيبة، ابن أخت النعمان بن سعد الأنصارى.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٤٤٢ - ١٦٩٨٢).

<sup>(</sup>٥) (مريم: آية ٧١).

سَلِّمْ(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٦٣ - حَرَّمًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ هَانِئِ وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةً، قَالُوا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةً، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَام بْنُ حَرْبٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ، ثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَمْ تَرْضَوْا مِنْ رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ أَنْ يُوَلِّي كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ إِلَى مَنْ كَانَ يَتَوَلَّى فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: وَيُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عُزَيْرًا شَيْطَانُ عُزَيْرٍ، حَتَّى يُمَثَّلَ أَوْ يُمَثَّلَ لَهُمُ الشَّجَرَةَ وَالْعُودَ وَالْحَجَرَ، وَيَبْقَى أَهْلُ الْإِسْلَام جُثُومًا، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا لَكُمْ لَمْ تَنْطَلِقُوا كَمَا يَنْطَلِقُ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: إِنَّ لَنَا رَبًّا مَا رَأَيْنَاهُ بَعْدُ. قَالَ: فَيُقَالُ: فَبِمَ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ إِنْ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَلَامَةٌ، إِنْ رَأَيْنَاهُ عَرَفْنَاهُ. قِيلَ: وَمَا هِيَ؟ قَالُوا: يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ. قَالَ: فَيُكْشَفُ عِنْدَ ذَلِكَ عَنْ سَاقٍ. قَالَ: فَيَخِرُّ مَنْ كَانَ لِظَهْرِهِ طَبَقًا سَاجِدًا، وَيَبْقَى قَوْمٌ ظُهُورُهُمْ كَصَيَاصِي الْبَقَرِ يُرِيدُونَ السُّجُودَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ثُمَّ يُؤْمَرُونَ فَيَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ، فَيُعْطَوْنَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ. قَالَ: فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ الْجَبَلِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ فَوْقَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ النَّخْلَةِ بِيَمِينِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى دُونَ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ ذَلِكَ مَنْ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۰/ ۲۲۱–۱۳۰۸).

يُعْطَى نُورَهُ عَلَى إِبْهَام قَدَمِهِ يُضِيءُ مَرَّةً وَيُطْفِئُ مَرَّةً، فَإِذَا أَضَاءَ مَشِيَ(''، وَإِذَا طُفِئَ قَامَ. قَالَ: فَيَمُرُّ وَيَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ، وَالصِّرَاطُ كَحَدِّ السَّيْفِ، دَحْضٌ مَزَلَّةٌ، فَيُقَالُ لَهُمُ: انْجُوا عَلَى قَدْرِ نُورِكُمْ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَانْقِضَاضِ الْكَوْكَبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالطَّرْفِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرَّجُل وَيَرْمُلُ رَمَلًا، فَيَمُرُّونَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ حَتَّى يَمُرَّ الَّذِي نُورُهُ عَلَى إِبْهَام قَدَمِهِ. قَالَ: يَجُرُّ يَدًا وَيُعَلِّقُ يَدًا وَيَجُرُّ رِجْلًا وَيُعَلِّقُ رِجْلًا وَتُصِيبُ بِجَوَانِيهِ (٢) النَّارُ. قَالَ: فَيَخْلُصُوا، فَإِذَا خَلَصُوا قَالُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنْكِ بَعْدَ الَّذِي أَرَانَاكِ، لَقَدْ أَعْطَانَا اللهُ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدًا. قَالَ مَسْرُوقٌ: فَلَمَّا بَلَغَ عَبْدُ اللهِ هَذَا الْمَكَانَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا ضَحِكَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ حَدَّثْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِرَارًا، كُلَّمَا بَلَغْتَ هَذَا الْمَكَانَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ضَحِكْتَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُهُ مِرَارًا، فَلَمَّا بَلَغَ هَذَا الْمَكَانَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا ضَحِكَ، حَتَّى تَبْدُو لَهَوَاتُهُ وَيَبْدُو آخِرُ ضِرْسِ مِنْ أَضْرَاسِهِ لِقَوْلِ الْإِنْسَانِ: أَتَهْزَأُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَلَكِنِّي عَلَى ذَلِكَ قَادِرٌ، فَسَلُونِي ٣٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ.

٣٤٦٤ - صُرَّعًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَجْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ.

<sup>(</sup>١) في (ز) و (م): «قدمه».

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: اجوانبه ١٠.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٨٠-١٣٢٣).

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ('') ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاً: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ فَيْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ يَوْمَ نَعْشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ مَعْدُ، عَنْ عَلِيٍّ فَيْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ يَوْمَ نَعْشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴾ ''': قَالَ عَلِيٌّ: أَمَا وَاللهِ مَا يُحْشَرُ الْوَفْدُ عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَلَا يُسَاقُونَ سَوْقًا، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْتُونَ آبِنُوقٍ ] '' لَمْ تَرَ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا، عَلَيْهَا رَحْلُ الذَّهَبِ وَأَزِمَّتُهَا وَكُنَّ الذَّهَبِ وَأَزِمَّتُهَا النَّهُ مَا يُحْشَرُ الْوَفْدُ عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَلَا يُسَاقُونَ سَوْقًا، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْتُونَ آبِنُوقٍ ] '' لَمْ تَرَ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا، عَلَيْهَا رَحْلُ الذَّهَبِ وَأَزِمَّتُهَا النَّهُ اللهِ عَلَيْهَا وَحُلُ الذَّهَبِ وَأَزِمَّتُهَا اللَّهُ اللهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُا وَكُنُ اللهُ اللهُ وَلَا يُسَاقُونَ سَوْقًا، الزَّبُوبَ وَلَا يُسَاقُونَ سَوْقًا، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْتُونَ آبِنُوقِ آبُنَ لَيْ عَنْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ وَالْعَلِيْ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٦٥ - صرفًا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمِ الْمُزَكِّي بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَبْدُ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ "، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ إِلَّا مَنِ عَنْ عَوْدٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ إِلَّا مَنِ عَنْ عَوْدٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ إِلَّا مَنِ اللهَ عَوْدٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ إِلَّا مَنِ اللهَ عَوْدٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ إِلَّا مَنِ اللهَ عَوْدٍ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ إِلَا مَنِ اللهَ عَوْدُ اللهَ عَنْ اللهَ عَلْمَا اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمُنَا يَا أَبَا يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ فَلْيَقُمْ. قَالَ: فَقُلْنَا: فَعَلَّمْنَا يَا أَبَا

<sup>(</sup>١) يعنى: ابن الأخرم الشيباني، لكن في الإتحاف: "وعن أبي العباس" يعني: الأصم!.

<sup>(</sup>٢) (مريم: آية ٨٥).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص وشعب الإيمان
 (١/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٦٤٣ – ١٤٧٨٧).

 <sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل عبد الرحمن هذا لم يرو له مسلم، ولا لخاله النعمان وضعفوه».

<sup>(</sup>٦) في التلخيص: «عوف» مصحف، وهو: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود.

<sup>(</sup>٧) (مريم: آية ٨٧).

<sup>(</sup>۸) في (و) و (ص): «قال».

عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، إِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى عَمَلِ تُقَرِّبُنِي مِنَ الشَّهَادَةِ، إِنَّي الشَّهَادَةِ، إِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إلَى عَمَل تُقَرِّبُنِي مِنَ الشَّرِّ، وَإِنِّي لَا أَيْقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، فَاجْعَلْهُ لِي يَعْدَا الشَّرِي مِنَ الْجَعَلْهُ لِي يَعْدَا اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ<sup>(1)</sup>.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥٧/١٥٩-١٢٤٧٩).

#### وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ طه

#### بشِيكِ مِ اللَّهِ ٱلرَّحِيكِ مِ

٣٤٦٦ - أخْمِرْ مُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ (()، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَمْرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ (()، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَجَلَّى : ﴿ مُطَهَرَهُ ﴾ . قَالَ: هُوَ كَقَوْلِكَ: يَا مُحَمَّدُ، بِلِسَانِ الْحَبَسُ (). الْحَبَشُ ().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٦٧ - أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْسَحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ عَمِّهِ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ الْعَبَّاسِ ٣٠ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلِيلٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلٍ بِالْبَطْحَاءِ، اللهُ وَرَسُولُهُ فَمَرَّتُ سَحَابَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلٍ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟». فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(و) (ص): «عمرو بن أبي زائدة» مصحف، والمثبت من (م) والتلخيص والإتحاف فهو: أبو حفص الوادعي الكوفي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٧٧٥ - ٥٠٥٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في حديث عبد الرزاق: "عبد الله بن عميرة عن العباس، وكذا رواه الإمام أحمد (٣/ ٢٩٢) وأبو يعلى (٧٥/١٥)، وابن أبي شيبة في العرش (ص٣٢٥) من طريق عبد الرزاق به، وقد تقدم برقم (٣١٧٢)، وسيأتي برقم (٣٥٨٧) و(٣٨٨٩) بهذا الإسناد، وانظر التعليق على الحديث الآتي.

أَعْلَمُ. فَقَالَ: «السَّحَابُ». فَقُلْنَا: السَّحَابُ. فَقَالَ: «وَالْمُزْنُ». فَقُلْنَا: وَالْمُزْنُ». فَقَالَ: «وَالْمُزْنُ». فَقَالَ: «وَالْمُزْنُ». فَقَالَ: «تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟». فَقَالَ: «بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: «بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكَيْفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالِ بَيْنَ رُكَبِهِمْ وَأَظْلَافِهِمْ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَاللهُ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ رُكَبِهِمْ وَأَظْلَافِهِمْ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَاللهُ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ رُكَبِهِمْ وَأَظْلَافِهِمْ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَاللهُ فَوْقَ ذَلِكَ لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ شَيْءٌ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٦٨ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادِ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَخْمِرُ اللهِ بْنِ نَصْرٍ أَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عِبْدِ اللهِ بْنِ عَمِيرَةً، عَنِ الْعَبَّاسِ " بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمِيرَةً، عَنِ الْعَبَّاسِ " بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمِيرَةً، عَنِ الْعَبَّاسِ " بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مَبْدِ أَمُطَلِبِ فَي قَوْلِ اللهِ وَعَبْلُ عَنْ مَنْ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ لِهِ ثَمْنِينَةً ﴾ " . قال: ثَمَانِيةُ فِي قَوْلِ اللهِ وَعَبْلَ: ﴿ وَيَعْدُلُ عَنْ مَنْ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ لِهِ ثَمْنِينَةً ﴾ " . قال: ثَمَانِيةً أَمْ لَاكُو عَلَى صُورَةِ الْأَوْعَالِ بَيْنَ أَظْلَافِهِمْ وَرُكَبِهِمْ مَسِيرَةً ثَلَاثٍ وَسِتِينَ سَنَةً أَوْ خَمْسٍ وَسِتِينَ سَنَةً أَوْ خَمْسٍ وَسِتِينَ سَنَةً "

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٨٠٠ – ١٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ: "عبد الله بن عميرة عن العباس" وسيأتي في تفسير الحاقة (٣٨٨٨) من طريق محمد بن الحسن بن علي الميداني، عن الحسين بن الفضل البجلي، عن أبي غسان به فزاد بينهما: "الأحنف بن قيس"، وكذا رواه أبو داود (٥/ ٢٣٦) وابن ماجة (١/ ١٩٢) من طريق الوليد بن أبي ثور الهمداني، والترمذي (٥/ ٤١٥) من طريق عمرو بن أبي قيس كلاهما عن سماك عن الأحنف عن العباس، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٣) (الحاقة: آية ١٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٤٨٤ – ١٦٨٦)، ولم يعزه للحاكم.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٦٩ - حَرَّمًا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنَا عَمْرُو('' بْنُ أَبِي قَيْسٍ، الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَمْرُو('' بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَعْلَمُ اللهُ فِي قَلْبِكَ مِمَّا السِّرِّ وَالْحَفَى مَا قَذَفَهُ اللهُ فِي قَلْبِكَ مِمَّا لَيْسَرِّ وَالْحَفَى مَا قَذَفَهُ اللهُ فِي قَلْبِكَ مِمَّا لَمْ تَعْلَمُهُ ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٧٠ أخمر أ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثَنَا أَبِي وَخَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثَنَا أَبِي وَخَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَوْمَ كَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَوْمَ كَلَمْ اللهُ مُوسَى كَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، وَكِسَاءُ صُوفٍ، وَسَرَاوِيلُ صُوفٍ، وَكُمَّهُ صُوفٍ، وَسَرَاوِيلُ صُوفٍ، وَكُمَّهُ صُوفٍ، وَسَرَاوِيلُ صُوفٍ، وَكُمَّهُ صُوفٍ، وَنَعْلَيْنِ مِنْ جِلْدِ حِمَادٍ غَيْرٍ ذَكِيًّ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ (٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في التلخيص: اعمرا.

<sup>(</sup>٢) (طه: آية ٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٦١ – ٧٥٢٨).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٧٦- ١٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: بل ليس على شرط البخاري، وإنما غره أن في الإسناد حميد بن قيس كذا، وهو خطأ، إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي أو ابن عمار، أحد المتروكين، فظنه المكي الصادق».

نقول: وقد تقدم في الإيمان حديث رقم (٧٦) من طريق سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن حميد الأعرج به، وقال المصنف هناك: •حميد هذا ليس بابن =

٣٤٧١ - حَرَّمًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو هِلَالٍ (١)، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ (١)، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْتُهُ يُحَدِّثُنَا عَامَّةَ لَيْلِهِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَقُومُ إِلَّا لَعِظَم صَلَاةٍ (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٧٢ - أخْمِرْ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ بْنِ صَالِحِ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ وَحْدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: لَمَّا وُضِعَتْ أُمُّ كُلْثُومِ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ يَنِيِّةَ فِي الْقَبْرِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيُّذَ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَمِنْهَا نَعْدَكُمْ وَمِنْهَا نَعْدِكُمْ وَمِنْهَا نَعْدِيكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ (اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَعَي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللهِ ، فَلَمَّا بُنِيَ عَلَيْهَا لَحْدُهَا طَفِقَ يَطْرَحُ إِلَيْهِمُ الْجَبُوبَ وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللهِ أَنْ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ وَيَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَلَى مَلَّةُ وَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

<sup>=</sup> قيس الأعرج، قال البخاري في التاريخ حميد بن علي الأعرج الكوفي منكر الحديث، فتصحيحه له هنا على شرط البخاري ذهول منه عما قاله هو من قبل.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن سليم الراسبي البصري.

<sup>(</sup>٢) هو: مسلم بن عبد الله الأعرج الأحرد البصري، مشهور بكنيته من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/٥٦–١٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: رواه غيره عن قتادة، عن أبي حسان، عن عبد الله بن عمرو، وهو أشبه".

<sup>(</sup>٥) (طه: آية ٥٥).

 <sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فلم يتكلم عليه، وهو خبر واه؛ لأن علي بن يزيد متروك»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: لم يتكلم عليه، وإسناده ضعيف جدا».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٦/ ٢٤٢-٢٤٢).

٣٤٧٣- صريني عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْن الْحَارِثِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بْن عَمْرُو('' السَّلُولِيِّ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٌّ ﴿ السَّلُولِيِّ قَالَ: لَمَّا تَعَجَّلَ مُوسَى إلَى رَبِّهِ، عَمَدَ السَّامِرِيُّ، فَجَمَعَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الْحُلِيِّ، حُلِيِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَضَرَبَهُ عِجْلًا، ثُمَّ أَلْقَى الْقَبْضَةَ فِي جَوْفِهِ، فَإِذَا هُوَ عِجْلٌ لَهُ خُوَارٌ، فَقَالَ لَهُمُ السَّامِرِيُّ: ﴿ هَٰذَاۤ إِلَهُ كُمْ وَإِلَنَّهُ مُوسَىٰ ﴾ ("). فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ: ﴿ يَفَوْمِ أَلَمْ يَعِدَّكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا ﴾ ؟ " فَلَمَّا أَنْ رَجَعَ مُوسَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَدْ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، فَقَالَ لَهُ هَارُونُ مَا قَالَ، فَقَالَ مُوسَى لِلسَّامِرِيِّ: مَا خَطْبُكَ؟ فَقَالَ السَّامِرِيُّ: قَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. قَالَ: فَعَمَدَ مُوسَى إِلَى الْعِجْل، فَوَضَعَ عَلَيْهِ الْمَبَارِدَ، فَبَرَدُوهُ ﴿ ) بِهَا، وَهُوَ عَلَى شِفِّ نَهَر، فَمَا شَرِبَ أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ مِمَّنْ كَانَ يَعْبُدُ ذَلِكَ الْعِجْلَ إِلَّا اصْفَرَّ وَجْهُهُ مِثْلَ الذَّهَبِ، فَقَالُوا لِمُوسَى: مَا تَوْبَتُنَا؟ قَالَ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. فَأَخَذُوا السَّكَاكِينَ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ أَبَاهُ وَأَخَاهُ، وَلَا يُبَالِي مَنْ قَتَلَ حَتَّى قُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى: مُرْهُمْ فَلْيَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لِمَنْ قُتِلَ (٥) وَتُبْتُ عَلَى مَنْ بَقِيَ (١).

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، والإتحاف، والصواب: «عمارة بن عبد»، وهو الكوفي السلولي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (طه: آية ٨٨).

<sup>(</sup>٣) (طه: آية ٨٦).

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «فيرده».

<sup>(</sup>٥) في (و): «فعل».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/ ٤٧٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٧٤ - أَخْرِنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْحَنْظَلِيُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرِ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، ثَنَا جَعْفَرٌ، ثَنَا سَعْدُ '' بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا هِشَامٌ '''، جَمِيعًا عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَيْسَ الْمُعَايِنُ كَالْمُخْبَرِ، أَخْبَرَهُ رَبَّهُ أَنَّ قَوْمَهُ فُتِنُوا بَعْدَهُ فَلَمْ يُلْقِ اللهِ عَلَيْهِ: فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهُ فَلَمْ يُلْقِ اللهِ عَلَيْهِ: فَلَمَّا رَآهُمْ، وَعَايَنَهُمْ أَلْقَى الْأَلْوَاحَ». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوْ لَمْ يَعْجَلْ لَقُصَّ مِنْ حَدِيثِهِ غَيْرُ الَّذِي قُصَّ» '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٧٥ – أَحْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا، فَسُمِّيَ آدَمُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ: فَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ فَسُمِّيَ آدَمُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ: فَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ اللهُ عَبَلْكَ: ﴿ وَلَقَدْ عَبَّاسٍ، فَقَالَ اللهُ عَبَلْكَ: ﴿ وَلَقَدْ عَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَرْمًا ﴾ (١٠). (١٠)

<sup>(</sup>١) في (ص) والإتحاف: "سعيد بن عبد الحميد" مصحف، فهو: سعد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية كلها، وفي الإتحاف: «هشيم» يعني: «ابن بشير، وهو الصواب كما في مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٩٥-٩٤٧).

<sup>(</sup>٤) (طه: آية ١١٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٤–٢٦٩٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٧٦ - أَخْمِرْ فِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُذَكِّرِ (''، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ، ثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَكَلَ حُسَيْنٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَكَلَ آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي نُهِي عَنْهَا، قَالَ اللهُ وَ اللهُ وَ الله عَمَلَكَ عَلَى أَنْ عَصَيْتَنِي ؟ قَالَ: وَإِنِّي أَعْقَبْتُهَا أَنْ لَا تَحْمِلَ إِلَّا كُرُهًا وَلَا تَضَعَ قَالَ: وَإِنِّي أَعْقَبْتُهَا أَنْ لَا تَحْمِلَ إِلَّا كُرُهًا وَلَا تَضَعَ قَالَ لَهَا لَكُ رَبِّ وَيَنْتُهُ لِي حَوَّاءُ ذَلِكَ رَبَّتْ ، فَقَالَ لَهَا: إِلَّا كُرْهًا فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ. فَلَمَّا سَمِعَتْ حَوَّاءُ ذَلِكَ رَبَّتْ، فَقَالَ لَهَا: عَلَيْكِ الرَّنَّةُ وَعَلَى بَنَاتِكِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٧٧ - حَرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبِي غَرْوَانَ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْشَّلَالَةِ، وَوَقَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ هَدَاهُ اللهُ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَوَقَاهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ سُوءَ الْحِسَابِ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ لَوَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ سُوءَ الْحِسَابِ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ لَوْ اللهَ قَالَ: ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِيلُ لَوْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) في النسخ الخطية كلها: «محمد بن محمد بن سليمان»، والمثبت من سائر أسانيد المصنف، وهو: محمد بن سليمان بن محمد بن موسى بن منصور، أبو جعفر مذكر الكرامية الأبزاري النيسابوري.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٩ – ٧٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) (طه: آية ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٠ – ٢٥٥٤).

٣٤٧٨ - أخْمِرْ أَبُو زَكَرِيًا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الْمَدَنِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُ مُعِيشَةُ ضَنكًا ﴾ ". قَالَ: عَذَابُ الْقَبْرِ»".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٣٤٨٠ أخْمِرْ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ،

<sup>(</sup>۱) (طه: آیة ۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٢٥٢ – ٥٧٦٥).

<sup>(</sup>٣) في الإتحاف: "ثنا يحيى بن أبي طالب" خطأ، فهو لا يروي عن جعفر بن عون القرشي.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٩٣ )-١٣٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) بل أخرجه مسلم (٨/ ٥٥) من حديث علقمة بن مرثد عن مغيرة بن عبد الله اليشكري

ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِتْنَةُ الْقَبْرِ فِيَّ، فَإِذَا سُئِلْتُمْ عَنِّي فَلَا تَشُكُّوا»(١).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٥١–٢١٨٥٤).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل محمد مجمع على ضعفه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: محمد بن عبد الله ضعيف جدا».

# وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ بَنِيكِ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ الرَّحِيفِ

٣٤٨١ - حدثًا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْمُزَكِّي، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْحَلَبِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ زُهيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْبُرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ زُهيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ تَلَا قَوْلَ اللهِ عَنْكِنَ ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لَلهِ عَنْكِيرٍ مِنْ لَمُعَلِّى اللهِ عَنْكِيرٍ مِنْ أَمْدِي اللهِ الْكَبَائِرِ مِنْ أَمْدَى ﴾ (١٠). فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٨٢ – أَصْمِرُ اللَّهِ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ "، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: 
﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَتْقًا فَفَنَقَنَهُمَا ﴾ ".
قَالَ: فُتِقَتِ السَّمَاءُ بِالْغَيْثِ وَفُتِقَتِ الْأَرْضُ بِالنَّبَاتِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (الأنبياء: آية ٢٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٣٤١–٣١٥).

<sup>(</sup>٣) هو: طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي.

<sup>(</sup>٤) (الأنبياء: آية ٣٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٤٥١–٨١٩٧).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: طلحة واه"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: =

٣٤٨٣ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ -إِمْلاً وَقِرَاءَةً - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّنَنِي يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّنَنِي يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّنَنِي يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّنَنِي يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ ("، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ ("، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ ("، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دُعَاءُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا بِهِ وَهُو فِي سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دُعَاءُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا بِهِ وَهُو فِي سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "دُعَاءُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا بِهِ وَهُو فِي بَطْنِ الْحُوتِ: ﴿ لَا إِلْكَ إِلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٣٤٨٤ – أَصْمِرُ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظَّلُمَاتِ ﴾ (''. قَالَ: ظُلْمَةُ اللَّيْل وَظُلْمَةُ بَطْنِ الْحُوتِ وَظُلْمَةُ الْبَحْرِ ('').

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٨٥ - صَرَّمًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِ اللهِ فَجَالًى:

<sup>=</sup> طلحة ضعيف.

<sup>(</sup>١) يعني: ابن أبي وقاص، أخرج له الترمذي والنسائي في اليوم والليلة هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) (الأنبياء: آية ٨٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ١٥٨ – ١١٦٥).

<sup>(</sup>٤) (الأنبياء: آية ٨٧).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٠٣ - ١٣٠٣٤).

﴿ وَأَصْلَحْنَ اللَّهُ زَوْجَكُ ﴾ (١). قَالَ: كَانَ فِي لِسَانِ امْرَأَةِ زَكَرِيًّا طُولٌ فَأَصْلَحَهُ اللهُ(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٨٦ - أخمرُ الله بَنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: خَطَبَنَا أَبُو بَكْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: خَطَبَنَا أَبُو بَكْمِ الصِّدِيقُ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ، قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، الصِّدِيقُ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو لَهُ أَهْلٌ، وَأَنْ تَخْلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ؛ فَإِنَّ اللهَ أَثْنَى عَلَى وَأَنْ تُخْلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ؛ فَإِنَّ اللهَ أَثْنَى عَلَى وَأَنْ تُخْلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ؛ فَإِنَّ اللهَ أَثْنَى عَلَى وَأَنْ تُخْلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ فَإِنَّ اللهَ أَثْنَى عَلَى وَأَنْ تُخْلُولُ اللهَ اللهِ عَبْدَ وَيَدْعُونَكَ وَرَبُومُ وَكَ أَنْ اللهَ عَلَى وَلَهُ اللهَ اللهِ عَلَى وَيَعْفُونَ فَيَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ عَلَى وَلَا تَنْفَضِي عَجَائِبُهُ الْمَلْكُمْ وَالْمَتَوْمِ الظُّلْمَةِ، وَإِلَّهُ إِنَّهُ إِنَّكُمْ لَا يُطْفَأُ نُورُهُ، وَلا تَنْفَضِي عَجَائِبُهُ وَاللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ الْمُورِهِ، وَانْتَصِحُوا كِتَابُ اللهِ فِيكُمْ لَا يُطْفَأُ نُورُهُ، وَلا تَنْفَضِي عَجَائِبُهُ وَالْمَتْضِيثُوا بِنُورِهِ، وَانْتَصِحُوا كِتَابَهُ وَاسْتَضِيتُوا مِنْهُ لِيَوْمِ الظُّلْمَةِ، فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ وَلَا تَنْفُرُنَ اللهَ أَنْكُمْ تَغُدُونَ وَتَرُوحُونَ فِي أَجَلٍ قَدْ غُيِّبَ عَنْكُمْ عِلْمُهُ، فَإِن خَلَمْهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ اللهِ أَنْكُمْ تَغُدُونَ وَتَرُوحُونَ فِي أَجَلٍ قَدْ غُيِّبَ عَنْكُمْ عِلْمُهُ، فَإِن

<sup>(</sup>١) (الأنبياء: آية ٩٠).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٢ – ١٩٨٨).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: طلحة واه».
 قال أبو داود: «ليس بالقوي»، ووثقه ابن حبان، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحا.

<sup>(</sup>٤) (الأنبياء: آية ٩٠).

<sup>(</sup>٥) (الانفطار: آية ١١ و ١٢).

اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْقَضِيَ الْآجَالُ وَأَنْتُمْ فِي عَمَلِ اللهِ فَافْعَلُوا، وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلَّا بِاللهِ، فَسَابِقُوا فِي مَهَلِ آجَالِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ آجَالُكُمْ فَيَرُدَّكُمْ إِلَى سُوءِ أَعْمَالِكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا جَعَلُوا آجَالَهُمْ لِغَيْرِهِمْ وَنَسَوْا أَنْفُسَهُمْ فَأَنْهَاكُمْ أَنْ تَكُونُوا أَعْمَالِكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا جَعَلُوا آجَالَهُمْ لِغَيْرِهِمْ وَنَسَوْا أَنْفُسَهُمْ فَأَنْهَاكُمْ أَنْ تَكُونُوا أَعْمَالِكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا جَعَلُوا آجَالَهُمْ لِغَيْرِهِمْ وَنَسَوْا أَنْفُسَهُمْ فَأَنْهَاكُمْ أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ فَالْوَحَا الْوَحَا، ثُمَّ النَّجَا النَّجَا، فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ طَالِبًا حَثِيثًا، مَرُّهُ سَرِيعٌ (۱). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ (۱)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٨٧ - صرًّا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ، عَنْ جَبَلَةَ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ وَمُوْشِي وَعِيسَى فَتَذَاكُرُوا السَّاعَةَ، فَبَدَءُوا بِإِبْرَاهِيمَ، فَسَأَلُوهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنْهَا، فَلَا تَعْلَمُهَا. الْحَدِيثَ إِلَى عِيسَى، فَقَالَ عِيسَى: عَهِدَ اللهُ إِلَيَّ فِيمَا دُونَ وَجْبَيَهَا، فَلَا تَعْلَمُهَا. الْحَدِيثَ إِلَى عِيسَى، فَقَالَ عِيسَى: عَهِدَ اللهُ إِلَيَّ فِيمَا دُونَ وَجْبَيَهَا، فَلَا تَعْلَمُهَا. فَلَا يَمُرُونَ بِمَا عُلْمَ اللهَ فَلَا يَعْرَبُوهُ وَلَا يَمُرُونَ بِمَا عُلْ يَعْمُونَ وَمُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَلَا يَمُرُونَ بِمَاءِ إِلَّا أَفْسَدُوهُ، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ فَنَدْعُوا اللهَ فَيُعِيتُهُمْ فَيَادُونُ إِلَى اللهِ فَنَدْعُوا اللهَ فَيُومِيتُهُمْ فَيَعْدُونَ إِلَى اللهِ فَنَدْعُونَ اللهَ فَيُومِيتُهُمْ فَيَدُونَ إِلَى اللهِ فَنَدْعُوا اللهَ فَيُومِيتُهُمْ فَيَوْدُ فَهَا فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِالُ، وَتُمَدُّ اللّا السَّمَاءُ اللهُ إِلَى اللهِ فَيَدْعُولَ اللهِ إِلَى اللهِ فَيَدْعُولَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ إِلَى اللهِ عَنَدْعُولَ اللهُ إِلَى اللهِ عَنَدْعُولَ اللهُ إِلَى اللهِ فَيَدْعُولَ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهِ عَنَدْعُولُ اللهُ إِلَى اللهِ فَيَدُولُونَ إِلَى اللهِ فَيَدُولُونَ اللهَ اللهَاعَةُ مِنَ النَّاسِ الللهُ اللهُ إِلَى اللهِ عَنْدُولُهُمَا أَلْهُ إِلَى اللهِ عَنْدُولُونَ النَّا السَّاعَة مِنَ النَّاسِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا أَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٢١٨ – ٩٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبد الرحمن بن إسحاق كوفي ضعيف».

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: ايدعوا.

<sup>(3)</sup> في (و) و (ص): «بالمطر».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

فَأَمَّا مُؤْثِرٌ فَلَيْسَ بِمَجْهُولٍ، قَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَاذِب وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ.

٣٤٨٨ - صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَاتِمٍ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عُرْمِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ وَعِيسَى وَعُزَيْرٌ يُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ: الْمَلَاثِكَةُ وَعِيسَى وَعُزَيْرٌ يُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (الأنبياء: آية ٩٦ و ٩٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٩٥٥–١٣٢٧١).

<sup>(</sup>٣) (الأنبياء: آية ٩٨).

<sup>(</sup>٤) (الأنبياء: آية ١٠١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٩٧٥ - ٥٠٨).

# وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْحَجِّ

### بيْسِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِي مِ

٣٤٨٩- صَرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ الصَّغَانِيُّ: وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَدْ فَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ السَّيْرَ فَرَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ صَوْتَهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِن زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَف م عَظِيدٌ ١ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا نَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمَّلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلِنَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (١). فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ حَثُّوا الْمَطِيَّ وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُولُهُ، فَلَمَّا تَأَشَّبُوا حَوْلَهُ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْم ذَاكُمْ؟». قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «ذَاكَ يَوْمَ يُنَادَى آدَمُ فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ، فَيَقُولُ: يَا آدَمُ، ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ نِسْعُمِائَةٌ وَنِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ». قال: فَأَبْلِسُوا حَتَّى مَا أَوْضَحُوا بِضَاحِكَةٍ. فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَيَا ﴿ ذَلِكَ، قَالَ: «اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْن مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثَّرَتَاهُ؛ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ،

<sup>(</sup>١) (الحج: آية ١ و ٢).

وَمَنْ هَلَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي إِبْلِيسَ». قَالَ: فَسَرَّى ذَلِكَ عَنِ الْقَوْمِ، فَقَالَ: «اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالرَّقْمَةِ فِي وَاعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ، أَوْ كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَأَكْثَرُ أَئِمَّةِ الْبَصْرَةِ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ قَدْ" سَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ، غَيْرَ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخْرِجَاهُ.

٣٤٩٠ أَخْمِرُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا الْحَسَنِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ ﴾ (١). (٥)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٣٤٩١ - صَرَّمًا أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ التَّيْمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ١٤-١٥٠٠١).

<sup>(</sup>٢) قوله: «قد» سقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «الحاكم» مصحف، وهو القرشي البصري، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) (الحج: آية ٢).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٢/٢٠-١٥٠١).

<sup>(</sup>٦) من قوله "وأكثر أثمة البصرة" إلى ههنا ساقط من (م)، وقد أخرج المصنف حديث الحكم بن عبد الملك في القراءات (٣٠٠٢)، وكذا في (٢٩٥١) وفيه: "وترى الناس سكرى" وقال: "هكذا كتبناه"، ثم أخرجه مطولا -بنحو ما سبق- من حديث هشام عن قتادة ورجح حديث هشام.

عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ مُحَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُحَلَّقَةٍ ﴾ ''. قَالَ: الْمُخَلَّقَةُ مَا كَانَ حَيًّا، وَغَيْرُ مُخَلَّقَةِ مَا كَانَ مِنْ سَقْطِ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٩٢ - أَصْمِرُ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّيْمِيِّ "، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَ اللهُ مُحَمَّدًا كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَ اللهُ مُحَمَّدًا كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَ اللهُ مُحَمَّدًا عَلَيْهُ (...

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٩٣ - حدثما [أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ] ()، أَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ () أَحْمَدُ بْنُ شَعَيْبِ الْفَقِيهُ بِمِصْرَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي شُعَيْبِ الْفَقِيهُ بِمِصْرَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، خَلَّنُهُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ شُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ الثَّوْدِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْوَاسِطِيُّ، أَظُنَّهُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ شَفْيَانُ بْنُ صَعِيدِ الثَّوْدِيُّ مَنْ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي

(١) (الحج: آية ٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٩ – ٨٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) يعني: سليمان بن طرخان والد المعتمر، وأبو إسحاق الراوي عنه هو: الشيباني سليمان بن أبي سليمان.

<sup>(</sup>٤) (الحج: آية ١٥).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٦) في النسخ الخطية كلها: «أبو عبد الله الحافظ» خطأ، والمثبت من الإتحاف، وهو الموافق لسائر أسانيد المصنف، فإن المصنف أكثر ما يخرج للنسائي يرويه من طريق أبي على الحسين بن على بن يزيد الحافظ النيسابوري.

<sup>(</sup>٧) في (ز): اأنا عبد الرحمن ا

رَبِّهِمْ ﴾ ". قَالَ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِي الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ؛ عُتْبَةً وَشَيْبَةَ وَالْوَلِيدِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ "".

وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ كَمَا:

٣٤٩٤ - حدثما أَبُو زَكِرِيًّا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْمُحَاقُ، أَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ يَحْيَى بْنِ دِينَارِ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدِ السَّدُوسِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: الْوَاسِطِيِّ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ: لَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي هَوُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَةِ يَوْمَ بَدْرٍ؛ عَلِيٌّ سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ: لَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي هَوُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَةِ يَوْمَ بَدْرٍ؛ عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ وَشَيْبَةُ وَعُنْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةً وَالْوَلِيدُ بْنُ عُنْبَةَ: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةً وَمُنْ يَكُولِهِ: ﴿ فَلَا إِلَى فَوْلِهِ: ﴿ فَلُولِهِ: ﴿ فَلُولِهِ: ﴿ فَلُولِهِ: ﴿ فَلُولِهِ: ﴿ فَلُولِهِ: ﴿ فَلُولِهِ: ﴿ فَلُولِهِ السَّلَامِ ﴾ أَلِي فَوْلِهِ: ﴿ فَلُولِهِ: ﴿ فَلُولِهِ لَا لِي اللَّهِ اللَّهُ لَهُ مِنْ عَذَابٍ لَلِيعِ ﴾ (١٠). (٥)

<sup>(</sup>١) (الحج: آية ١٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٩٧٥-١٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) لكنه معلول، خولف فيه يحيى بن سعيد الأموي، فقد رواه البخاري (٥/ ٥٥) ومسلم من طريق وكيع (٨/ ٢٤٦)، والبخاري فقط من طريق قبيصة بن عقبة (٥/ ٥٥) ومسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن الثوري به فقالوا عن قيس ن عباد عن أبي ذر»، وقد أخرجه البخاري من حديث علي من طريق التيمي عن أبي مجلز كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) (الحج: آية من ١٩ إلى ٢٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧٩/١٤) والله: "قلت: هذا من العجائب، فإنه آخر حديث أورده مسلم في صحيحه، فما أدري أي شئء كان الحاكم يعتمد عليه في دعواه الاستدراك؟».

قلنا: قد قال الحاكم أنهما اتفقا عليه من حديث الثوري، فلا مجال لتخطئته، لكن يبقى التعقب عليه واردا في استدراكه حديث علي، فإن البخاري قد انفرد بإخراجه كما سيأتي.

وَقَدْ تَابَعَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ أَبَا هَاشِمٍ عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ الْأَوَّلِ:

٣٤٩٥ - أَخْمِرُنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُو الرَّاذِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، الْمُقْرِئُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَزَلَتْ: ﴿ هَذَانِ عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَزَلَتْ: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ آخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِمٌ ﴾ (() في اللّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ، وَعَلِيٍّ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَادِثِ، وَعُبْنَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْعَيْدِ، وَعُبَيْدَةً بْنُ الْحَادِثِ، وَعُبْنَةً بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بْنُ رَبِيعَةَ وَالْعَيْدِ، وَعُبَيْدَةً بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةً بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةً بْنُ رَبِيعَةَ وَالْعَيْدِ بَيْنَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُبْنَةً وَلَّذَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْفُو لِلْخُصُومَةِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ بَيْنَ يَذِي اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (").

فَقَدْ " صَحَّ الْحَدِيثُ بِهَذِهِ الرَّوَايَاتِ عَنْ عَلِيٍّ كَمَا صَحَّ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ، وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجَاهُ (").

٣٤٩٦ صُنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِه، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَوْلُتُ هَذِهِ الْآيَةُ فِي حَمْزَةَ وَأَصْحَابِهِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ لَلْلَهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) (الحج: آية ١٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٩ - ٨٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) في (م): «لقد».

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه البخاري في المغازي (٥/ ٧٥)، وفي التفسير (٩٨/٦) من حديث سليمان التيمي عن أبي مجلز به بنحوه.

أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ (١). (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٩٧- أخْبِرْ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمٍ " الْمَرْوَذِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ "، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ "، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَلَا قَوْلَ اللهِ وَعَجَلَّتَ ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا فَعْلِعَتْ لَمُمْ فِيابٌ مِن أَبِي هُرَيْرَةً، وَتَلَا قَوْلَ اللهِ وَعَجَلْقَ اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى جَوْفِهِ فَيَسْلُتُ " مَا فِي جَوْفِهِ رَبُولِ اللهِ عَنْ يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلُتُ " مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلُتُ " مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يُخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلُتُ " مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يُخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلُتُ " مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يُخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلُتُ " مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يُعْرَقِهُ وَلَهُ وَالطَّهُمُ ، ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ " ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٩٨ - أَخْمِرْنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ''، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: النَّارُ سَوْدَاءُ لَا يُضِيءُ لَهِيبُهَا وَلَا جَمْرُهَا. ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ كُلِّمَا أَرَادُوۤا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا

<sup>(</sup>١) (آل عمران: آية ١٦٩).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۷/ ۱۷۰ – ۵۵۵۷).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): الحكيم.

<sup>(</sup>٤) يعني: أبا شجاع الحميري القتباني المصري.

 <sup>(</sup>٥) هو: عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني، أبو عبد الله المصري القاضي.

<sup>(</sup>٦) (الحج: آية ١٩).

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(م): «فيسلب».

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٥/ ١٤٦ – ١٩٠٤).

<sup>(</sup>٩) هو: حصين بن جندب بن عمرو بن الحارث الجنبي الكوفي.

#### مِنْ غَيِّهِ أَعِيدُوا فِيهَا ﴾ (١٠.١١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٩٩ - صرفً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْص، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يُرِدِّ فِيهِ بِإِلْحَسَامِ بِظُلْمِ تُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يُرِدِّ فِيهِ بِإِلْحَسَامِ بِظُلْمِ تُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يُرِدِّ فِيهِ بِإِلْحَسَامِ بِظُلْمِ تُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَذَابً اللهِ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ بِخَطِيثَةِ - يَعْنِي مَا لَمْ يَعْمَلْهَا - لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ بِخَطِيثَةٍ - يَعْنِي مَا لَمْ يَعْمَلْهَا - لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ بِغَدَابًا أَلِيمًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَذَابًا أَلِيمَا ﴿ وَمُو بِعَدَنِ أَبْيَنَ أَذَاقَهُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ

وَقَدْ رَفَعَهُ شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ:

٣٥٠٠ - حَمْنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، رَفَعَهُ فِي قَوْلِ اللهِ كَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَسَامِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٥). قَالَ: ﴿ لَوْ أَنَّ رَجُلًا هُمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُو بِعَدَنِ أَبْيَنَ لَأَذَاقَهُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (الحج: آية ٢٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٨٦٥ – ٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) (الحج: آية ٢٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٦٣٤ – ١٣١٩٢).

<sup>(</sup>٥) (الحج: آية ٢٥).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٦٣٤–١٣١٩٢).

٣٥٠١ - صرَّنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ بَكْرِ الْمُعَدِّلُ" ابْنُ ابْنَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةً"، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ"، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ كُنَاسَةً" مَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، إِيَّاكَ وَإِلْحَادٌ" فِي حَرَمِ اللهِ، فَإِنِّي عُمْرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، إِيَّاكَ وَإِلْحَادٌ" فِي حَرَمِ اللهِ، فَإِنِّي عَمْرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، إِيَّاكَ وَإِلْحَادٌ" فِي حَرَمِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيْ يَقُولُ: "إِنَّهُ سَيُلْحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْسٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُورَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ" (\*).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٠٢ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ الْفَبَارَكِ، أَنَا عُمْرُ بْنُ الْفَزَّالُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلَ تُبَعُ يُرِيدُ الْكَعْبَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ رَبِحًا لَا يَكَادُ الْقَائِمُ يَقُومُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ، وَيَذْهَبُ الْقَائِمُ يَقْعُدُ فَيُصْرَعُ، وَقَامَتْ رَبِيحًا لَا يَكَادُ الْقَائِمُ يَقُومُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ، وَيَذْهَبُ الْقَائِمُ يَقْعُدُ فَيُصْرَعُ، وَقَامَتْ

<sup>(</sup>١) في (ص) و(م): «العدل».

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الكوفي، وكناسة لقب أبيه أو جده.

<sup>(</sup>٣) كذا رواه المصنف كما في النسخ الخطية كلها، والتلخيص والإتحاف: "إسحاق بن عيسى بن عاصم" ولم نجد من يسمى هكذا في دواوين السنة، وهو خطأ لا محالة، وإنما هو: إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه، كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٢٦/١٦) و(٢٢/١١)، وأحمد في المسند (٢٠/ ٣٣٦)، وغيرهما، عن محمد بن كناسة به.

<sup>(</sup>٤) في (م): «والإلحاد».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٦١٨ – ١٠٠٧٩).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: قال أبو حاتم: ابن كناسة لا يحتج به».

عَلَيْهِ، وَلَقُوا مِنْهَا عَنَاءً، قَالَ: وَدَعَا تُبَعٌ حَبْرَيْهِ فَسَأَلَهُمَا: مَا هَذَا الَّذِي بُعِثَ عَلَيَّ؟ قَالَا: أَوْتُوَمِّنَا؟ قَالَ: أَنْتُمْ آمِنُونَ. قَالَا: فَإِنَّكَ تُرِيدُ بَيْتًا يَمْنَعُهُ اللهُ مِمَّنْ أَرَادَهُ. قَالَا: فَوَالَّ: لَبَيْكَ اللهُ مِمَّنُ أَرَادَهُ. قَالَ: فَمَا يُذْهِبُ هَذَا عَنِي ؟ قَالَا: تَجَرَّدْ فِي ثَوْبَيْنِ، ثُمَّ تَقُولُ: لَبَيْكَ لَبَيْكَ، أَرَادَهُ. قَالَ: فَمَا يُذْهِبُ هَذَا عَنِي ؟ قَالَا: تَجَرَّدْ فِي ثَوْبَيْنِ، ثُمَّ تَقُولُ: فَإِنْ أَجْمَعْتُ ثُمَّ تَدْخُلُ فَتَطُوفُ بِذَلِكَ الْبَيْتِ، وَلَا تَهِيجُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ. قَالَ: فَإِنْ أَجْمَعْتُ عَلَى هَذَا ذَهَبَتْ هَذِهِ الرِّيحُ عَنِي ؟ قَالَا: نَعَمْ. فَتَجَرَّدَ، ثُمَّ لَبَي. قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فَأَدْبَرَتِ الرِّيحُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٠٣ أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا "وَسُحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ"، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ، قَالَ: رَبِّ قَدْ فَرَغْتُ. فَقَالَ: أَذَّنِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. قَالَ: رَبِّ كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: رَبِّ كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: رَبِّ كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ، حَجُّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. فَسَمِعَهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَلَا تَرَوْنَ أَنَّهُمْ يَجِيثُونَ مِنْ أَقْصَى الْأَرْضِ يُلَبُّونَ؟ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٠٤ - أَخْبِرْ فِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا عَبْدُ اللَّهُ بْنُ صَالِحِ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ،

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۷/ ۳۹۷–۸۰۵).

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): ﴿أَنَّا ۗ.

<sup>(</sup>٣) يعنى: أبا ظبيان حصين بن جندب الجنبي.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٤٠ - ٧٢٨٢).

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا سَمَّى اللهُ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ (''، فَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ قَطُّ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٠٥ - أخْمِرْ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْإَعْمَشِ وَمَنْصُودٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: قَوْلُهُ وَ خَلْكَ: ﴿ وَٱلْبُدْتَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتْمِرِ ٱللّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ لَهُ تَوْلُهُ وَخَلِكَ: ﴿ وَٱلْبُدْتَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتْمِرِ ٱللّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ لَهُ تَوْلُهُ وَ فَكُن اللّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ﴾ ("). فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْحَرَ الْبَدَنَةَ فَأَقِمْهَا، ثُمَّ فَلَدُ اللّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ مِنْكَ وَلَكَ، ثُمَّ سَمِّ، ثُمَّ انْحَرْهَا. قَالَ: قُلْتُ: وَأَقُولُ فَلْ فِي الْأُضْحِيَةِ؟ قَالَ: وَالْأُضْحِيَةِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٠٦ - أَصْرِنُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَزَّازُ (١) بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ عَائِذِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجَاشِعِيِّ (١)، عَنْ أَبِي دَاوُدَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قُلْنَا: يَا

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «الجبارين».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ١١٥ – ٧٠٨٤).

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي التلخيص: "مسلم"، نقول: محمد بن عروة بن الزبير لم يخرجا له.

<sup>(</sup>٤) (الحج: آية ٣٦).

<sup>(0) [</sup>تحاف المهرة  $(V/ \cdot 3-VY)$ .

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه أبو بكر الشافعي.

<sup>(</sup>٧) كذا سمي هنا، وكذا سماه أبو زرعة كما في سؤالات البرذعي (ص٣٥٢)، وسماه =

رَسُولَ اللهِ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِي؟ قَالَ: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ». قَالَ: قُلْنَا: فَمَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: «بِكُلِّ مِنْهَا؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالصُّوفُ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٠٧ - أخْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا زَيْدُ " بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَاشٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَا عُرْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٠٨ - حرثً أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبِّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالَةٍ: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيبِهِ فَلَا أُضْحِيبَةً لَهُ» (٥٠).

<sup>=</sup> البخاري وغيره: «عائذ الله المجاشعي»، وبذا ترجمه المزي في تهذيب الكمال وعزا حديثه هذا لابن ماجه، وقال البخاري في تاريخه الكبير (٧/ ٨٤): «لا يصح حديثه».

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٩٧ ٥-٤٧١٤).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عائذ الله، قال أبو حاتم: منكر الحديث»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: فيه ثلاثة من الضعفاء». يعني: محمد بن مسلمة وعائذ وأبو داود نفيع بن الحارث الأعمى.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(و) و(ص): «يزيد»، والمثبت من (م) والتلخيص.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ١٥٨-١٩٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِثْلُ الْأَوَّلِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٠٩ - أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا شُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلَّتَلُونَ إِلَّنَهُمْ ظُلِمُوا فَإِنَّ ٱللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَلَامُ كَانَ يَقُرَؤُهَا: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلَّتَلُونَ إِلَّا لَهُ مَا لَاللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَلْمُوا فَإِنَّ ٱللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَلَهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: هِيَ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥١٠ - صرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ.

وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَيْسَى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، حَدَّثَنِي مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ؟ عَقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: قُلْتُ لَلْ يَشْجُدُهُمَا فَلَا يَقْرَأُهُمَا»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ لَمْ نَكْتُبُهُ مُسْنَدًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ، إِنَّمَا نُقِمَ عَلَيْهِ اخْتِلَاطُهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ.

وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ،

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ابن عياش ضعفه أبو داود».

<sup>(</sup>٢) (الحج: آية ٣٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٨٠ – ٧٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ١٨٣ – ١٣٨٦).

المُتَعَالَكُ ---- المُتَعَالَكُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلْمِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلْ

وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَمَّارٍ. أَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:

٣٥١١ - فَحَدَّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ (١) أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ الصَّبْحَ فَسَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْن (١).

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

٣٥١٢ - فَحَرَّنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيَ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ، ثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ اللهِ عَبَّاسِ قَالَ: فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ (").

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:

٣٥١٣ - فَحَدُّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْن '''.

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَمَّارٍ:

٣٥١٤ - فُحدُثناه أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) يعني: ابن صعير الذي مسح الرسول ﷺ وجهه عام الفتح.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٢١٩ – ١٥٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٨٥-٧٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٦٧-١٠٤٥).

قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْجُدَانِ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ (۱).

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى:

٣٥١٥ - فَأَخْمِرْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِب، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى سَجَدَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى سَجَدَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجُدَتَيْنِ، وَأَنَّهُ قَرَأَ السَّجْدَةَ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ الْحَجِّ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ "".

وَأُمًّا حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ:

٣٥١٦ فَحَرْثَاهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ (٣).

٣٥١٧- من عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ الْحَافِظُ ''، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدِ الْعَبْدِيُّ وَخُشْنَامُ '' بُنُ بِشْرِ بْنِ الْعَنْبَرِ، قَالَا: ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ''، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ''، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُورُ فِي يُعَلِينَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُورُ فِي الْحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُورُ فِي

إتحاف المهرة (١١/ ٧٣١-١٤٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٢–١٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٨٣ -١٦١٣٨).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن أحمد بن سعد النيسابوري الحاجي.

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: «هشام».

<sup>(</sup>٦) هو: الحكم بن عبد الله بن سعد، أبو عبد الله الأيلي.

ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (١). قَالَ: «الضِّيقُ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥١٨ - صرّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسِ الضَّبِّيُ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَمَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ (اللهِ عَلْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) (الحج: آية ٧٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل الحكم تركوه، من أهل أيلة»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل الحكم بن عبد الله ضعيف جدا».

<sup>(</sup>٤) (الحج: آية ٦٧)، ووقعت في النسخ الخطية: (ولكل أمة).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٥٢--١٧٧٢).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: زهير ذو مناكير، وابن عقيل ليس بقوي».

### بشِيكِ مِاللَّهِ ٱلرَّحِيكِ مِر

# وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ (١)

٣٥١٩ - أخمر ل أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَا: أَمْلَى عَلَيَّ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ صَاحِبُ الزَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَاحِبُ الزَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَهُ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَلَيْهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَهُ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلا تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا " وَلا تَخْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلا تُؤْيْرُ عَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا». ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ وَلا تَعْفَى اللهِ عَنْهُ وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا». ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا». ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْ عَنْ الْعَبْقَانَ وَلا تُؤَيْرُ عَلَيْنَا، وَالْ جَنَّةُ الْمَوْمِنُونَ ﴿ لَا اللّهُ اللّهِ الْعَنْ أَوْلَ عَلَيْنَا وَلا تُعْفَى اللّهِ الْمَوْمِنُونَ ﴾ "اللّهُ الْمُورِيْقُ الْمَالَعُ الْمَعْمُونَ ﴾ "الْآيَاتِ" مَنْ أَقَامَهُنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ». ثُمَّ اقْرَأَ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُعْمَنُونَ ﴿ لَا الْمَعْمُونَ الْعَلْ كَالَا لَالْعَالَاحَ الْمَالَةُ الْمَالَاحُ الْمُؤْمِنَ الْعَلْمَ الْمَعْمُونَ الْكَالَاحُ الْمَالَاحُ الْمُعْمَانُونَ الْعَلْمَالُونَ الْكَالَعُ الْمَالَاحُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَالُ الْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَالَعُونَ الْمَالَعُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَالَعُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ اللْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (م): «المؤمنون».

<sup>(</sup>٢) قوله: (وأعطنا) ساقط من كافة النسخ ماعدا (ز).

<sup>(</sup>٣) (المؤمنون: آية ١ و ٢).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٠٦-١٥٦٤).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا؛ فقال: أظنه لا شيع،

٣٥٢٠ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّورِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّورِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمِ (''، أَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ لَهَا: وَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَلَقَ اللهُ جَنَّةَ عَذْنٍ، وَغَرَسَ أَشْجَارَهَا بِيَدِهِ، فَقَالَ لَهَا: تَكَلِّمِي. فَقَالَتْ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ('')».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٣)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٢١ - أخْمِرْ أَخْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا قَيْسُ بْنُ أَنَيْفٍ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ أَنَيْفٍ، ثَنَا عَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ('')، عَنْ يَزِيدَ بْنِ تَابَنُوسَ، قَالَ: قُلْنَا لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَيْفَ كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ بَابَنُوسَ، قَالَ: كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقُرْآنَ. ثُمَّ قَالَتْ: تَقْرَأُ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ؟ اقْرَأْ: فَالَتْ: هَكَذَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (''). حَتَّى بَلَغَ الْعَشْرَ، فَقَالَتْ: هَكَذَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٢٢ - أخْمِرْ فِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمٍ ( الْمَرْوَزِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سِنَانٍ ( ، )، عَنْ

<sup>(</sup>١) هو: على بن عاصم بن صهيب الواسطي، فيه ضعف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٦٦٥–١٠٤٣).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: بل ضعيف،

<sup>(</sup>٤) هو: الجوني عبد الملك بن حبيب البصري.

<sup>(</sup>٥) (المؤمنون: آية ١).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٧/ ٩٠ – ٢٢٨٥٥).

<sup>(</sup>٧) في (و) و (ص): ١ حكيم١١.

<sup>(</sup>٨) هو: ضرار بن مرة الشيباني. من رجال التهذيب.

عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ ''، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللهِ مُنْكُ مُنْلَ عَنْ قَوْلِهِ عَلَى اللهِ عَنْ قَوْلِهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٢٣ - حرشي أَبُو سَعِيدِ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ ''، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَنَزَلَتِ: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ ''. فَطَأْطَأُ رَأْسَهُ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ( اللهَ لَوْلَا خِلَافٌ فِيهِ عَلَى مُحَمَّدٍ ، فَقَدْ قِيلَ عَنْهُ مُرْسَلًا ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

٣٥٢٤ - أَحْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ مُتْعَةِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ مُتْعَةِ

<sup>(</sup>۱) كذا رواه المصنف عن ابن المبارك، وعنه البيهقي في الكبرى (۲/ ۲۷۹)، وقد جاء السند في الزهد والرقائق لابن المبارك هكذا: «أبو سنان الشيباني، عن رجل، عن على».

<sup>(</sup>٢) (المؤمنون: آية ٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٢٢٥ - ١٤٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الأموي.

<sup>(</sup>٥) (المؤمنون: آية ٢).

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>V) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: الصحيح مرسل».

النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ. قَالَ: وَقَرَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِيَفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ۚ أَنَّ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ ﴾ ''. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ مَا زَوَّجَهُ اللهُ أَوْ مَلَّكَهُ فَقَدْ عَدَا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٢٥ - أَصْمِرُ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِه: ﴿ أُوْلَكِنَكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ ". قَالَ: يَرِثُونَ مَسَاكِنَهُمْ وَمَسَاكِنَ إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أُعِدَّتُ لَهُمْ إِذَا أَطَاعُوا اللهُ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٢٦ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مِابِقٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ أَخْمَدُ بْنُ مِابِقٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَائِشَةَ " قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ " قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْلُ اللهِ مَعْظَلْ: ﴿ وَاللَّهِ مَا مَاتَوا قَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ (١). أَهُو الرَّجُلُ يَرْنِي

<sup>(</sup>١) (المؤمنون: آية ٥ و ٦).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۷/ ۵۰-۲۱۸٤۹).

<sup>(</sup>٣) (المؤمنون: آية ١٠).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٦١٥ – ١٨٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) قال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص١٢٧): "سألت أبي عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب لقي عائشة؟ قال: لا، هو كوفي، وقال في الجرح والتعديل عن أبيه: "روى عن عائشة مرسل».

<sup>(</sup>٦) (المؤمنون: آية ٦٠).

وَيَسْرِقُ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَخَافُ اللهَ ﷺ قَالَ: «لا، وَلَكِنَّهُ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ اللَّهِ عَظَلَى اللهَ وَلَكِنَّهُ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ اللَّهِ وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَخَافُ اللهَ وَأَلِمَالًى (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٢٨ - أَ ثَمْرُ فِي أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَاتِم (")، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، أَنَّ عَلِي بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، أَنَّ عَلِي بَنُ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْشُدُكَ اللهَ وَالرَّحِمَ، قَدْ أَكَلْنَا الْعِلْهِزَ (") - يَعْنِي الْوَبَرَ وَالدَّمَ (")-

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٨٣-٢١٩١٣).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الأعلى بن عامر الثعلي الكوفي.

<sup>(</sup>٣) (المؤمنون: آية ٦٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٨١ – ٧٥٨٤).

 <sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): "بن حليم"، وفي (و) و(ص): "بن حكيم" خطأ، والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٣٢٩) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وهو: الفاشاني المروزي.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير: «هو شئ يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل، ثم يشوونه بالنار ويأكلونه».

<sup>(</sup>٧) قوله: «والدم» غير موجود في (ز) و(و) و(ص)، والمثبت من (م) والتلخيص والدلائل.

فَأَنْزَلَ اللهُ فَعَلَى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴾ ''.''

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٢٩- أَصْرِنَا أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَام، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ، إِنَّ فِي نَفْسِي مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءً. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: شَكِّ. قَالَ: وَيْحَكَ، هَلْ سَأَلْتَ أَحَدًا غَيْرِي؟ فَقَالَ: لَا. قَالَ: هَاتِ. قَالَ: أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ ("): كَانَ هَذَا أَمَرًا قَدْ كَانَ، وَقَالَ: ﴿ فَلَا ٓ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِينِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴾ (١). وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿ وَأَقَبِّلَ بَعْضُعُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴾ (٥). ثُمَّ ذَكَرَ أَشْيَاءَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴾ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ هُوَ الْأَوَّلَ وَالْآخِرَ وَالظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ فَلَآ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِ ذِ وَلَا يَتُسَآءَلُونَ ﴾، فَهَذَا فِي النَّفْخَةِ الْأُولَى حِينَ لَا يَبْقَى عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٌ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

<sup>(</sup>١) (المؤمنون: آية ٧٦).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٧١٥ – ٨٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) (الأحزاب: آية ٢٧) و(الفتح: آية ٢١).

<sup>(</sup>٤) (المؤمنون: آية ١٠١).

<sup>(</sup>٥) (الصافات: آية ٢٤) و(الطور: آية ٢٥).

يَتَسَاءَلُونَ ﴾، فَإِنَّهُمْ لَمَّا دَخَلُوا الْجَنَّةَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (۱۰). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (۱۰).

• ٣٥٣- أخْبِر في الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْم (" الْمَرْوَزِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو شُجَاعٍ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ تَلْفَحُ وَجُومَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيهَا أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ تَلْفَحُ وَجُومَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَلِيحُونَ ﴾ ("). قَالَ: «تَشْوِيهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرْخِي شَفْتُهُ السُّفُلَى حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٣١ - أَخْمِلْي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ عَمْرُو بْنُ طَلْحَونَ ﴾ (١). قَالَ: كَكُلُوحِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِ اللهِ فَ اللهِ فَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٣ – ٧٦٣٨).

<sup>(</sup>۲) بل أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ١٢٧) موصولا مطولا في تفسير سورة حم السجدة —فصلت—فقال: «وقال المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فذكره ثم قال: «حدثني يوسف بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بهذا»، وقال ابن حجر في فتح الباري (٨/ ٤٣١): «وفي مغايرة البخاري سياق الإسناد عن ترتيبة المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه، وإن صارت صورته صورة الموصول»، ثم إن المصنف قد أورده مختصرا عند تفسير سورة النساء (٣٢٣٥) وزعم هناك أيضا أنهما لم يخرجاه!.

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): احكيما.

<sup>(</sup>٤) (المؤمنون: آية ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤٤ – ٥٣٢).

<sup>(</sup>٦) (المؤمنون: آية ١٠٤).

الرَّأْسِ النَّضِيج (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٣٢ - صَرَّمُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو" بْنِ الْعَاصِ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَدْعُونَ مَالِكًا، فَلَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو" بْنِ الْعَاصِ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَدْعُونَ مَالِكًا، فَلَا يُحِيبُهُمْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَرُدُ عَلَيْهِمْ: ﴿إِنَّكُم مَنكِثُونَ ﴾ ". قَالَ: هَانَتْ يَجِيبُهُمْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَرُدُ عَلَيْهِمْ: ﴿إِنَّكُم مَنكِثُونَ ﴾ ". قَالَ: هَانَتْ وَتَهُمْ وَاللهِ عَلَى مَالِكٍ وَرَبِّ مَالِكٍ، قَالُوا: ﴿رَبِّنَا غَلِبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّ قَوْمًا صَالِيكٍ ﴾ ". " قَالَ: ﴿أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ ". ". فَالَد هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٣١)-١٣٠٩٣).

<sup>(</sup>٢) يعنى: المراغى الأزدي العتكى، واسمه: يحيى بن مالك، وقيل: حبيب.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: اعمرا مصحف.

<sup>(</sup>٤) (الزخرف: آية ٧٧).

<sup>(</sup>٥) (المؤمنون: آية ١٠٦).

<sup>(</sup>٦) (المؤمنون: آية ١٠٨).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٩/ ١٢١١٥-١٢١١).

#### بشِيكِ مِ اللَّهِ ٱلرَّحِيكِ مِ

### وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ النُّورِ

٣٥٣٣ - أَحْمِرُ اللهِ جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَعْبُدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَعْبُدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَعْبُدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَعْبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحِ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنِي جُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ الْمَسْورِ بْنِ مَحْرَمَةً، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْمَورَةَ الْمَائِدَةِ، وَسُورَةَ الْحَجِّ، وَسُورَةَ النُّورِ؛ فَإِنَّ فِيهِنَّ الْفَرَائِضَ "نُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٣٤ - صُرَّعُ أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ "، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تُنْزِلُوهُنَّ الْغُرَفَ وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ - يَعْنِي النِّسَاءَ - وَعَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَسُورَةَ النُّور» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٧٩-١٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الوهاب بن الضحاك بن أبان، أبو الحارث العرضي الحمصي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٤٤٣–٢٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل موضوع، وآفته عبد الوهاب، قال أبو حاتم: كذاب»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل عبد الوهاب متروك، وقد تابعه =

٣٥٣٥ - أَخْمِرُ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شَلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فِي شَلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فِي شَلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ (١٠). قَالَ: كُنَّ نِسَاءً مَوَارِدَ بِالْمَدِينَة، فَكَانَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ يَتَزَوَّجُ (١) الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ. قَالَ: فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٣٥٣٦ - صَرَّمًا أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ ('')، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ '' شُعْبَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بَيُوتًا غَيْرَ

<sup>=</sup> محمد بن إبراهيم الشامي، عن شعيب بن إسحاق. وابن إبراهيم رماه ابن حبان بالوضع. وقد روي من حديث: حفص القارئ، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس».

<sup>(</sup>١) (النور: آية ٣).

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م): •يزوج».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٦١١-١٢٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) لكنه معلول، فقد تقدم في النكاح (٢٨١٩) من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم به، فزاد المعتمر: الحضرمي، واكتفى المصنف هناك بتصحيح إسناده، فانظره.

<sup>(</sup>٥) يعني: عبد الله بن أحمد بن موسى، أبو محمد القاضي الجواليقي.

<sup>(</sup>٦) قوله: «عن» مكانه بياض في (و) و(ص) ومضبب عليه في (ز)، وهو صحيح ومثبت في (رم)، فقد رواه الطحاوي أيضا في شرح مشكل الآثار (٢٤٩/٤) من طريق الفريابي عن الثورى عن شعبة به.

بُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ ﴾ (١). قَالَ: أَخْطَأَ الْكَاتِبُ، حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٣٧- صرّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: قَالَ الْنَبِيُّ عَلَيْ اللهُ الله

وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٥).

٣٥٣٨ - صُرَّا أَبُو سَهْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّحْوِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّحْوِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٧)، وَقَدْ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ.

 <sup>(</sup>١) (النور: آية ٢٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٣٢-٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٨ – ١٢٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) (النور: آية ٣٠).

<sup>(</sup>٥) ثابت بن عمارة الحنفي لم يخرج له الشيخان، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٤/ ٦٦-٣٩٦٤).

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: أخرجه مسلم"، (٦/ ١٨١)، وقد أقر بذلك =

٣٥٣٩ - أَضْمِ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَلَا يَبْدِينَ وَيِنْتَهُنَ ﴾. قَالَ: لَا خَلْخَالَ وَلَا شَنْفَ وَلَا قُرْطَ وَلَا قِلَامَة : ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ (١). قَالَ: الثّيَابُ(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٤٠ أَصْمِرُ أَبُو عَمْرِهِ عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الزَّاهِدُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفِي بْنُ الرِّبْوِقَانِ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينِ، الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينِ، الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ، يُحَدِّثُ ﴿ وَلِيصَرِينَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُومِينَ ﴾ ("). أَخَذَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ أُزْرَهُنَّ فَشَقَقْنَهُ مِنْ نَحْوِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٣٥٤١ - أخمر أَ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّايْبِ،

<sup>=</sup> المصنف.

<sup>(</sup>١) (النور: آية ٣١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٣٩ – ١٣١١).

<sup>(</sup>٣) (النور: آية ٣١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٧٠٦-٢٣٠٨٦).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه البخاري»، يعني في التفسير (٦/ ١٠٩) عن أبي نعيم عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بن يناق به، وقد أخرجه المصنف في اللباس (٧٦٤٥) من طريق أبي نعيم به، وصححه على شرطهما وزعم هناك أيضا أنهما لم يخرجاه!.

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَبِيبٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَةُ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَعَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللهِ ٱلَّذِي ءَاتَنكُمْ ﴾ ((). قَالَ: ﴿ يُتُرَكُ لِلْمُكَاتَبِ الرُّبُعُ ﴾ (().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبٍ هُوَ<sup>(٣)</sup> أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ. وَقَدْ أَوْقَفَهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى.

٣٥٤٢ - صُرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: كَانَتْ مُسَيْكَةُ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ. فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلْيَكَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدُنَ تَعَصَّنَا ﴾ (١). (٥) هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

٣٥٤٣ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدِ اللهِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَجَلْكَ: ﴿ اللّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَلَا اللّهُ نُورُ اللّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ ﴾ (٧). يَقُولُ: مَثُلُ نُورٍ مَنْ آمَنَ بِاللهِ

<sup>(</sup>١) (النور: آية ٣٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٤٧٨ – ١٤٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): (وعبد الله بن حبيب هذا هو».

<sup>(</sup>٤) (النور: آية ٣٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ٤٧٩ - ٣٥١٧).

 <sup>(</sup>٦) بل أخرجه في التفسير (٨/ ٢٤٤) من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وقد تقدم برقم (٢٨٧٤).

<sup>(</sup>٧) (النور: آية ٣٥).

﴿كَمِشْكُومِ ﴾. قَالَ: وَهِيَ الْقُبَرَةُ. يَعْنِي: الْكُوَّةَ(''.

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٤٤ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءِ"، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءِ"، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ»".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ:

٣٥٤٥ - حرثً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي بِمِصْرَ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الْقَاضِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ بَنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: مَا صَفْوَانُ اللهِ عَيْلِيْ: «كُلُوا قَالَ: مَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ: «كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ طَيِّبٌ مُبَارَكٌ» (١٠). (٥)

٣٥٤٦ - صُرُّعُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ زِيَادٍ الْفَقِيهُ بِالْأَهْوَازِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ١٨١ - ٧٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) يعني الشامي الساحلي الأنصاري، وليس بابن أبي رباح، وحديثه هذا عند الترمذي واستغربه، والنسائي، وقال البخاري: «روى عنه عبد الله بن عيسى في الزيت. لم يقم حديثه».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/١٠-١٧٣٨١).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبد الله واه».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٦٥ - ١٩٧٠٤).

حَرْبٍ، عَنْ عِخْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا الشّمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفُدُو وَالْآصَالِ ﴿ رَجَالٌ لَا نُلْهِيمُ يَجَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن فِيهَا الشّمُهُ بِهُ فَيهَا بِالْفُدُو وَالْآصَالِ ﴿ رَجَالٌ لَا نُلْهِيهِمْ يَجَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن فِكْ اللّهِ ﴾ (الله قَلْ الله فَي الله فَيهَا الله فَيهَا الْمَثَلَ، قَوْلُهُ: ﴿ مَثُلُ نُورِهِ كَمِشْكُووَ فِيهَا مِصْبَاحٌ الله فَي الله فَي الله فَيهَا الله فَيهِ الله فَي الله فَيهِ الله فَي الله فَيهَا الله فَيهِ الله فَي الله فَيهِ الله فَيهِ الله فَيهِ الله فَيهِ الله فَيهُ الله فَيهُ الله فَيهُ الله فَيهُ الله فَيهُ وَلَكِنْ لَمْ تَكُنْ تُلْهِيهِمْ تِجَارَاتُهُمْ (") وَلَا بَيْعُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ، وَكَانُوا أَتْجَرَ النَّاسِ، وَأَبْيَعَهُ وَلَكِنْ لَمْ تَكُنْ تُلْهِيهِمْ تِجَارَاتُهُمْ (") وَلَا بَيْعُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٤٧ - أَحْمِرُ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمِ الْبَزَّارُ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا أَبُو خَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفِ اللَّيْثِيُّ، ثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَخِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا هُمْ أَوْتَادُهُ هُمْ أُوا عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانُوا مَرْضَى قَادُهُمْ، وَإِنْ كَانُوا مَرْضَى عَادُوهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ مَوْقُوفٌ ١٠٠، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٤٨ - حد ثني عَلِيُ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) (النور: آية ٣٦ و ٣٧).

<sup>(</sup>٢) (النور: آية ٣٥).

<sup>(</sup>٣) في (و) والتلخيص: "تجارتهم"، وفي (م): "تجارة".

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٢-٨٤٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ٧٧٧ – ٧١٨١).

<sup>(</sup>٦) قوله: موقوف؛ غير موجود في (ز).

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(و): "ثنا أبو الأحوص عن أبي الأحوص» خطأ، فأبو الأحوص: سلام بن =

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَر، فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ الرَّعِيَّةَ، فَلَمَّا كَانَتْ نَوْبَتِي سَرَّحْتُ إِبلِي، ثُمَّ رُحْتُ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ إِلَّا انْفَتَلَ وَهُوَ كَيَوْمٌ وَلَدَنْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ». قَالَ: فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ قُلْتُ: بَخ بَخ. فَقَالَ عُمَرُ وَكُنْتُ إِلَى جَنْبِهِ: أَتَعَجَبُ (') مِنْ هَذَا؟! قَدْ قَالَ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ مَّا هُوَ أَجْوَدُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: مَا هُوَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؟ قَالَ: قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ(") يَذْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ». ثُمَّ قَالَ: «يُجْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ: سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ لِمَن الْكَرَمُ الْيَوْمَ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ يَقُولُ: أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ؟ ثُمَّ يَقُولُ: أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ -إِلَى آخِرِ الآيَةِ- ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ لِمَنِ الْكَرَمُ الْيَوْمَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْنَ الْحَمَّادُونَ الَّذِينَ كَانُوا يَحْمَدُونَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَهُ طُرُقٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١)،

<sup>=</sup> سليم يروي عن أبي إسحاق السبيعي.

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «العجب».

<sup>(</sup>٢) في (و) و(م) والتلخيص: امن الجنة».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ١٨٣ – ١٣٨٦٢).

<sup>(</sup>٤) أصله في مسلم (١/ ١٤٣) من حديث أبي إدريس الخولاني وجبير بن نفير عن عقبة به إلى قوله: «يدخل من أيها شاء».

وَكَانَ مِنْ حَقِّنَا أَنْ نُخَرِّجَهُ فِي كِتَابِ الْوُضُوءِ فَلَمْ نَقْدِرْ، فَلَمَّا وَجَدْتُ الْإِمَامَ إِسْحَاقَ الْحَنْظَلِيَّ خَرَّجَ ('' طُرُقَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِيهِمْ تَجَكَرَةً ۖ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللهِ ﴾ ('' اتَّبَعْتُهُ.

٣٥٤٩ - أَصْرِلْي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ طَالِبٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ دَعَا بِشَرَابٍ، فَأُتِي بِهِ، الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَنَ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ دَعَا بِشَرَابٍ، فَأُتِي بِهِ، فَقَالَ: نَاوِلِ الْقَوْمَ. فَقَالُوا: نَحْنُ صِيَامٌ. فَقَالَ: لَكِنْ أَنَا لَسْتُ بِصَائِمٍ. ثُمَّ أَمَرَهُ فَقَالَ: ﴿ يَعَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَدَرُ ﴾ ("". (")

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٠٥٥٠ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِ اللهِ وَجَنَّكَ: ﴿ اللّهُ نُورُ السَّمَوَدِتِ أَيْنَ الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِ اللهِ وَجَنَّكَ: ﴿ اللّهُ نُورُ السَّمَوَدِتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٥). فَقَرَأَ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالَّذِينَ كَعْبُوا أَعْمَلُهُمْ كَمَالِمٍ بِقِيعَةِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٥). فَقَرَأَ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالَّذِينَ كَعْرُوا أَعْمَلُهُمْ كَمَالِمٍ بِقِيعَةِ يَعْمَدُ اللّهَ عِندَهُ فَوَقَنْهُ وَهُوَ يَحْمَدُ اللّهُ عَندُهُ فَوَقَنْهُ وَهُو يَحْمَالُهُ وَاللّهُ سَرِيعُ الْقِيَامَةِ وَهُو حَكَالِكَ الْكَافِرُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو حَسَابَهُ وَاللّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ (٥). قَالَ: وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو حَسَابَهُ وَاللّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ (٥). قَالَ: وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «أخرج».

<sup>(</sup>٢) (النور: آية ٣٧).

<sup>(</sup>٣) (النور: آية ٣٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٨٨–١٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٥) (النور: آية ٣٥).

<sup>(</sup>٦) (النور: آية ٣٩).

يَحْسِبُ أَنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا فَلَا يَجِدُهُ وَيُدْخِلُهُ اللهُ النَّارَ. قَالَ: وَضَرَبَ مَثَلًا آخَرَ لِلْكَافِرِ، فَقَالَ: ﴿ أَوْ كَظُلُمُنْ فِي بَعْرِ لُجِّيِ يَغْشَنهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ وَمَن لَرَّ مِن فَوْدِهِ اللَّهُ لَهُ فَوْلَ اللَّهُ لَهُ فَوْلَ اللَّهُ لَهُ فَوْلًا فَمَا لَهُ مِن فُورٍ ﴾ (اللَّهُ فَهُو يَنْقُلُهُ فِي خَمْسٍ مِنَ الظُّلَمِ، فَكَلَامُهُ ظُلْمَةٌ، وَمَدْخَلُهُ ظُلْمَةٌ، وَمَخْرَجُهُ ظُلْمَةٌ، وَمَصِيرُهُ إِلَى الظَّلُمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُلِمُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٥٥٥ - أَخْمِ فِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمٍ "الْمَرْوَذِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا عَلَى جَنَازَةٍ فِي بَابِ دِمَشْقَ مَعَنَا أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ وَأَخَدُوا فِي دَفْنِهَا، قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ وَأَمْسَيْتُمْ فِي مَنْزِلٍ فِي دَفْنِهَا، قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ وَأَمْسَيْتُمْ فِي مَنْزِلِ مَعْنَوا مِنْهُ إِلَى الْمَنْزِلِ تَعْتَسِمُونَ فِيهِ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ، وَتُوشِكُونَ أَنْ تَظْعَنُوا مِنْهُ إِلَى الْمَنْزِلِ لَعْتَسِمُونَ فِيهِ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ، وَتُوشِكُونَ أَنْ تَظْعَنُوا مِنْهُ إِلَى الْمَنْزِلِ الْاَحْدِ، وَبَيْتُ الظُّلْمَةِ، وَبَيْتُ اللَّوْدِ، وَبَيْتُ الظُّلْمَةِ، وَبَيْتُ اللَّودِ، وَبَيْتُ الظَّلْمَةِ، وَبَيْتُ اللَّودِ، وَبَيْتُ الطَّلْمَةِ، وَبَيْتُ اللَّودِ، وَبَيْتُ الطَّلْمَةِ، وَبَيْتُ اللَّودِ، وَبَيْتُ اللَّوْرُ مَنْ أَمْرِ اللهِ فَتَبْيَثُ وَبَيْتُ اللَّاسَ أَمْرُ مِنْ أَمْرِ اللهِ فَتَبْيَضُ وَجُوهٌ، وَبَيْتُ اللَّهِ فَتَبْيَضُ وَجُوهٌ، وَبَيْتُ اللَّهِ فَتَبْيَضُ وَجُوهٌ، وَتَشَعِلُونَ مِنْهُ إِلَى مَنْزِلٍ آخَرَ، فَيَغْشَى النَّاسَ ظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ وَتَسْودُ وَهُوهٌ، فَلَا يُعْطَى الْمُؤْمِنُ نُورًا، وَيُتُولُ أَنْ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، فَلَا يُعْطَى الْمُؤْمِنُ نُورًا، وَيُتُولُ أَلْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، فَلَا يُعْطَى الْمُؤْمِنُ نُورًا، وَيُتُولُ أَلْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، فَلَا يُعْطَى الْمُؤْمِنُ نُورًا، وَيُتُولُ أَنْ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، فَلَا يُعْطَى الْمُؤْمِنُ نُورًا، وَيُتُولُ أَلْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، فَلَا يُعْطَى الْمُؤْمِنُ نُورًا، وَيُتُولُ أَنْ وَلَا مُنَافِقُ، فَلَا يُعْطَى الْمَوْرُونَ مَنْ أَنْ وَلَا لَمُوالِ أَنْ الْمَالُولُ وَالْمُنَافِقُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا لَمُؤْمِنُ وَلَا لَمُؤْمِنَ أَنْ أَلَا لَا لَا الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَلَا مُعْرَالِهُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْعُولُ الْمُؤْمِلُ ال

<sup>(</sup>١) (النور: آية ٤٠).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ١٨٧ - ١٩).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): احكيما.

وَهُوَ الْمَثُلُ الَّذِي ضَرَبَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ أَوْ كَظُلُمَتِ فِي بَخْرِ أُجِّي يَغْشَنهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَعَابٌ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا آخْجَ بِكَدُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَعَالٍ اللهُ نُولًا فَمَا لَهُ مِن نُودٍ ﴾ (المَقْمِن إِذَا آخْجَ بِكَدُهُ لَا يَسْتَضِي اللهِ يَعْمُ اللهُ مِن نُودٍ ﴾ (المَقْمِن الْمَعْنِ اللهُ الْمُنَافِقُ وَاللهُ الْمُنَافِقُ بِنُورِ الْمُؤْمِنِ كَمَا لَا يَسْتَضِي الْأَعْمَى بِبَصَرِ الْبَصِيرِ، يَقُولُ الْمُنَافِقُ وَاللهُ اللهُ وَهُو لَلهُ اللهُ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ ا

٣٥٥٢ - حَدْثِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ هَانِئ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (م): "ضربه".

<sup>(</sup>٢) (النور: آية ٤٠).

<sup>(</sup>٣) (الحديد: آية ١٣).

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية كلها: «وهي خدعة الذي»، والمثبت من الأسماء والصفات للبيهقي (٢/ ٤٣٥) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٥) (النساء: آية ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) (الحديد: آية ١٣).

<sup>(</sup>٧) (الحديد: آية ١٤ و ١٥).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٦/ ٢٢٥ - ٢٣٨٧).

شَاذَانَ، حَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الْمَدِينَةَ وَآوَتْهُمُ الْأَنْصَارُ، رَمَتْهُمُ الْعَرَبُ عَنْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الْمَدِينَةَ وَآوَتْهُمُ الْأَنْصَارُ، رَمَتْهُمُ الْعَرَبُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ كَانُوا لَا يَبِيتُونَ إِلَّا بِالسَّلَاحِ وَلَا يُصْبِحُونَ إِلَّا فِيهِ، فَقَالُوا: تَرَوْنَ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ كَانُوا لَا يَبِيتُونَ إِلَّا بِالسَّلَاحِ وَلَا يُصْبِحُونَ إِلَّا اللهَ؟ فَتَرْلَتْ: ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللهَ؟ الْمَنْ وَعَكِمُ وَلَكُ اللهُ اللهَ؟ فَتَرْلَتْ فَي مَا اللهُ اللهَ وَعَكِمُ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٥٣ - حدثًا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ (()، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ الرَّجَالَ يَسْتَأْذِنُونَ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: افمنا.

<sup>(</sup>٢) (النور: آية ٥٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ١٩٠ - ٢٤).

<sup>(</sup>٤) في الإتحاف: «موسى بن الحارث» خطأ.

<sup>(</sup>٥) (النور: آية ٥٨).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/ ٤٧٩-١٤٤٧).

٣٥٥٤ - أَصْرِفْيْ " أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَارِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي عَبْدُ اللهِ، أَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ فَعَبْلَتَ: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُهُ مِنَا عِندِ اللهِ مَنْ عِندِ اللهِ مَنْ عِندِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا مُسْجِدُ إِذَا دَخَلْتَهُ، فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ".

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٥٥ - أَصْمِرُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ بِمِصْرَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ بِالْمَدِينَةِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْخَطْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَي قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَتُمْ بُيُوتَكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا، وَإِذَا عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَتُمْ بُيُوتَكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا، وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى أَحَدُكُمْ حِينَ يَدْخُلُ بَيْتَهُ وَذَكَرَ السَمَ اللهِ عَلَى طَعَامِهِ يَقُولُ الشَّيْطَانُ لِأَصْحَابِهِ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ، وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمُ أَحَدُكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمُ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَذُكُو السَمَ اللهِ عَلَى طَعَامِهِ يَقُولُ الشَّيْطَانُ لِأَصْحَابِهِ: أَذْرَكُتُمُ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَذُكُولُ الشَّيْطَانُ لِأَصْحَابِهِ: أَذْرَكُتُمُ اللهَ يَقُولُ الشَّيْطَانُ لِأَصْحَابِهِ: أَذْرَكُتُمُ الْمُبِيتَ وَالْعَشَاءَ» وَالْعَشَاءَ» (أَنْ عَشَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَلَاثُ الشَيْطَانُ لِلْعَشَاءَ وَلَا عَشَاءَ وَلَا عَلَا عَلَامِهُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَمْ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَامُ الْمُ الْعَنْ وَلَا عَلَى عَلَى طَعَامِهِ يَقُولُ الشَّيْطَانُ لِأَصْوِلَ الْمُعْرِاقِ الْمُ الْمُ الْعَلَى الْمُحْتَاءِ اللْمُ الْعَلَى الْمُ لَا الْمُعْرَاقِ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُاءَ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْكُمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُولِمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُلْمُ ا

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ فِي هَذَا الْبَابِ.

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ أَخْشَى أَنَّهُ ابْنُ زِبَالَةَ ١٠٠، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (و): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) (النور: آية ٦١).

<sup>(</sup>٣) في (و): اوهوا.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٥٥ – ٨٦٩٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ١١٢-٢٦١٤).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في الإتحاف: (قلت: هو كما ظن، وهو متروك).

حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً فِي رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعِمِائَةٍ

# وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْفُرْقَانِ بَشِيكِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحِيْ مِ

٣٥٥٦ - أَحْمِرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّاذِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَنْتَصِفُ النَّهَارُ مِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَنْتَصِفُ النَّهَارُ مِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَنْتَصِفُ النَّهَارُ مِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَمَّى يَقِيلَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْجَحِيمِ ﴾ (".") حَتَّى يَقِيلَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ. ثُمَّ قَرَأَ": ﴿ إِنَّ مَقِيلَهُمْ " لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴾ (".")

٣٥٥٧ - أَصْمِرُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ والتلخيص والإتحاف: "ثم قرأ (إن مقيلهم) فلم يوضح فيه تعلقه بسورة الفرقان، وفي تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ٢٦٨٠) من طريق أخرى عن الثوري: "ثم قرأ ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ ثم قرأ ﴿ ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم ﴾ وهذا أتم.

<sup>(</sup>٢) في (م): «مرجعهم».

<sup>(</sup>٣) (الصافات: آية ٦٨)، وهذه قراءة عبد الله بن مسعود، وانظر تفسير الطبري (٣) (٢٥٩/١٩)، وهي في المصحف ﴿ مرجعهم ﴾.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٣٥–١٣٣٧٢).

السَّبِيعِيِّ ''، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَيْفَ يُحْشَرُ أَهْلُ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ قَادِرٌ أَنْ يُمْشِيَهُمْ النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ قَادِرٌ أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَى وَجُوهِهِمْ "''.

٣٥٥٨ - وأنَّا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا شُعْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ﴿ ٱلَّذِينَ يُعْشَرُونِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾ ؟ (٣). قَالَ: "إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَرْجُلِهِمْ قَادِرٌ أَنْ يَحْشُرَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ » (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ إِذَا جُمِعَ بَيْنَ الْإِسْنَادَيْنِ (٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. ٣٥٥٩ - صَرَّعُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ

الدُّورِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْقَطَوَانِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَمْ عَمْ عَمْ اللهِ عَيْقِهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً (١) قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيْهُ

<sup>(</sup>١) هو: نفيع بن الحارث الأعمى.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۲/ ۳۵۷–۱۸۸۸).

<sup>(</sup>٣) (الفرقان: آية ٣٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٣٥٧-١٨٨٦).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: لا والله، بل أبو داود ضعيف جدا»، وأصل الحديث في الصحيحين، البخاري (٦/ ١٠٩) و(٨/ ١٠٩)، ومسلم (٨/ ١٣٥) من حديث قتادة عن أنس.

<sup>(</sup>٦) كذا في (ز) و(م) والتلخيص، وفي (و) و(ص): "موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الحارث بن عبد الرحمن عن أم سلمة" وسيأتي برقم (٣٧٦٩) وفيه: "موسى بن يعقوب الزمعي عن عمه الحارث بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أم سلمة"، وعند البيهقي في الدلائل (١/١٧٧) من وجه آخر عن موسى قال: "أخبرني عمي أبو =

يَقُولُ: «مَعْدُ بْنُ عَدْنَانَ بْنِ آدَدَ بْنِ زَنْدِ بْنِ الْبَرَاءِ " بْنِ أَعْرَاقِ الثَّرَى ». قَالَتْ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَهْلَكَ عَادًا، وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَأَعْرَاقُ الثَّرَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَزَنْدٌ هَمَيْسَعٌ، وَبَرَاءٌ نَبْتٌ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٦٠ أَصْرِفِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَنَا يَزِيدُ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا مِنْ عَامٍ أَمْطَرَ مِنْ عَامٍ، وَلَكِنَّ اللهَ يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْتُهُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٣). الْآيَة (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٦١- أَخْمِرْنَا أَبُو زَكَرِيًّا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>=</sup> الحويرث عن أبيه"، وفي الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٤٨٨) سماه: "أبو الحارث بن عبد الله بن وهب بن زمعة، وكذلك وقع في تاريخ دمشق (٣٧/ ١٠)، وفي مصادر أخرى أيضا، وموسى بن يعقوب هو: ابن عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود، وأبو عمه هو: عبد الله بن وهب بن زمعة يروي عن أم سلمة، وكلاهما من رجال التهذيب، ويغلب على الظن أن أبا الحارث أو أبو الحويرث كنية يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة، وانظر ملحق رجال الحاكم، ترجمة الحارث بن عبد الله بن وهب.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية كلها، وانظر حديث رقم (٣٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٨/ ١٣٨- ١٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) (الفرقان: آية ٥٠).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٧١ – ٢٥٧).

عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، حَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتِيْنِ مَا أَمْرُهُمَا، الَّتِي فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَهُ الْآيَتِيْنِ مَا أَمْرُهُمَا، الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: الْآيَقِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: الْحَرَّ وَلَا يَقْتُلُ مُوْمِئَا اللّهِ عَرَّمَ الله إِلَّا إِلْحَقِ ﴾ (الله وَالَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِئَا مُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ مَجَهَنَمُ ﴾ (الله قَالَ: قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ، قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّسٍ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ، قَالَ مُشْرِكُوا أَهْلِ مَكَّةً: فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ مَشْرِكُوا أَهْلِ مَكَّةً: فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ مَسْرِكُوا أَهْلِ مَكَّةً: فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله بِغَيْرِ الْحَقِ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ مَسْرِكُوا أَهْلِ مَكَّةً: فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله بِغَيْرِ الْحَقِ، وَدَعُونَا مَعَ اللهِ مَلْكَا النَّهِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا ﴾. الْآيَةَ. فَهُو الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ عَرَفَ الْإِسْلَامَ وَعَمِلَ عَمَلَ الْإِسْلَامَ وَعَمِلَ عَمَلَ الْإِسْلَامِ (")، ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ لا تَوْبَةً اللهِ لَهُ فَلَا: إِلَّا مَنْ نَدِمَ (").

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

٣٥٦٢ - أخْمِرُ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَام، ثَنَا إِسْحَاق،

<sup>(</sup>١) (الفرقان: آية ٦٨).

<sup>(</sup>٢) (النساء: آية ٩٣).

<sup>(</sup>٣) (الفرقان: آية ٧٠).

<sup>(3)</sup> في (و) و (ص): او عمل عملا صالحا».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٦ - ٧٥٧).

<sup>(</sup>٦) بل أخرجاه؛ البخاري في المغازي (٥/ ٥٥) وفي تفسير سورة النساء والفرقان، ومسلم في التفسير (٨/ ٢٤١).

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).



(١) (الفرقان: آية ٦٨).

<sup>(</sup>٢) (الزمر: آية ٥٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٥ - ٢٥٦٩).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجاه؛ البخاري في التفسير (٦/ ١٢٥)، ومسلم في الإيمان (١/ ٧٩).

#### بشِيدِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيدِ مِ

# وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ.

٣٥٦٣ - صُرْنًا أَبُو الْحَسَن عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْم، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ تَلَا قَوْلَ اللهِ فَجَلَكَ: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴾ (١). الْآيَاتُ. فَقَالَ: ثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بأَعْرَابِيِّ فَأَكْرَمَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعَهَّدْنَا اثْتِنَا». فَأَتَاهُ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَاجَتَكَ». فَقَالَ: نَاقَةٌ بِرَحْلِهَا، وَعَنْزٌ يَجُرُّ<sup>(٢)</sup> لَبَنَهَا أَهْلِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجَزَ هَذَا أَنْ يَكُونَ كَعَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيلَ». فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: مَا عَجُوزُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ مُوسَى حِينَ أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ ببَنِي إِسْرَائِيلَ ضَلَّ عَنْهُ الطَّرِيقُ، فَقَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: مَا هَذَا؟». قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ: إِنَّ يُوسُفَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ عَلَيْنَا مَوْثِقًا مِنَ اللهِ أَنْ لَا نَخْرُجَ مِنْ مِصْرَ حَتَّى نَنْقُلَ عِظَامُهُ مَعَنَا، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَيْكُمْ يَدْرِي أَيْنَ قَبْرُ يُوسُفَ؟ فَقَالَ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَكَانَ قَبْرِهِ إلَّا عَجُوزٌ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مُوسَى، فَقَالَ: دُلِّينَا عَلَى قَبْر يُوسُفَ. فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ حَتَّى تُعْطِيَنِي حُكْمِي. فَقَالَ لَهَا: وَمَا حُكْمُكِ؟ قَالَتْ: حُكْمِي

<sup>(</sup>١) (الشعراء: آية ٥٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «يجر» مكانه بياض في (و) و (ص).

أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَعْطِهَا حُكْمَهَا. فَأَعْطَاهَا حُكْمَهَا، فَأَنْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى بُحَيْرَةٍ مُسْتَنْقَعَةِ مَاءٍ، فَقَالَتْ لَهُمُ: نَضِّبُوا هَذَا الْمَاءَ. فَلَمَّا أَنْضَبُوا ('')، قَالَتْ لَهُمُ: احْفِرُوا. فَحَفَرُوا، فَاسْتَخْرَجُوا عِظَامَ يُوسُفَ، فَلَمَّا أَنْ أَقَلُّوهُ مِنَ الْأَرْضِ إِذِ الطَّرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَعَلَّ وَاهِمًا يَتَوَهَّمُ أَنَّ يُونُسَ بْنَ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَقَدْ حَكَمَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَنَّ يُونُسَ بْنَ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ حَدِيثَ: «لا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِيٍّ». كَمَا سَمِعَهُ أَبُوهُ.

٣٥٦٤ - حدثًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا أَبُو وَاقِدٍ (٣)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُدْعَانَ كَانَ يُقْرِي الضَّيْف، وَيَضْعَلُ، وَيَفْعَلُ، أَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لا، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطَّ: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ "(١).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).



<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): "فلما صبوا".

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٨٨-١٢٣١).

 <sup>(</sup>٣) هو: صالح بن محمد بن زائدة المدني الليثي الصغير، من رجال التهذيب ضعيف.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٦٣٠-٢٢٩١٩).

<sup>(</sup>٥) بل أخرجه مسلم في الإيمان (١/ ١٣٥) من حديث داود عن الشعبي عن مسروق عنها

### بشِيكِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِب مِ

# وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ النَّمْلِ

٣٥٦٥ - حدثي عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْهُدْهُدُ يَدُلُّ سُلَيْمَانَ عَلَى الْمَاءِ. فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَاكَ وَالْهُدْهُدُ يُنْصَبُ لَهُ الْفَخُّ يُلْقَى عَلَيْهِ التُّرَابُ؟ فَقَالَ: [عَضَّكَ اللهُ بِهَنِ أَبِيكَ، أَوَ لَمْ] (الْ يَكُنْ إِذَا جَاءَ الْقَضَاءُ ذَهَبَ الْبَصَرُ؟ (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٥٦٦ - أخْمِرْاه أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَأُعَذِبَنَهُ، عَذَابُا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَأُعَذِبَنَهُ، عَذَابُا مَسَدِيدًا ﴾ (٣). قَالَ: نَتْفُ رِيشِهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يُوضَعُ لَهُ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ كُرْسِيٍّ، ثُمَّ يَجِيءُ أَشْرَافُ الْإِنْسِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِمَّا يَلِيهِ، ثُمَّ لَهُ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ كُرْسِيٍّ، ثُمَّ يَجِيءُ أَشْرَافُ الْإِنْسِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِمَّا يَلِيهِ، ثُمَّ يَجِيءُ أَشْرَافُ الْإِنْسَ مَتَّى يَجْلِسُوا مِمَّا يَلِيهِ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَيُظِلُّهُمْ، يَجِيءُ أَشْرَافُ الْإِنْسَ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَيُظِلُّهُمْ، يَجِيءُ أَشْرَافُ الْإِنْسَ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَيُظِلُّهُمْ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَيُظِلُّهُمْ، فَيَسِيرُ فِي الْغَدَاةِ الْوَاحِدَةِ مَسِيرَةً شَهْرٍ فَبَيْنَمَا هُوَ ثُمَّ يَدْعُو الرَّيحَ فَتَحْمِلُهُمْ، فَيَسِيرُ فِي الْغَدَاةِ الْوَاحِدَةِ مَسِيرَةً شَهْرٍ فَبَيْنَمَا هُوَ

<sup>(</sup>۱) في النسخ الخطية كلها: «أهنك الله بعض أبيك، ولم»، والمثبت من التلخيص والقضاء والقدر للبيهقي (ص٣٠٧) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، والهن: كناية عن كل اسم جنس، والمراد به هنا: الفرج.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٠–٨٤٨).

<sup>(</sup>٣) (النمل: آية ٢١).

يَسِيرُ فِي فَلَاةٍ إِذِ احْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ، فَجَاءَ الْهُدْهُدُ فَجَعَلَ يَنْقُرُ الْأَرْضَ فَأَصَابَ مَوْضِعَ الْمَاءَ، فَجَاءَتِ الشَّيَاطِينُ فَسَلَخَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ كَمَا يُسْلَخُ الْإِهَابُ، مَوْضِعَ الْمَاءَ. فَقَالَ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ: يَا وَقَافُ، أَرَأَيْتَ الْهُدْهُدَ كَيْفَ يَجِيءُ فَأَصَابُوا الْمَاءَ. فَقَالَ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ: يَا وَقَافُ، أَرَأَيْتَ الْهُدْهُدَ كَيْفَ يَجِيءُ فَقَالَ الْمَاءِ مَوْضِعَ الْمَاءِ وَهُو يَجِيءُ إِلَى الْفَخِّ وَهُو يُبْصِرُهُ حَتَّى يَقَعَ فَيَنْقُرُ الْأَرْضَ فَيُصِيبُ مَوْضِعَ الْمَاءِ وَهُو يَجِيءُ إِلَى الْفَخِ وَهُو يُبْصِرُهُ حَتَّى يَقَعَ فِي عُنُقِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الْقَدْرَ إِذَا جَاءَ حَالَ دُونَ الْبَصَرِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٦٧ - حرثً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ الَّذِي أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَقِّ». وَقَدْ قَالَ اللهُ لِنبِيهِ: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُتَعِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تَشْعِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تَتَعِعُ ٱللهُ عَلَيْهِ اللهُ لِنبِيهِ: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تَشْعِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا اللهُ لِنبِيهِ: ﴿ إِنَّكَ لَا شُعْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا اللهُ لِنبِيهِ: ﴿ إِنَّكَ لَا شُعْمِ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ لِنبِيهِ اللهُ لِنبِيهِ إِلَيْ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ لِنبِيهِ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَلْهُ لِنبِيهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّالَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَنْهُ لِنبِيهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ١٠٠٠.

٣٥٦٨ - أَخْمِرُ مَيْمُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٥)، عَنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عُبْيَدِ اللهِ (٥)، عَنِ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۷/ ۱۸۰ – ۷۵۸۷).

<sup>(</sup>٢) (النمل: آية ٨٠).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٤٥ – ٢٢٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجاه؛ البخاري في الجنائز (٢/ ٩٨) وفي المغازي، ومسلم (٣/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: «الحسن بن عبد الله» مصحف، فهو: الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي الكوفي، لكن روايته وكذا رواية الأعمش عن الأسود منقطعه، بينهما جامع بن شداد، كما عند ابن أبي حاتم في التفسير (٥/ ١٤٣١) و(٩/ ٢٩٣٤)، والطبراني في =

كائر التفسينة

الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾. قَالَ: مَنْ جَاءَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ ﴾ (١). قَالَ: بِالشَّرْكِ (١). وَاللهُ رُكِ اللهُ مَا اللهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>=</sup> الدعاء (ص٠٤٤) وغيرهما.

<sup>(</sup>١) (النمل: آية ٨٩ و ٩٠).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ١٤٧).

### بيْسِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِب مِ

### وَمِنْ سُورَةِ الْقَصَصِ

٣٥٦٩ - حدثًا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَسَّانَ (()، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أَمِّ عَنْ حَسَّانَ (()، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أَمِّ مُوسَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَبْلَ إِنْ عَبَّاسٍ: فَوْلُهُ: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أَمِّ مُوسَى اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) هو: حسان بن أبي الأشرس منذر بن عمار الكاهلي، أخرج له النسائي، وقول المصنف بعد أنه هو حسان بن أبي عباد، وكذا زعمه أنهما احتجا به، كلاهما وهم، فحسان بن أبي عباد هذا من شيوخ البخاري يروي عن همام وشعبة وغيرهما، ولم يخرج له مسلم، وقد ذكره المصنف في المدخل إلى الصحيح فيمن انفرد به البخاري (٢٤٧/٢) ولم يعرفه الذهبي كما في تعليقه على الحديث.

<sup>(</sup>٢) (القصص: آية ١٠).

<sup>(</sup>٣) (القصص: آية ١١).

<sup>(</sup>٤) (القصص: آية ١٢).

<sup>(</sup>۵) في (و) و (ص): "بمرضعة".

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٣ - ٢٥٦٤).

وَحَسَّانُ هُوَ ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ قَدِ احْتَجَّا جَمِيعًا بِهِ(١).

• ٣٥٧ - صَرُّنُ اللَّهِ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ: ﴿ فِجَآءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَـآءٍ ﴾ (١). قَالَ: كَانَتْ تَجِيءُ وَهِيَ خَرَّاجَةٌ وَلَّاجَةٌ وَاضِعَةً يَدَهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَقَامَ مَعَهَا مُوسَى، وَقَالَ لَهَا: امْش خَلْفِي، وَانْعَتِي لِيَ الطَّرِيقَ وَأَنَا أَمْشِي أَمَامَكِ، فَإِنَّا لَا نَنْظُرُ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ. ثُمَّ قَالَتْ: ﴿ يَثَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ ". لِمَا رَأَتْ مِنْ قُوَّتِهِ، وَلِقَوْلِهِ لَهَا مَا قَالَ، فَزَادَهُ ذَلِكَ فِيهِ رَغْبَةً، فَقَالَ: ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَيٍّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِت إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّكَيْلِحِينَ ﴾ (''. أَيْ فِي حُسْنِ الصُّحْبَةِ وَالْوَفَاءِ بِمَا قُلْتُ. قَالَ مُوسَى: ﴿ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۚ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُذَوَنَ عَلَيٌّ ﴾ (٥). قَالَ: نَعَمْ. قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. فَزَوَّجَهُ، وَأَقَامَ مَعَهُ يَكْفِيهِ وَيَعْمَلُ لَهُ فِي رِعَايَةٍ غَنَمِهِ، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْهُ وَزَوَّجَهُ صَفُورَةَ أَوْ أُخْتَهَا شَرْقَاءَ، وَهُمَا اللَّتَانِ كَانَتَا تَذُودَانِ(١٠).

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: كذا قال، وحسان بن أبي عباد لا يدرى من هو، وإنما يروي الأعمش عن حسان بن أبي الأشرس، عن ابن جبير، ثقة خرج له النسائي فقط».

<sup>(</sup>٢) (القصص: آية ٢٥).

<sup>(</sup>٣) (القصص: آية ٢٦).

<sup>(</sup>٤) (القصص: آية ٢٧).

<sup>(</sup>٥) (القصص: آية ٢٨).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٤٨-١٥٧٣٤).

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٧١ - حدَّمَيْ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟ قَالَ: «أَبْعَدَهُمَا وَأَطْبَيَهُمَا»(١٠).(١)

٣٥٧٢ - حدثناه مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا أَبُو عَمْرِه أَخْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، ثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي الْمُبَارَكِ الْمُسْتَمْلِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، ثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْبُرَاهِيمُ النَّيِ يَتَلِيرُ سَأَلَ جِبْرِيلَ: «أَيَّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟». قَالَ: النَّيِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَ يَتَلِيرُ سَأَلَ جِبْرِيلَ: «أَيَّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟». قَالَ: أَتَمَّهُمَانَ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

٣٥٧٣ - أَصْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: حفص واه».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٠ – ٨٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب العدني.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٠–٨٤٨٣).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: إبراهيم لا يعرف.

<sup>(</sup>٦) بل أخرجه البخاري في الشهادات (٣/ ١٨١) من حديث مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به بنحوه.

إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ '' الْعَصْرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: ﴿ رَبِّ بِمَاۤ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ فَلَمْ أَنُو كُوعِهِ: ﴿ رَبِّ بِمَاۤ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ ''. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ صَلَاةً إِلَّا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلَّتِي أَمَامَهَا ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٧٤ - صرفًا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ سَعْدِ '' الْعَوْفِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي نَضْرَة ''، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَهْلَكَ اللهُ قَوْمًا وَلا قَرْنًا وَلا أُمَّةً وَلا الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَهْلَكَ اللهُ قَوْمًا وَلا قَرْنًا وَلا أُمَّةً وَلا الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَهْلَكَ اللهُ قَوْمًا وَلا قَرْنًا وَلا أُمَّةً وَلا الْخُرْدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَلَقَدْ عَالِيْنَا مُوسَى السَّمَاءِ غَيْرَ الْقَرْيَةِ '' اللّهَ وَيَعْدَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَقَدْ عَالِيْنَ اللهُ وَلَقَدْ عَالِيْنَا مُوسَى الْسَمَاءِ عَيْرَ الْقَرْيَةِ اللهُ اللهُ

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (ز): اجنب عمرا.

<sup>(</sup>٢) (القصص: آية ١٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٤٠٧ – ١١٥٥٩).

<sup>(</sup>٤) في (و): السعيد المصحف.

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: «عوف بن أبي نضرة» مصحف، فعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي، يروي عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي.

<sup>(</sup>٦) في (م): «غير أهل القرية».

<sup>(</sup>٧) (القصص: آية ٤٣).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٥/ ٣٣٣-٤٧١٥).

٣٥٧٥ - صرَّمُ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عُفْبَةُ بْنُ مُكْرَم الضَّبِّي، ثَنَا أَبُو قَطَنِ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثُم بْنِ قَطَنِ بْنِ كَعْبِ، ثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ﴿ وَمَا كُنُتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ (١). قَالَ: نُودُوا: يَا أَمَّةَ مُحَمَّدٍ عَيْكِيْ اسْتَجَبْتُ لَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَدْعُونِي، وَأَعْطَيْتُكُمْ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُونِي (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٧٦- أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا أَبُوْ (' مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ(٥٠)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا أَتَى مُوسَى قَوْمَهُ أَمَرَهُمْ بِالزَّكَاةِ، فَجَمَعَهُمْ قَارُونُ فَقَالَ لَهُمْ: جَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَجَاءَكُمْ بِأَشْيَاءَ فَاحْتَمَلْتُمُوهَا، فَتَحَمَّلُوا أَنْ تُعْطُوهُ أَمْوَالَكُمْ؟ فَقَالُوا: لَا نَحْتَمِلُ أَنْ نُعْطِيَهُ أَمْوَالَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَهُمْ: أَرَى أَنْ أُرْسِلَ إِلَى بَغِيّ مِنْ (١) بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنُرْسِلَهَا إِلَيْهِ فَتَرْمِيَهُ بِأَنَّهُ أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا. فَدَعَا اللهَ

<sup>(</sup>القصص: آية ٤٦). (1)

إتحاف المهرة (١٦/ ٥٦-٢٠٣٧). **(Y)** 

في (م) والتلخيص: «شرط مسلم»، ويرجحه أن حمزة بن حبيب الزيات من أفراد مسلم. **(**T)

قوله: «أبو» ساقط من (ز) و(و) و(ص). (1)

كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص والإتحاف: "سعيد بن جبير عن عبد الله بن (0) الحارث، بدون عطف، وهو خطأ والصواب: "عن سعيد بن جبير، وعبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٦/ ٥٣٥)، وعبدالله بن الحارث هو: أبو الوليد الأنصاري البصري، يروي عنه المنهال بن عمرو.

<sup>(</sup>٦) قوله: «من» غير موجود في (ز) و(م).

مُوسَى عَلَيْهِمْ، فَأَمَرَ اللهُ الْأَرْضَ أَنْ تُطِيعَهُ، فَقَالَ مُوسَى لِلْأَرْضِ: خُدِيهِمْ. فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى أَعْقَابِهِمْ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: يَا مُوسَى يَا مُوسَى. ثُمَّ قَالَ لِلْأَرْضِ: خُدِيهِمْ. فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى رُكَبِهِمْ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: يَا مُوسَى يَا مُوسَى ''. ثُمَّ قَالَ لِلْأَرْضِ: خُدِيهِمْ. فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: يَا مُوسَى يَا لِلْأَرْضِ: خُدِيهِمْ '' فَأَخَذَتْهُمْ فَغَيَبَتْهُمْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى يَا مُوسَى. فَقَالَ لِلْأَرْضِ: خُدِيهِمْ '' فَأَخَذَتْهُمْ فَغَيَبَتْهُمْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى يَا مُوسَى. فَقَالَ لِلْأَرْضِ: خُدِيهِمْ '' فَأَخَذَتْهُمْ فَغَيَبَتْهُمْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى يَا مُوسَى، سَأَلَكَ عِبَادِي وَتَضَرَّعُوا إِلَيْكَ فَلَمْ تُجِبْهُمْ، وَعِزَّتِي لَوْ أَنَّهُمْ دَعَوْنِي يَا مُوسَى، سَأَلَكَ عِبَادِي وَتَضَرَّعُوا إِلَيْكَ فَلَمْ تُجِبْهُمْ، وَعِزَّتِي لَوْ أَنَّهُمْ دَعَوْنِي لَا مُوسَى، سَأَلَكَ عِبَادِي وَتَضَرَّعُوا إِلَيْكَ فَلَمْ تُجِبْهُمْ، وَعِزَّتِي لَوْ أَنَّهُمْ دَعَوْنِي لَا مُوسَى، سَأَلَكَ عِبَادِي وَتَضَرَّعُوا إِلَيْكَ فَلَمْ تُجِبْهُمْ، وَعِزَّتِي لَوْ أَنَّهُمْ دَعَوْنِي لَا أَنْهُمْ وَعَلَى اللهُ فَلَانَ اللهِ فَعَلَى اللهُ فَلَى اللهُ فَلَى اللهُ فَكُولُ اللهِ فَعَلَى اللهُ فَلَى اللهُ فَلَى '' خُسِفَ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى '' ...

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): «يا موسى» مرة واحدة.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «فأخذتهم إلى أعناقهم» إلى هاهنا ساقط من (و).

<sup>(</sup>٣) (القصص: آية ٨١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٣٢٦- ٣٩٢).

# وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْعَنْكُبُوتِ

### بشِيكِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِب مِ

٣٥٧٧- أَخْمِرُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ وَالْمُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْخَطْمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي يُونُسَ حَاتِم بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ شِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمَّ هَانِي قَالَتْ: سَأَلْتُ صَغِيرَةَ، عَنْ شَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمَّ هَانِي قَالَتْ: شَأَلْتُ اللَّهِ يَعْلِيْهُ عَنْ قَوْلِهِ تَجَلَّكَ: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكُرُ اللَّذِي كَانُوا النَّبِي يَنْ فَهُو الْمُنْكُرُ اللّذِي كَانُوا يَخْذِفُونَ أَهْلَ الطَّرِيقِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَهُوَ الْمُنْكُرُ الّذِي كَانُوا يَأْتُونَ ﴾ "كانُوا يَتْخَذِفُونَ أَهْلَ الطَّرِيقِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَهُوَ الْمُنْكُرُ اللّذِي كَانُوا يَأْتُونَ "".

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٧٨ - حَرَّمَيْ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ قَالَ: سَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَجَلَّكَ: ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ قَالَ: لَا، ذِكْرُ اللهِ أَسَّمِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ. فَقَالَ: لَا، ذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ ذِكْرُكُمْ إِيَّاهُ ''. فَقُلْتُ: ذِكْرُ اللهِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ. فَقَالَ: لَا، ذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ ذِكْرَكُمْ إِيَّاهُ ''.

<sup>(</sup>١) (العنكبوت: آية ٢٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٨/ ١٥ - ٢٣٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: (قلت: أبو صالح متروك الحديث).

<sup>(</sup>٤) (العنكبوت: آية ٥٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٣٣٠–٧٩٢٩).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



# وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الرُّومِ

### بيِّي مِاللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِب مِ

٣٥٧٩ - أَصْرِفِي مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنِي أَبِي (''، ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ سُمَيِّ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقْرُءُونَ: ﴿ الْمَ إِنَّ عَلِيتِ الرُّومُ ﴾ (''. وَإِنَّمَا هُوَ غُلِبَتْ ('').

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٨٠ - حرثًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِه بْنِ الْمُهَلِّبِ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْ سُعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْ سُعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْ سُعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْ سُعَالًا قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ فَارِسُ عَلَى الرُّومِ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَكَانَ الْمُسْدِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ فَارِسُ عَلَى الرُّومِ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ فَارِسُ عَلَى الرُّومِ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ فَارِسُ عَلَى الرُّومِ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ لِأَبِي بَكْرِ الْصِدِّيقِ وَلَيْكُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكُرِ الْمُسْلِمُونَ لِأَبِي بَكُمْ الْصِدِّيقِ وَكَنَا ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ لَهُمْ ذَلِكَ النَّهُمُ اللَّهُ وَيَقَالُ لَهُ النَّبِي يَعْلِيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي يَعْلِيدٍ : «أَمَا إِنَّهُمْ سَيَهْزِمُونَ». فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ ذَلِكَ الْمَسْلِمُونَ الْجَلُا، فَإِنْ ظَهَرُوا كَانَ لَكَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ظَهَرُنَا وَكَذَا، وَإِنْ ظَهَرُنَا

<sup>(</sup>١) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله، الأنصاري الخطمي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) انظر الخلاف فيها في تفسير الطبري (٢٠/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٩٤٥ – ١٦١٦١).

كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا. فَجَعَلَ بَيْنَهُمْ أَجَلَ خَمْسِ سِنِينَ فَلَمْ يَظْهَرُوا، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَلَا جَعَلْتَهُ -أُرَاهُ قَالَ- دُونَ الْعَشَرَةِ». قَالَ: فَظَهَرَتِ بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَلَا جَعَلْتُهُ -أُرَاهُ قَالَ- دُونَ الْعَشَرَةِ». قَالَ: فَظَهَرَتِ الرُّومُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿الْمَدَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا عَلَى الرُّومُ اللَّهُ فَ الْأَرْضِ '' وَهُم مِنْ بَعْدُ فَلَكِهِ مَن اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْتِ الرُّومُ ، ثُمَّ عَلَيْتُ بَعْدُ، وَهُم مِن بَعْدُ مَن عَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمِيذِ يَقْرَحُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مُ ظَهَرُوا يَوْمَ بَدْرِ ''. قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْتُ أَنَّهُمُ ظَهَرُوا يَوْمَ بَدْرٍ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٨١ - صرّم الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي رَزِينٍ (٥٠)، قَالَ: جَاءَ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ رَزِينٍ (٥٠)، قَالَ: الصَّلُواتُ الْخَمْسُ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَرَأَ: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللّهِ حِينَ تُمْسُونَ ﴾. قَالَ: صَلَاةُ الْمُعْرِبِ، ﴿ وَعِينَ تُمْسُونَ ﴾. قَالَ: صَلَاةُ الْمَعْرِبِ، ﴿ وَعِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ تَصَلَاةُ الظُّهْرِ. وَقَرَأَ: ﴿ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْقِ ٱلْمِشَاءُ الْعُمْرِ، ﴿ وَعِينَ تَطْهِرُونَ ﴾ ثَلَاةُ الظُّهْرِ. وَقَرَأَ: ﴿ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْقِ ٱلْمِشَاءُ وَمَنْ بَعْدِ صَلَوْقِ ٱلْمِشَاءُ فَلَاتُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ﴾ (٥٠): صَلَاةُ الظُّهْرِ. وَقَرَأَ: ﴿ وَمِنْ بَعْدِ صَلُوقِ ٱلْمِشَاءُ فَلَاتُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ﴾ (٥٠).

 <sup>(</sup>١) قوله تعالى: «في أدنى الأرض» غير موجودة في (ز) و(و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) (الروم: آية ١ إلى ٣).

<sup>(</sup>٣) (الروم: آية ٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٣ – ٢٥٦٥).

<sup>(</sup>٥) هو: مسعود بن مالك الأسدي مولاهم الكوفي، وعنه عاصم بن أبي النجود.

<sup>(</sup>٦) (الروم: آية ١٧ و ١٨).

<sup>(</sup>٧) (النور: آية ٥٨).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٨/ ٦٣-٨٩١٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



#### بشِيهِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### وَمِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ

٣٥٨٢ - صُرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا ('' حُمَيْدٌ الْخَرَّاطُ، عَنْ عَمَّادِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَسْعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ وَاللهِ الْغِنَاءُ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٨٣ - حَرَّمُ أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْحَلَبِيُ، ثَنَا الْحَلْبِيُ، ثَنَا الْحَلْمِينَ اللَّهُ وَالْحَيْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللّهُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): **دأنا**ه.

<sup>(</sup>٢) (لقمان: آية ٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٢٠–١٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: احميد هو ابن زياد، صالح الحديث.

 <sup>(</sup>٥) يعني: الرملي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب، وقال ابن عدي: روى عن عقبة أحاديث ليست بالمحفوظة.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٩-١٢٢٥) وقال: «موقوف»!.

هَذَا مَتْنٌ شَاهِدٌ (١) وَإِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٣٥٨٤ - صرَّى عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَلْهَيْثُمِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَلِي اللَّيْثِ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنزِيِّ"، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَتَلَا قَوْلَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ: ﴿ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ الْعَنزِيِّ"، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَتَلَا قَوْلَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ: ﴿ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ اللهِ يَظِيْهُ إِذَا خَرَجَ مَشُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلائِكَةِ (اللهِ عَلَيْهُ إِذَا خَرَجَ مَشُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلائِكَةِ (اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا خَرَجَ مَشُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلائِكَةِ (اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا خَرَجَ مَشُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلائِكَةِ (اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا خَرَجَ مَشُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلائِكَةِ (اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب «شاذ» فإن المصنف قد استعمل هذه الصيغة، يعني الحكم على المتن بالشذوذ، وعلى الإسناد بالصحة، كما في الحديث رقم (٣٦٩) و(١٠٣٠).

<sup>(</sup>٢) هو: نبيح بن عبد الله العنزي، أبو عمرو الكوفي.

<sup>(</sup>٣) (لقمان: آية ١٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ٥٨٢ – ٩٧٩).

### بشِيهِ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَ زِ ٱلرَّجِ مِ

# وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ السَّجْدَةِ

٣٥٨٥ - حرثًا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ الْخَوَّاصُ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي الْمَامَةَ، ثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ: الم قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنِيهِ صَفْوَانُ أَوْ تَنْزِيلُ. السَّجْدَة، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ. فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنِيهِ صَفْوَانُ أَوْ الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنِيهِ صَفْوَانُ أَوْ أَبُو صَفْوَانَ أَبُو صَفْوَانَ أَبُو صَفْوَانَ أَبُو صَفْوَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ. فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنِيهِ صَفْوَانُ أَوْ الرُّبَوْ الرُّبَيْرِ: حَدَّثَنِيهِ صَفْوَانُ أَوْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ "، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ؛ لأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى

(۱) كذا في جميع النسخ والتلخيص والإتحاف: "صفوان أو أبو صفوان"، وكذا ذكره الأزدي في الكنى -كما سيأتي-، لكن عند البيهقي في الشعب (۲/۴) عن المصنف: "أو ابن صفوان" وكذا عند النسائي، وعند الترمذي معلقا عن زهير به.

و "صفوان" لم يعرفه المزي فترجم في تحفة الأشراف (١٣/ ٢٣٥) في «المراسيل» لصفوان أو ابن صفوان، وكذا لم يعرفه الذهبي، وابن حجر في إتحاف المهرة.

وسماه المزي في تهذيب الكمال فقال: «هو صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية»، وصنيع المصنف هنا يقتضي ذلك، فإنه صحح الحديث على شرط مسلم، وصفوان هذا من رجال مسلم، وتردد في ذلك الحافظ في الإصابة (٥/ ٢٨٤) فقال: «والأقرب أن يكون هو صفوان بن عبد الله الراوي عن أم الدرداء».

وفي صفوان وحديثه خلاف ثالث، فقد عده في الصحابة: البغوي في معجمه (٣/ ٣٥٠)، وأبو الفتح الأزدي في الكنى لمن لم يعرف له اسم من الصحابة (ص٤٠)، وصنيع المصنف أشبه، والله أعلم.

- (٢) إتحاف المهرة (٣/ ١٥٥ ٢٧٢٤).
- (٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: لم يخرج مسلم لصفوان، ولا هو معروف».

حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ.

٣٥٨٦ - أخْمِرْ فِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَارِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُورً يَكُرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ عَلَى اللهَّيِّدُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاةِ إِلَى الْأَرْضِ ثُورً يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اللهَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (١٠ قَالَ: مِنَ الْأَيَّامِ السَّتَّةِ الَّتِي خَلَقَ اللهُ فِيهَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا لَعُدُونَ . قَالَ: مِنْ الْأَيَّامِ السَّتَةِ الَّتِي خَلَقَ اللهُ فِيهَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. قَالَ: مِنْ الْأَيَّامِ السَّتَّةُ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٨٧ – أَخْمِرُ أَبُو زَكِرِيًا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ بَشَادٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ عَمِّهِ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ عَمْهِ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمِيرَةَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ بِالْبَطْحَاءِ، فَمَرَّتْ سَحَابَةٌ، عَبْدِ اللهِ عَلَيْ بِالْبَطْحَاءِ، فَمَرَّتْ سَحَابَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: «وَالْمُزْنُ». فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: «وَالْمُزْنُ». فَقُلْنَا: الله عَلَيْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟». فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: «وَالْمُزْنُ». فَقُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: اللهُ عَنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟». فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: «أَتَدُرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟». فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: «أَيْدُولُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟». فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: «بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاء خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاء خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاء خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاء خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاء خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِنْفُ كُلِّ سَمَاء خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِنْفُ كُلِّ سَمَاء خَمْسُمِائَةٍ سَنَةٍ، وَكِنْفُ كُلِّ سَمَاء خَمْسُمِائَةٍ سَنَةٍ، وَكِنْفُ كُلِّ سَمَاء خَمْسُمِائَةٍ سَنَةٍ،

<sup>(</sup>١) (السجدة: آية ٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٤–٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) في (م): اعندا.

وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَاللهُ فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ شَيْءٌ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ٢٠٠.

٣٥٨٨ - صَرَّ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيًا الْعَنْبَرِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَبْبَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيب، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيب، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَقَدْ أَصَابَنَا الْحَرُّ، فَتَقُرَّقَ الْقَوْمُ (")، حَتَّى نَظَرْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَقْرَبُهُمْ مِنِي. قَالَ: فَلَنَوْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْبِيْنِي بِعَمَل يُدْخِلُنِي الْجَنَّة وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّادِ. قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ لِيعَمَل يُدْخِلُنِي الْجَنَّة وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّادِ. قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ لِيعَمَل يُدْخِلُنِي الْجَنَّة وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّادِ. قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ لِيعَمَل يُدْخِلُنِي الْجَنَّة وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّادِ. قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ لِيعَمَل يُدْخِلُنِي الْجَنَّة وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّادِ. قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ لِيعَمَل يُدْخِلُنِي الْجَنَّة وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: «لَقُدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ اللهُ لَي يَشَعْفِى وَجُهَ اللهِ وَتُولِي اللَّيْلِ يَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ». قَالَ: «الصَّوْمُ مُجْنَةٌ، وَالصَّدَقَةُ اللهَ وَيُولِ اللَّيْلِ يَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ». قَالَ: «الصَّوْمُ مُجْنَةٌ، وَالصَّدَقَةُ لَتُ اللّهُ اللهُ اللّهُ إِلَى يَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ». قَالَ: «أَلَدُ وَيُعَامُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ». قَالَ: «أَلَا مُؤْمِ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٦/ ٤٨٠-٦٨٥٣)، مر برقم (٣١٧٢) و(٣٤٦٧)، وسيأتي برقم (٣٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: (وقد مر، وأن يحيى واه).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «الناس».

الْآية: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا وَرَوْقِهِ رَزَفْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ ((). قال: «وَإِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ». قَالَ: «أَمَّا رَأْسُ الأَمْرِ فَالْإِسْلامُ، وَأَمَّا مَسْنَامِهِ». قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «أَمَّا رَأْسُ الأَمْرِ فَالْإِسْلامُ، وَأَمَّا غَمُودُهُ فَالصَّلاةُ، وَأَمَّا ذِرْوَةُ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْبَأَتُكَ عَمُودُهُ فَالصَّلاةُ، وَأَمَّا ذِرْوَةُ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْبَأَتُكَ عَمُودُهُ فَالصَّلاةُ عَلْ كُلّهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: فَأَهْوَى بِإِصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّا لَنُوَّاخَذُ بِمَا نَقُولُ بِأَلْسِتَتِنَا؟ قَالَ: اللهِ اللهِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ السَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلَا حَصَائِدُ الْسِنتِهِمْ؟ ».

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ فِي حَدِيثِهِ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةً ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٨٩ - حرثًا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ الْبَزَّارُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُويْدِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرِ "، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْنٌ وَهُو يَصِفُ الْجَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى، ثُمَّ قَالَ: "فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ وَأَتْ وَلَا أَذُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ»، ثُمَّ قَرَأً ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ»، ثُمَّ قَرَأً ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ

<sup>(</sup>١) (السجدة: آية ١٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٩٣ – ١٦٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) هو: حميد بن زياد المدني الخراط.

ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ ''. إِلَى آخِرِ الْآيةِ، قَالَ أَبُو صَخْرٍ: فَذَكَرْتُه '' لِلْقُرَظِيِّ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ أَخْفَوْ اللَّهِ عَمَلًا وَأَخْفَى لَهُمْ ثَوَابًا، فَقَدِمُوا عَلَى اللهِ فَقَرَّتْ تِلْكَ الْأَعْيُنُ؟ ''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ''.

٣٩٩٠ - حدثً الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَتَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: لَقَدْ أَعَدَّ اللهُ لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ عَبْدُ اللهِ لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ التَّوْرَاةِ: لَقَدْ أَعَدَّ اللهُ لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطِرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَلَا يَعْلَمُهُ مَلَكُ مُقَرَّبٌ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴾ (قَالَ: وَنَحْنُ نَقْرَؤُهَا: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْشُ مَّا أَخْفِى مَلَكُ مُوسَلٌ. قَالَ: وَنَحْنُ نَقْرَؤُهَا: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْشُ مَا أَخْفِى اللهُ مِنْ قُرَةٍ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١٠٠٠)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٩١ - أَصْمِرُ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَلَنَذِيقَنَّهُم مِن الْعَذَابِ ٱلْأَذْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَلَنَذِيقَنَّهُم مِن الْعَذَابِ ٱلْأَذْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ أَلْأَذُنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ أَلْأَكْبَرٍ ﴾ (٧٠. قَالَ: يَوْمُ بَدْرِ ٨٠٠).

<sup>(</sup>١) (السجدة: آية ١٦).

<sup>(</sup>۲) في (ز): «فذكرت».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ١٢٣ – ٦٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: اقلت: قد أخرجه مسلم إلا القصة. رقم (٨/ ١٤٣)

<sup>(</sup>٥) (السجدة: آبة ١٧).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٣٦ –١٣٣٧).

<sup>(</sup>٧) (السحدة: آبة ٢١).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٨٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٣٥٩٢ - صُمُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ الْخَرَّازُ "، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ "، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَتَلَا قَوْلَ اللهِ فَجَلَّى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ يِأَمْرِنَا مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَتَلَا قَوْلَ اللهِ فَجَلَىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ يِأَمْرِنَا لَكُ بْنَ أَنَسٍ، وَتَلَا قَوْلَ اللهِ فَجَلَىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ يِأَمْرِنَا لَكُ بُنَ أَنِي مَا كُنِي مَا أَنِي عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي لَمَا صَبَرُوا ۖ ﴾ ". فَقَالَ: حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ يَظِيَّةً يَقُولُ: «مَا رُزِقَ عَبْدٌ خَيْرًا لَهُ وَلَا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ». ". الصَّبْرِ».

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ لِمَالِكِ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْتُهِ، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِي الْإِسْنَادِ: أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْتُهِ، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِي الْإِسْنَادِ: أَنَّ نَاسًا مِنَ اللَّيْعَاقُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ الَّتِي عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ.

٣٥٩٣- أَحْبِرْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) نقول: قد رواه البخاري (۲/ ۳۰) و(٦/ ۱۱٤) عن محمد بن كثير به فجعل قوله يوم «بدر» تفسيرا لقوله تعالى: «يوم نبطش البطشة الكبرى»، أما المتن الذي رواه المصنف فهو في تفسير الثوري (ص ٢٤٠) لكن عن السدي به بدل الأعمش.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «مهران بن الخراز» بزيادة «ابن».

<sup>(</sup>٣) في (ز): «أبو إسحاق سليمان الرازي» خطأ، وهو أبو يحيى الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) (السجدة: آية ٢١).

<sup>(</sup>٥) هذ الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٦) في (و) و (ص): اآخرا.

 <sup>(</sup>۷) ولكن من حديث أبي سعيد الخدري، لا من حديث أبي هريرة؛ البخاري (۲/ ۱۲۲)،
 ومسلم (۳/ ۲۰۱).

عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ فَحَبَّكَ: ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ مَتَىٰ هَذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قُلْ يَوْمَ الْفَيْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُرُ يُنظَرُونَ ﴾ ١٠٠. قَالَ: يَوْمَ بَدْرٍ فُتِحَ لِلنَّبِيِّ وَقَلَمْ يَنْفَعِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ ١٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) (السجدة: آية ٢٨ و ٢٩).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٢ – ٨٤٨٨).

### ببِيبِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ ِ الرَّحِيبِ مِ

# وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ

٣٥٩٤ - أخمرُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَارُونَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَتْ سُورَةُ الْأَحْزَابِ تُوَاذِي سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَكَانَ فِيهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ (١) فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٩٥ - حدثًا أَبُو سَعيد الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا قَابُوسُ بْنُ أَبِي الْحَرَّانِيُّ اللهِ عَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا قَابُوسُ بْنُ أَبِي الْحَرَّانِيُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْلِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُ اللهِ: ﴿ مَا جَعَلَ اللهِ لِيَجُلِ طَبْيَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ، فَخَطَرَ مِن قَلْبَيْنِ فَى جَوْفِهِ مَا عَنَى بِذَلِكَ؟ قَالَ: قَامَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْهُ، فَخَطَرَ مِن قَلْبَيْنِ فَى جَوْفِهِ مَا عَنَى بِذَلِكَ؟ قَالَ: قَامَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْهُ، فَخَطَرَةً عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) زيد في هذا الموضع في التلخيص: «إذا زنيا».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ١٩٨-٣٥)، وفاته ذكر هذا الموضع.

 <sup>(</sup>٣) في (ز): «أبو العباس» خطأ، وهو أحمد بن يعقوب بن أحمد بن مهرن أبو سعيد الثقفي النيسابوري.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الأموي المؤدب.

<sup>(</sup>٥) (الأحزاب: آية ٤).

#### جَوْفِهِ ۽ ﴾(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٩٦ - أَصْرِنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْبَزَّازُ " بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ "، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبُ لَهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ (٥٠.١٦)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٩٧ - أَخْمِرْ إِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ بَكْرِ الْعَدْلُ (^)، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: بَيْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ تَقُولُ لِأُمِّهَا أُمِّ طُلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: بَيْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ تَقُولُ لِأُمِّهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَبِي خَيْرٌ مِنْ أَبِيكِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: أَلَا أَقْضِي كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَبِي خَيْرٌ مِنْ أَبِيكِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: أَلَا أَقْضِي

إتحاف المهرة (٧/ ٥٥-٢٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: (قلت: قابوس ضعيف).

 <sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية كلها، والإتحاف: "البزاز" مصحف، وفي السنن الكبرى للبيهقي عن المصنف (٧/ ١١١): "البزار"، وصوابه: "الرزاز" نسبة لمن يبيع الرز وهو الأرز، كذا ضبطه ابن السمعاني، ومحمد بن عمرو هو ابن البختري بن مدرك.

<sup>(</sup>٤) هو: طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (الأحزاب: آية ٦)، وانظر في ذلك: تفسير الطبري (٢٠٩/٢٠).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٤٤٥ - ٨١٧٨).

 <sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل طلحة ساقط»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت:
 بل طلحة هو ابن عمرو ضعيف».

<sup>(</sup>A) هو: محمد بن الحسن بن علي بن بكر ابن بنت إبراهيم بن محمد بن هانئ.

بَيْنَكُمَا، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ يَثَلِيْهُ، فَقَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ، أَنْتَ عَتِيقُ اللهِ مِنَ النَّارِ». قَالَتْ: فَمِنْ يَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، وَدَخَلَ طَلْحَةُ عَلَى النَّبِيِّ يَثَلِيْهُ، فَقَالَ: "أَنْتَ يَا طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ»(١).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٩٨ - حرمً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، ثَنَا اللَّورِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، ثَنَا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: فِي بَيْتِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: فِي بَيْتِي نَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدْهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ ("). قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَفَاطِمَة، وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَوُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي ". قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّكَ إِلَى خَيْرٍ، وَهَوُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي "(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٩٩ - صُرُّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ " مَنْ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ " ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ " ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٧٥٥ - ٢٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: قلت: بل إسحاق متروك، قاله أحمد، وسيأتي في معرفة الصحابة (٤٤٥٠) من وجه آخر عن شبابة عن صالح بن موسى الطلحي عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) (الأحزاب: آية ٣٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٨/ ١٤٩ - ٢٣٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(و): ايزيدا وفي (ص): اعن يزيدا مصحف، وهو البيروي.

<sup>(</sup>٦) هو: شداد بن عبد الله الدمشقي الأموي مولاهم.

حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ، قَالَ: جِنْتُ أُرِيدُ عَلِيًّا، فَلَمْ أَجِدْهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: انْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَخَلَ انْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَ مَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُمَا، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَسَنًا وَحُسَيْنًا، فَأَجْلَسَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ، وَأَدْنَى فَاطِمَةَ مِنْ حِجْرِهِ وَزَوْجَهَا، ثُمَّ لَفَّ عَلَيْهِمْ ثَوْبَهُ وَأَنَا مَنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ، وَأَدْنَى فَاطِمَةَ مِنْ حِجْرِهِ وَزَوْجَهَا، ثُمَّ لَفَّ عَلَيْهِمْ ثَوْبَهُ وَأَنَا مَنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ، وَأَدْنَى فَاطِمَةَ مِنْ حِجْرِهِ وَزَوْجَهَا، ثُمَّ لَفَّ عَلَيْهِمْ ثَوْبَهُ وَأَنَا مَنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ، وَأَدْنَى فَاطِمَةَ مِنْ حِجْرِهِ وَزَوْجَهَا، ثُمَّ لَفَّ عَلَيْهِمْ ثَوْبَهُ وَأَنَا مَنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ، وَأَدْنَى فَاطِمَةَ لِيُذَهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُهُ مَا عَلَى اللَّهُمَّ أَهْلِي أَحَقُى اللهُ عَلَى اللَّهُمَّ أَهْلِي أَحَقُى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْلَى المُؤْلِقِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٠٠ أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَسِيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُذْكَرُ الرِّجَالُ وَلَا يَجْيِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُذْكَرُ الرِّجَالُ وَلَا يُخْتِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ ﴾ ". وَأَنْزَلَ اللهُ وَجَالًى لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنكُم مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْفَى اللهِ أَنْزَلَ: ﴿ إِنَّ الْضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٠١ - صرم الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ.

<sup>(</sup>١) (الأحزاب: آية ٣٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٦٤٣ – ١٧٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) (الأحزاب: آية ٣٥).

<sup>(</sup>٤) (آل عمران: آية ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٨/ ١٦٠ – ٢٣٤٩).

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ الرَّازِيُّ (')، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا صُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِ ('')، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِينَ اللهَ كَثِيرًا أَنْهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا

لَمْ يُسْنِدْهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْإِسْنَادِ، وَأَسْنَدَهُ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٠٢ - صرمً علي بن حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِي السَّدُوسِيُ، ثَنَا هِصَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ''، عَنْ أَبِيهِ مَلَ بَنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ''، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حُدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَانِي الْعَبَّاسُ وَعَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَانِي الْعَبَّاسُ وَعَلِيًّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) هو: عيسى بن جعفر الرياحي الكوفي الرازي، قاضي الري.

<sup>(</sup>٢) هذا الطريق -طرق أبي عبد الله محمد بن يعقوب- غير موجود في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ١٦٧ - ١٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) هو: عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري.

قَالَ: «فَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ الَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٠٣ - صرفًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ الْعَدْلُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ، الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عَنْ أَنْسٍ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ أَهْلَك». فَنَزَلَتْ: ﴿وَتُغْفِى فِي جَحْشٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ أَهْلَك». فَنَزَلَتْ: ﴿وَتُغْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيدٍ ﴾ (۵). (۵)

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنسِ بْنِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُ عَلَيْ زَيْنَبَ بَعَثَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِنْ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُ عَلَيْ زَيْنَبَ بَعَثَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِنْ مَالِكٍ قَالَ أَنسٌ: فَقَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْ إِلَا وَعَوْمَهُ فَاذَعُ مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » فَذَهَبْتُ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا إِلَّا وَعُوتُهُ، قَالَ: وَوَضَعَ النَّبِي عَلَيْ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا إِلَّا وَعُوتُهُ، قَالَ: وَوَضَعَ النَّبِي عَلَيْ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا إِلَّا وَعُوتُهُ، قَالَ: فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، وَبَقِيَتْ طَائِفَةٌ وَوَعَلَى النَّبِي عَلَيْ يَعْفِي الْبَيْتِ، فَخَرَجَ فَي الْبَيْتِ، فَقَالَ: فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، وَبَقِيتَ طَائِفَةٌ وَيَعْرُبُ وَقَالَ: هَ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَ: فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، وَبَقِيتَ طَائِفَةٌ فِي الْبَيْتِ، فَجَعَلَ النَّبِي عَيَّا يَهُ يَسْتَحِي مِنْهُمْ، وَأَطَالُوا الْحَدِيثَ، فَخَرَجَ وَسُولُ اللهِ (" عَلَيْقِ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ يَتَأَيّمُ اللَّهُ إِلَى اللهُ وَا اللَّهِ وَلَا اللهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ اللهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١/ ٣١٨ – ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: عمر ضعيف".

<sup>(</sup>٣) (الأحزاب: آية ٣٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٥٥٩ - ٤٥٢).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «فخرج النبي».

نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَىٰهُ ﴾ ''. يَعْنِي غَيْرُ مُتَحَيِّنِينَ، حَتَّى بَلَغَ: ﴿ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٣٦٠٥ - صرّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الطَّائِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنِي سَلْطُمُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي أَمَامَةَ، فَقَالَ: يَا أَبَا أَمَامَةَ، إِنِّي رَأَيْتُ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي أَمَامَةَ، فَقَالَ: يَا أَبَا أَمَامَةَ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي مَنَامِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصلِي عَلَيْكَ كُلَّمَا دَخَلْتَ، وَكُلَّمَا خَرَجْتَ، وَكُلَّمَا فِي مَنَامِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصلِي عَلَيْكَ كُلَّمَا دَخُلْتَ، وَكُلَّمَا خَرَجْتَ، وَكُلَّمَا عَنْكُمْ، وَأَنْتُمْ لَوْ قُمْتَ، وَكُلَّمَا جَلَسْتَ، قَالَ أَبُو أَمَامَةَ: اللَّهُمَّ غُفْرًا، دَعُونَا عَنْكُمْ، وَأَنْتُمْ لَوْ شُمْتَ ، وَكُلَّمَا جَلَسْتَ، قَالَ أَبُو أَمَامَةَ: اللَّهُمَّ غُفْرًا، دَعُونَا عَنْكُمْ، وَأَنْتُمْ لَوْ شُمْتَ مَلَاثُ عَلَيْكُمْ وَالْمَلَائِكَةُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللّهَ ذِكُلَ شُونِ وَسَيِّحُوهُ بُكُوهُ وَأَصِيلًا ﴿ ثَلَى هُو ٱلَذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتِهِكُمْ وَمَلَتِهِكُمْ وَمَلَتِهُ كُتُهُ لِي اللّهُ إِلَى اللّهَ فِرَأَتِي اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ ("). (") وَسَيِّحُوهُ بُكُوهُ وَأَصِيلًا ﴿ ثَلْ هُو ٱلْذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتِهِكُمْ وَمَلَتِهِكُمْ مِنَ ٱلللّهُ مِنْ الطَّلُمُنِ إِلَى ٱلنُورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ ("). (") هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَوْطٍ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٠٦- صرَّمْي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا أَبُو سَهْلِ بِشْرُ بْنُ سَهْلِ اللَّبَادُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِح، عَنْ اللَّبَادُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِح، عَنْ

<sup>(</sup>١) (الأحزاب: آية ٥٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٢٠٤ - ١٩٨٩)، وعزاه للحاكم، ولم يذكر سنده.

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه مسلم في النكاح (١٥٠،١٥١/٤) من حديث جعفر بن سليمان ومعمر بن راشد عن أبي عثمان الجعد بن دينار اليشكري البصري به، وعلقه البخاري (٧/ ٢٢) عن إبراهيم بن طهمان عن أبي عثمان.

<sup>(</sup>٤) (الأحزاب: آية ٤٢ و ٤٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ٢٢١–٢٣٧٦).

سَعِيدِ بْنِ سُويْدِ "، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً - صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنِّي عَبْدُ اللهِ، وَسَاجِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنِّي عَبْدُ اللهِ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَأَبِي مُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، دَعْوَةُ أَبِي وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَأَبِي مُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى، وَرُؤْيًا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّنَ يَرَبُنَ، وَإِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْهُ نُورًا أَضَاءَتْ لَهَا قُصُورُ الشَّامِ». ثُمَّ وَإِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَذِيرًا ﴿ فَيَ ذِيرًا إِنِّ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٠٧ - حَرْمًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ فِطْرَ بْنَ خَلِيفَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ تَلَا يُحَدِّثُ مُ اللهِ وَعَبَّلُ اللهِ وَعَبَّلُ اللهِ وَعَبَلْ اللهِ وَعَبْلُ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَقَالِ اللهِ وَعَبْلُ اللهِ وَعَبْلُ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَلْمَ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَلْمُ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَلْمُ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَلَا اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

قَالَ الْحَاكِمُ: أَنَا مُتَعَجِّبٌ مِنَ الشَّيْخَيْنِ الْإِمَامَيْنِ كَيْفَ أَهْمَلَا هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، فَقَدْ صَحَّ عَلَى شَرْطِهِمَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ،

<sup>(</sup>١) يعنى: الكلبي الحمصي.

<sup>(</sup>٢) (الأحزاب: آية ٤٥ و ٤٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ١٤٤ – ١٣٨١٩).

<sup>(</sup>٤) (الأحزاب: آية ٤٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٢٧٥-٧٨٠٣).

وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:

٣٦٠٨ فَحَرُنُ الْحَافِظَانِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْمُظَفِّرِ " الْحَافِظَانِ وَأَبُو حَامِدِ بْنُ الْمُظَفِّرِ " الْحَافِظَانِ وَأَبُو حَامِدِ بْنُ شَارِكِ" الْفَقِيهُ وَأَبُو أَحْمَدَ الشُّعَيْبِيُ " وَأَبُو إِسْحَاقَ الْبُزَارِيُّ " فِي حَامِدِ بْنُ شَارِكِ" الْفَقِيهُ وَأَبُو أَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، ثَنَا آخِرِينَ، قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 

«لا طَلاقَ إِلّا بَعْدَ نِكَاح» "".

وَأُمَّا حَدِيثُ عَائِشًةً:

٣٦٠٩ فَحَدُّنَاهُ أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الْحَنْظَلِيُّ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، حَدَّنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ('')، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا هِشَامٌ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى البغدادي.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(م) و(ص): اشريك، وفي الإتحاف: «سيدك»، وهو: أحمد بن محمد بن شارك، أبو حامد الهروي الشاركي الفقيه الشافعي.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن أحمد بن شعيب، أبو أحمد الشعيبي المعدل.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى أبزار -قرية على فرسخين من نيسابور- ويقول لها العامة بزارة، وينسب إليها أيضا: أبزاري، وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن رجاء الوراق النيسابوري.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٥٠ – ١٠٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز، وقيل: باغر البصري الكجي.

 <sup>(</sup>٧) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، ونصب الراية (٣/ ٢٣١)، وتلخيص الحبير (٣/ ٤٢٦): «هشام الدستوائي» ورواية حجاج بن منهال عن هشام الدستوائي غريبة، وقد مرت في الحديث رقم (٢٢٢٧)، وفي أصل الإتحاف: «ثنا ضماد» وفي حاشيته: «لعله حماد» قاله محققه.

<sup>(</sup>٨) قوله: «عن عروة» ساقط من (و) و(ص).

قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِنْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ»(١).

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

٣٦١٠ - فَأَخْرِرْنَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ اللهِ الْعَلَّافُ بِمِصْرَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَزَرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، صَلَيْمَانَ الْجَزَرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا طَلاقَ لِمَنْ لا يَمْلِكُ»(").

وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَل:

٣٦١١ - فَحَدُّنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا " ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا طَلاقَ إِلَا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلا عِثْقَ إِلَا بَعْدَ مِلْكٍ» (").

وَأُمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ:

٣٦١٢ - فَحَدَّنَاهُ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورِ الْقَاضِي وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ ('' وَأَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّي ('')، قَالُوا: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٤٠-٢٢٣٦٦).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۷/ ٤٣٥ – ٨١٥٥).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «أنا».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٤٢-١٦٦٥).

<sup>(</sup>٥) هو: يحيى بن محمد بن عبد الله، أبو زكريا النيسابوري.

<sup>(</sup>٦) اقتصر الحافظ في الإتحاف على ذكر رواية يحيى بن منصور القاضي فقط.

الدِّمَشْقِيُ "، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: جِئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَنَا مُغْضَبُ، فَقُلْتُ: آللهِ أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ أُمَّ سَلَمَةَ ؟ قَالَ: أَنَا، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لا طَلاقَ لِمَا لا يُمْلَكُ، وَلا عِنْقَ لِمَا لا يُمْلَكُ» "".

٣٦١٣ - وصرُّنَاه أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمُودٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ اللهِ عَلَيْهُ: «لَا طَلَاقَ اللهِ عَلَيْهُ: «لَا طَلَاقَ اللهِ عَلَيْهُ: «لَا طَلَاقً قَبْلَ

قَالَ الْحَاكِمُ: مَدَارُ سَنَدِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إِسْنَادَيْنِ وَاهِيَيْنِ: جُويبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيّ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَلِذَاكِ مَنِ النَّرْخَيْنِ فِي طَلَبٍ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ جَدِّهِ، فَلِذَاكَ لَمْ يَقَعِ الْإِسْتِقْصَاءُ مِنَ الشَّيْخَيْنِ فِي طَلَبٍ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٣٦١٤ - أَخْمِرُنُا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِي قَالَتْ: خَطَبَنِي النَّبِيُ ﷺ، فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ، فَعَذَرَنِي، صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِي قَالَتْ: خَطَبَنِي النَّبِيُ ﷺ، فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ، فَعَذَرَنِي، فَانْزَلَ اللهُ وَ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن يزيد بن راشد القرشي المقرئ الدمشقي، يعرف بحمار القراء.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٥٥٨ -٣٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٥٥٨ -٣٧٣٧).

<sup>(</sup>٤) في (ز): «أنبأ».

هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ ". قَالَتْ: فَلَمْ أَكُنْ أَحِلُ لَهُ، لَمْ أُهَاجِرْ مَعَهُ، كُنْتُ مِنَ الطُّلُقَاءِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦١٥ - حرشي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً "، أَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، أَنَّهُ تَلَا فَوْلَ اللهِ فَظَلَّنَ ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْهِ حَمَّدُ، يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِيِّ يَكَأَيُّا الَّذِينَ الْمَنُولُ مَوْلَى صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ "، فقال ثابِتٌ: قال: قدِمَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ - مَوْلَى صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ "، فقال ثابِتٌ: قال: قدِمَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ - مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ "- فَحَدَّثَنَا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، وَشَلِمُ فَي وَجْهِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ، فَقُلْنَا: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبِّكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشُرُ يُوى وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبِّكَ أَنَا لَيْرَى الْبِشْرَ فِي وَجْهِكَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبِّكَ إِلَا لَنَرَى الْبِشْرَ فِي وَجْهِكَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبِّكَ يَقُولُ: أَمَا تَرْضَى مَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَا رَدَدْتُ عَلَيْهِ عَشَرَ مَوَّاتٍ، فَقَالَ: بَلَى الْمَلْكُ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَتِكَ إِلَا رَدَدْتُ عَلَيْهِ عَشْرَ مَوَّاتٍ، فَقَالَ: بَلَى الْمُلْكُ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (الأحزاب: آية ٥٠).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٨/ ١٤–٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) في (ز): قمسلمة».

<sup>(</sup>٤) (الأحزاب: آية ٥٦).

<sup>(</sup>٥) هو: سليمان الهاشمي مولاهم، أخرج له النسائي هذا الحديث الواحد، وانفرد عنه ثابت.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٥/ ٣٢-٤٩٠٥).

٣٦١٦ - أخْمِرْ أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ وَأَبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَسُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ"، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عَنْ الْأَعْمَشِ وَسُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ"، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ»".

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ عَلَوْنَا فِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ عَنْهُ، فَأَمَّا حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، فَإِنَّا لَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٣٦١٧ - حرث الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَحْمَدُ " بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، الْأَبَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكَّارِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي أَبُو رَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي " مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو رَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي " مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَي اللَّهِ قَالَ: " أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ " عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَا عُرضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ " " .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ أَبَا رَافِعِ هَذَا هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعِ (٧)،

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن السائب الكندي، ويقال الشيباني الكوفي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ١٨٦ –١٢٥٤٣).

 <sup>(</sup>٣) في (ز)، و(و) و(ص): «محمد» خطأ، والمثبت من (م)، والإتحاف فهو: أحمد بن
 علي بن مسلم، أبو العباس النخشبي الأبار.

<sup>(</sup>٤) في (ز): «ابن مسعود».

<sup>(</sup>٥) قوله: «الصلاة» ساقط من (ز) و(م) و(ص).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/ ٢٣٠–١٣٩٣).

<sup>(</sup>V) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ضعفوه».

وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦١٨ - أَخْمِرُ اللّهُ وَالْحُسَيْنِ عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيسَى السّبِيعِيُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبْيِ بْنِ كَعْبِ، عَنْ أَبَيِ بْنِ كَعْبِ عَنْ أَبَي بْنِ كَعْبِ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اذْكُرُوا الله، جَاءَتِ الرَّاحِفَةُ، تَثْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ». فَقَالَ أَبِي بْنُ كَعْبِ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ». فَقَالَ أَبَيُ بْنُ كَعْبِ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ». فَقَالَ أَبَيُ بْنُ كَعْبِ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ». فَقَالَ أَبَيُ بْنُ كَعْبٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، قَالَ: «مَا شِغْتَ». قَالَ: الرُّبُعُ قَالَ: «مَا شِغْتَ». قَالَ: الرُّبُعُ قَالَ: «مَا شِغْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ». قَالَ: النَّامُ فَي مَا هَمَّكَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَيْرٌ». قَالَ: النَّامُ فَي مَا هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦١٩ - أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سِعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَظَلَّتُ: ﴿ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ ﴾ ". الْآيَةَ. قَالَ لَهُ قَوْمُهُ: بِهِ أَدْرَةٌ، فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ مُوسَىٰ عَنْ اللَّهُ عَوْمُهُ عَبْدِ الصَّخْرَةُ تَشْتَدُّ بِثِيَابِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى يَتْبَعُهَا عُرْيَانًا، عَلَى صَخْرَةٍ، فَخَرَجَ مُوسَى يَتْبَعُهَا عُرْيَانًا، حَتَى انْتَهَتْ إِلَى مَجَالِسِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَأَوْهُ وَلَيْسَ بَآدَرَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَالًا: حَتَى انْتَهَتْ إِلَى مَجَالِسِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَأُوهُ وَلَيْسَ بَآدَرَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَالًا:

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١/ ٢١١-٤٩).

<sup>(</sup>٢) (الأحزاب: آية ٦٩).

﴿ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا فَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴾ (١٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٣٦٢٠ - أخْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى "الْفَقِيهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ "، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ "، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ﴾ " قَالَ: قِيلَ لِآدَمَ: الشَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْها ﴾ " قَالَ: قِيلَ لِآدَمَ: أَتَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا، فَإِنْ أَطَعْتَ " غَفَرْتُ، وَإِنْ عَصَيْتَ حَذَّرْتُك؟ قَالَ: قَبِلْتُ، قَالَ: فَمَا كَانَ إِلَّا كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَتَّى أَصَابَ الذَّنْبَ ". قَالَ: فَمَا كَانَ إِلَّا كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَتَّى أَصَابَ اللَّهُ مُا كَانَ إِلَّا كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَتَّى أَصَابَ اللَّانُبُهُ أَلَا كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَتَّى أَصَابَ الشَّمْسُ وَلَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُعْرِ الْمُ الْمُعْلَى الْقَالَا لِلْمُ الْمُنْ الْمُعْمُلُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُقْلَى الْمُلْمِلَةُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُولَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٢١ - صرم أَنُ الْمَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ: قَوْلُهُ وَخَلْتُ ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ ﴾ (١٠٠ قَالَ: مِنَ وَكُلُّمُ اللَّمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ ٱلتَّمِنَتُ عَلَى فَرْجِهَا (١٠٠ .

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٤ - ٢٥٦٦).

<sup>(</sup>۲) في (و) و (ص): «يوسف».

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عمرو بن سليمان، أبو عبد الله البغدادي، يعرف بابن أبي مذعور.

<sup>(</sup>٤) (الأحزاب: آية ٧٧).

<sup>(</sup>٥) في (و): «أطقت».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٤ – ٧٥٦٧).

<sup>(</sup>٧) (الأحزاب: آية ٧٧).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١/ ٢٥٩ – ١١٨).

#### بشِيكِ مِاللَّهِ ٱلرَّحِي مِر

# وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ سَبَأٍ

٣٦٢٢ - صرَّ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونِ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ: قَوْلُهُ وَخَلَّلَ: ﴿ وَأَلْنَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ اَنِ ٱعْمَلْ سَنِعِغَنتِ ﴾ ((). قَالَ أَنسٌ: إِنَّ لُقْمَانَ كَانَ عِنْدَ دَاوُدَ وَهُو يَسْرُدُ الدِّرْعَ، فَجَعَلَ يَفْتِلُهُ هَكَذَا بِيَدِهِ، فَجَعَلَ لُقْمَانُ كَانَ عِنْدَ دَاوُدَ وَهُو يَسْرُدُ الدِّرْعَ، فَجَعَلَ يَفْتِلُهُ هَكَذَا بِيَدِهِ، فَجَعَلَ لُقْمَانُ يَتَعَجَّبُ، وَيُرِيدُ أَنْ يَسْأَلَهُ، وَتَمْنَعُهُ حِكْمَتُهُ (() أَنْ يَسْأَلَهُ، فَلَمَّا فَرَعَ مِنْهَا صَبَّهَا عَلَى نَفْسِهِ، وَقَالَ: نِعْمَ دِرْعُ الْحَرْبِ هَذِهِ، فَقَالَ لُقْمَانُ: الصَّمْتُ مِنَ الْحِكَمِ (()) وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ، كُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ، فَسَكَتُ حَتَّى كَفَيْتَنِي (ا).

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٢٣ - صَرَّمُ أَبُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُّ ('')، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبُهُ أَنْ أَبُوهُ عَنْ أَبِيهِ أَبْهُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهُ أَنْ عَنْ أَبِيهُ اللَّهُ إِنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبُوهُ اللَّهُ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّلْمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) (سبأ: آية ١٠ و ١١).

<sup>(</sup>۲) في (ز) و(و) و(م) والتلخيص: احكمه.

<sup>(</sup>٣) في (م): «الحكمة».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٤٩٣ - ٥٣٧).

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، المزني المغفلي الملقب بالباز الأبيض.

<sup>(</sup>٦) (سبأ: آية ١١).

وَتُوسِّعْ فَتَسْلُسَ، وَلَا تُغْلِظِ الْمَسَامِيرَ وَتُضَيِّقِ الْحِلَقَ فَتَنْفَصِمَ، وَاجْعَلْهُ قَدْرًا (۱۰. هَذَا حَرْفٌ غَرِيبٌ فِي التَّفْسِيرِ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ مِمَّنْ لَمْ يُخَرِّجَاهُ (۱۰.

٣٦٢٤ - حرشي أبُو عَمْرِو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدِ السَّلَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُوبَ، أَنَا أَبُو غَسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو (" الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْكَ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْكَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، وَلَمْ تَعْلَمِ الشَّيَاطِينُ بِذَلِكَ، حَتَّى أَكَلَتِ الْأَرْضَةُ عَصَاهُ فَخَرً، وَكَانَ إِذَا نَبَتَتْ شَجَرَةٌ سَأَلَهَا: لِأَيِّ دَاءِ أَنْتِ؟ قَالَ: فَتُخْبِرُهُ كَمَا أَخْبَرَ اللهُ وَجَلَك: وَكَانَ إِذَا نَبَتَتْ شَجَرَةٌ سَأَلَهَا: لِأَيِّ دَاءِ أَنْتِ؟ قَالَ: فَتُخْبِرُهُ كَمَا أَخْبَرَ اللهُ وَجَلَك: ﴿ وَلِسُلَيْكُنَ الرِّيحَ غُدُوهُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ (") الْآيَاتِ كُلَّهَا، فَلَمَّا نَبَتَتِ الْخَرْنُوبُ سَأَلَهَا: لِأَيِّ شَيْءٍ نَبَتِ ("؟ فَقَالَتْ: لِخَرَابِ هَذَا الْمَسْجِدِ لَا يَكُونُ إِلَّا عِنْدَ مَوْتِي، فَقَامَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّ خَرَابِ هَذَا الْمَسْجِدِ لَا يَكُونُ إِلَّا عِنْدَ مَوْتِي، فَقَامَ يُصَلِّي (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٢٥- صُرَّعً مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ هَانِئِ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٢٤-٨٨١٩).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لضعفه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: وهو ضعيف». يعني: عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي.

<sup>(</sup>٣) في (ز): «عمر» مصحف، فهو: محمد بن عمرو بن بكر الرازي الملقب بزنيج (ت).

<sup>(</sup>٤) (سبأ: آية ١٢).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و (م): «نبتت».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٥ -٧٥٦٨)، ثم قال: "قلت: رواه أحمد بن حفص بن عمرو النيسابوري، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن عطاء».

أَحْمَدَ بْنِ أَنَسِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ عَيَّا عَنْ سَبَأٍ، مَا هُوَ رَجُلٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِي عَيَّا عَنْ سَبَأٍ، مَا هُو رَجُلٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ أَرْبَعَةٌ أَرْضٌ؟ فَقَالَ: "هُو رَجُلٌ وَلَهُ عَشَرَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، سِتَةٌ مِنْ وَلَدِهِ بِالْيَمَنِ، وَأَرْبَعَةٌ إِللَّهَمْ، وَأَلْدُهُ مِنَ الْوَلَدِ، سِتَةٌ مِنْ وَلَدِهِ بِالْيَمَنِ، وَأَرْبَعَةٌ بِالشَّامِ، فَأَمَّا الْيَمَانِيُّونَ: فَمَذْحِجٌ، وَكِنْدَةُ، وَالأَزْدُ، وَالأَشْعَرِيُّونَ، وَأَنْمَارُ، وَعَامِلَةُ، وَغَسَّانُ "". وَحِمْيَرُ خَيْرُهَا كُلُّهَا، وَأَمَّا الشَّامِيُّونَ ": فَلَخْمٌ، وَجُذَامُ، وَعَامِلَةُ، وَغَسَّانُ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ فَرْوَةً بْنِ مُسَيْكٍ:

٣٦٢٦ - صَرَّنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، قَالَا: أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدِ " بْنِ عَلْقَمَة بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالِ الْمَأْدِيئِ، حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ " بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ فَوْوَةَ بْنَ مُسَيْكِ الْمُرَادِيَّ حَدَّنَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ سَبَأٍ، فَقَالَ: يَا " وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ سَبَأٍ، فَقَالَ: يَا " رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ سَبَأٍ، فَقَالَ: يَا " رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ سَبَأٍ، فَقَالَ: يَا " رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ سَبَأً وَجُلٌ وَلَدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ : "بَلْ " رَجُلٌ وَلَدَ وَلَلَا مَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ : "بَلْ " رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً، فَتَشَاءَمَ أَرْبَعَةً، وَتَيَامَنَ سِتَّةٌ، تَشَاءَمَ لَحُمٌ، وَجُذَامُ، وَعَامِلَةُ، وَعَسَانُ، وَتَيَامَنَ سِتَةٌ، تَشَاءَمَ لَحُمٌ، وَجُذَامُ، وَعَامِلَةُ، وَعَسَانُ، وَيَيَامَنَ حِمْيَرُ وَمَذْحِجٌ، وَالْأَزْدُ، وَكِنْدَةُ، وَالْأَشْعَرِيُّونَ، وَالْأَنْمَارُ الَّتِي مِنْهَا

<sup>(</sup>١) في (ز) و (م): «الشامة».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٣٦٣–٧٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «سعد» مصحف، وهو من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) كذا، وهو عم أبيه، كما في سياقة نسبه.

<sup>(</sup>٥) قوله: «يا» ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٦) قوله: «بل» غير موجود في (و) و(ص).

بَجِيلَةُ<sup>(۱)</sup>".

٣٦٢٧ - صُرُّنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفِ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو كُرَيْب، سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةً "، وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ وَجَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَا كَافَةَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنِكِذِيرًا ﴾ "، فَقَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: طَلَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةً، وَوَجَدْتُهُ قَائِمًا يُصَلِّي، فَأَطَالَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَالَ: «أُوتِيتُ اللَّيْلَةَ " خَمْسًا لَمْ يُؤْتَهَا فَوَجَدْتُهُ قَائِمًا يُصَلِّي، فَأَطَالَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَالَ: «أُوتِيتُ اللَّيْلَةَ " خَمْسًا لَمْ يُؤْتَهَا نَعْ اللَّيْلَة " خَمْسًا لَمْ يُؤْتَهَا نَبِي قَبْلِي، أُرْسِلْتُ إِلَى الأَخْمَرِ وَالأَسْوَدِ -قَالَ مُجَاهِدٌ: الْإِنْسِ وَالْجِنِّ لِيَيْ قَبْلِي، أُرْسِلْتُ إِلَى الأَخْمَرِ وَالأَسْوَدِ -قَالَ مُجَاهِدٌ: الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَيُعِرِّتُ بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُنْ عَبِيرَةٍ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ وَنُصِرْتُ بِاللهِ شَيْنًا إِنَّ إِلَى الْأَخْمَرِ وَالْمُ اللهِ عَلَى مَسِيرَةٍ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُحِلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحْدِ قَبْلِي، وَقِيلَ لِي: سَلْ مُخَاهِدًا وَطَهُورًا، وَأُحِلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحْدِ قَبْلِي، وَقِيلَ لِي: سَلْ مُعْطَدُ، فَاخْتِبَأَتُهَا شَفَاعَةً لِأُمْتِي، فَهِي نَائِلَةُ مَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السَّيَاقَةِ. إِنَّمَا أَخْرَجَا أَلْفَاظًا مِنَ الْحَدِيثِ مُتَفَرِّقَةً.

٣٦٢٨ - أَخْمِرُ اللهِ بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ (٧٠)، عَنِ ابْنِ

 <sup>(</sup>١) بياض في (ز) و(م) بعد قوله: "بجيلة"، وعند الترمذي (٥/ ٤٣٤): "الذين منهم خثعم وبجيلة".

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ١٥٠–١٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) في الإتحاف: ﴿أَبَّا مِعَاوِيةٍ ﴾.

<sup>(</sup>٤) (سبأ: آية ٢٨).

<sup>(</sup>٥) في (ز): «الليل».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٤/ ١٦٩ – ١٧٥٧٩).

<sup>(</sup>٧) يعني: أربدة البصري صاحب التفسير، من رجال التهذيب.

عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَلَّالًة: ﴿ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ ''. قَالَ: يَسْأَلُونَ الرَّدَّ، وَلَيْسَ بِحِينِ رَدِّ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) (سبأ: آية ٥٢).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٧-٢١٩).

### بشِيهِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِب مِ

# وَمِنْ سُورَةِ الْلَائِكَةِ

٣٦٢٩ - أَحْمِرُ اللّهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنِ الْمُخَارِقِ بْنِ سُلَيْمٍ "، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَسْعُودِ قَالَ: إِذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِحَدِيثٍ أَتَيْنَاكُمْ بِتَصْدِيقِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ، إِنَّ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِحَدِيثٍ أَتَيْنَاكُمْ بِتَصْدِيقِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ، إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبُرُ، وَتَبَارَكَ اللهُ، قَبَضَ عَلَيْهِنَّ مَلَكُ فَضَمَّهُنَّ تَحْتَ جَنَاحِهِ، وَصَعِدَ بِهِنَّ، لَا يَمُرُّ وَتَبَارَكَ اللهُ، قَبَضَ عَلَيْهِنَّ مَلَكُ فَضَمَّهُنَّ تَحْتَ جَنَاحِهِ، وَصَعِدَ بِهِنَّ، لَا يَمُرُّ وَتَبَارَكَ اللهُ، قَبْضَ عَلَيْهِنَّ مَلَكُ فَضَمَّهُنَّ تَحْتَ جَنَاحِهِ، وَصَعِدَ بِهِنَّ، لَا يَمُرُّ وَتَبَارَكَ اللهُ، قَبْضَ عَلَيْهِنَّ مَلَكُ فَضَمَّهُنَّ تَحْتَ جَنَاحِهِ، وَصَعِدَ بِهِنَّ، لَا يَمُرُّ وَتَبَارَكَ اللهُ، قَبْضَ عَلَيْهِنَّ مَلَكُ فَضَمَّهُنَّ تَحْتَ جَنَاحِهِ، وَصَعِدَ بِهِنَّ، لَا يَمُرُّ وَتَبَارَكَ اللهُ، قَبْضَ عَلَيْهِنَّ مَلَكُ فَضَمَّهُنَّ تَحْتَ جَنَاحِهِ، وَصَعِدَ بِهِنَّ وَجُهَ اللهِ قَالِهِنَّ عَلَى جَمْعٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا اسْتَغْفَرُوا لِقَائِلِهِنَّ، حَتَّى يُجَاءَ بِهِنَّ وَجُهَ اللهِ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهِ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهِ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِيمُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهِ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ اللهِ اللهُ اللهُه

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٣٠ - صرم عَلَي بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، حَدَّثَنِي إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: الْوَلِيدِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي، وَجَلَسْنَا سَاعَةً فَتَحَدَّثَنَا، انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي، وَجَلَسْنَا سَاعَةً فَتَحَدَّثَنَا،

<sup>(</sup>۱) هو المعروف بنابغة بني شيبان الكوفي، قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: مشهور، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٢) (فاطر: آية ١٠).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٥٩ – ١٣١٧٩).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِأَبِي: «ابْنُكَ هَذَا؟». قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: «حَقَّا؟»، قَالَ: أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ ضَاحِكًا مِنْ ثَبَتِ شَبَهِي الْمَبِي وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّ ابْنَكَ هَذَا لا يَجْنِي بِأَبِي وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّ ابْنَكَ هَذَا لا يَجْنِي بِأَبِي وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيْهِ». قَالَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةً وَزْرَ الْمُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٣١ - حرث أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الشَّعَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ سَتِح ٱسْمَ رَبِّكَ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَالنَّجْمِ اللهَ مَوى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٣٢ - أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ رَجُلِ قَدْ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) (النجم: آية ٣٨ إلى ٥٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٦١- ١٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) (النجم: آية ٣٧).

<sup>(</sup>٤) (النجم: آية ٣٨ إلى ٥٦).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٧٧٥ - ٩٤٨٨).

﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ ﴾ ''، قَالَ: «السَّابِقُ وَالْمُقْتَصِدُ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ثُمَّ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ »''.

وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ، عَنِ الْأَعْمَشِ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ: فَرُويَ عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. وَقِيلَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ "، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ "، وَقِيلَ: عَنْ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ "، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. وَقِيلَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. وَإِذَا كَثُرَتِ الرِّوَايَاتُ فِي حَدِيثٍ ظَهَرَ أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا.

٣٦٣٣ فَأَضْمِرُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ فِي مُسْنَدِ مُسَدَّدِ بْنِ مُسَرْهَدِ، أَنَا أَبُو الْمُغْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو شُعَيْبِ أَنَا أَبُو الْمُغْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو شُعَيْبِ الصَّلْتُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥)، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ صُهْبَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: قُلْتُ الصَّلْتُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١)، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ صُهْبَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: قُلْتُ الصَّلْتُ بْنُ صُهْبَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: قُلْتُ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ فَظَلَّتُ: ﴿ مُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ لِعَائِشَةَ وَمِنْهُمْ مُتَقَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ اللّهِ اللهِ مُعْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمَا اللهُ عَبْدُ مَا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللل

<sup>(</sup>١) (فاطر: آية ٣٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٦١٠ – ١٦١٨).

 <sup>(</sup>٣) وانظر بعض الخلاف فيه على الثوري عن الأعمش في كنى البخاري (ص١٧)، وانظر مصادر ترجمة أبي ثابت والذي قيل فيه أيضا: «ثابت، وأبا زياد» في ملحق رجال الحاكم.

<sup>(</sup>٤) من: "وقيل عن الثوري" إلى هاهنا ساقط من (و) و (ص).

<sup>(</sup>٥) كذا سمي في هذه الرواية، وصواب اسمه: الصلت بن دينار، وهو: أبو شعيب الهنائي، من رجال التهذيب.

بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُو الْفَضْلُ الصَّبِيرُ ﴾ ''. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَّا السَّابِقُ: فَمَنْ مَضَى فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَشَهِدَ لَهُ بِالْحَيَاةِ وَالرِّزْقِ، وَأَمَّا الطَّالِمُ اللهُ عَمَالِهِمْ حَتَّى يَلْحَقَ بِهِمْ، وَأَمَّا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ: فَمِثْلِي وَمِثْلُكَ وَمَنِ اتَّبَعَنَا، وَكُلِّ فِي الْجَنَّةِ ''.

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٣٤ - حري أَبُو عَلِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ دَاوُدَ الْمُطَرِّزُ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ بِمَكَّةَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ السَّمْحِ، السَّمْحِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، السَّرْحِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ تَلَا قَوْلَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

كَمَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ، عَنِ الدُّورِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَصَحُّ إِسْنَادِ الْمِصْرِيِّينَ عَمْرٌو، عَنْ دَرَّاجِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١).

<sup>(</sup>١) (فاطر: آية ٣٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٢١٥ - ٢٥٥٢).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: الصلت، قال النسائي: ليس بثقة، وقال أحمد: ليس بالقوي».

<sup>(</sup>٤) (فاطر: آية ٣٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤٦–٥٣٢٣).

<sup>(</sup>٦) كذا قال، وقد روى بهذا الإسناد عقب حديث رقم (٣٠٠٦): «سألت يحيى بن معين =

٣٦٣٥ - حرمي أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ الْخَمَدُ لِلّهِ ٱلَّذِي عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ الْخَمَدُ لِلّهِ ٱلّذِي كَا أَذْهَبَ عَنَا ٱلْخَرَنُ ۖ ﴾ "، قَالَ: حَزَنُ النَّارِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٣٦ - حرثًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَجُمَدُ بْنُ مُجَاهِدٍ، مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ تَجَلَّى: ﴿ أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُم مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾ ("). قَالَ: سِتِّينَ سَنَةً (ا).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>=</sup> عن أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد؟ فقال: هذا إسناد صحيح»، والذي في تاريخ الدوري (٤/ ١٠): «سمعت يحيى تاريخ الدوري (٤/ ١٠): «سمعت يحيى يقول وسئل عن حديث دراج عن أبي الهيثم عن أي سعيد؟ فقال: ما كان هكذا الإسناد فليس به بأس. فقلت له: إن دراجا يحدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي علي النبي مقال: قال «أصدق الرؤيا بالأسحار»، ويروى أيضا «اذكروا الله حتى يقولوا مجنون» فقال: هما ثقتان دراج وأبو الهيثم، قال يحيى: وقد روى هذه الأحاديث عمر بن الحارث. قلت ليحيى: دراج من هو؟ قال مصري وهو أبو السمح. قلت ليحيى: أبو الهيثم من هو؟ قال مصري واسمه سليمان بن عمرو».

<sup>(</sup>١) (فاطر: آية ٣٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ١٧ - ٧٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) (فاطر: آية ٣٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ١٩ – ٨٠ ٨٨).

٣٦٣٧ - أَصْرِنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ [الْعَنَزِيُّ] "، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِي الْمُمُرِ". سِتِّينَ سَنَةً، فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ".

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٣٨ - صَرَّنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ السَّامِرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ »(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٣٩ - صَرُّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قَتَيْبَةَ الْقَاضِي بِمِصْرَ، ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنِ، ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغِفَارِيَّ (') يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>۱) في النسخ الخطية كلها، والإتحاف: «العنبري»، وفي التلخيص: «العدني» وكلاهما تصحيف، والمثبت من سائر أسانيد المصنف، وهو أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة أبو الحسن النيسابوري مولى خداش بن سلمة العنزي.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٦٩٧ -١٨٥)، وأصله في صحيح البخاري، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/١٧١–٩٠١).

<sup>(</sup>٤) كذا سماه مطرف بن مازن —وهو ضعيف—: "محمد بن عبد الرحمن الغفاري"، وقد أسقط مطرف سعيدا المقبري بين محمد وأبي هريرة، فقد رواه عبد الرزاق ومعتمر عن معمر، فقال عبد الرزاق: "عن رجل من غفار"، وقال معتمر: "عن محمد رجل من غفار"، ورواه البخاري في الرقاق (٨/٨) من طريق عمر بن علي المقدمي فقال: =

عَلَيْ يَقُولُ: «لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَى عَبْدِهِ، عَمَّرَهُ سِتِّينَ أَوْ سَبْعِينَ سَنَةً، لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ فِي عُمُرِهِ إِلَيْهِ»(١).

٣٦٤٠ - أخْمِرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ" الصَّنْعَانِيُ بِمَكَّة، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ غِفَارٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَى عَبْدٍ أَحْيَاهُ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ»".

٣٦٤١ - صرم الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ (') بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَعَدٍ مَنْ أُمِّتِي سَبْعِينَ سَنَةً، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ: «مَنْ عُمِّرَ مِنْ أُمِّتِي سَبْعِينَ سَنَةً، فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ»('').

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>= «</sup>عن معن بن محمد الغفاري»، كلاهما –معتمر والمقدمي – بزيادة المقبري، ثم إن هذا الغفاري الذي سماه معمر محمدا، وسماه مطرف محمد بن عبد الرحمن، الأظهر أنه «معن بن محمد الغفاري» اختلف عليه في اسمه، وانظر علل الدرقطني (٨/ ١٣٢)، وفتح الباري (١١/ ٢٣٩)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۵/ ۵۸۲ / ۱۹۹۳۸)، وقال: «قلت: مطرف ضعيف، وقد خالفه عبد الرزاق وهو ثقة ثبت، قال: عن معمر، عن رجل من بني غفار، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة».

<sup>(</sup>٢) في (ز): "بن عبد الله خطأ، وهو: محمد بن علي بن عبد الحميد.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ١٩٧-١٨٥١).

<sup>(</sup>٤) في (ز): «سفيان».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ١١٤ – ٦٢١٧).

٣٦٤٢ - أَخْمِرْ مُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَة، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ﴿ وَلَقَ يُوَاخِذُ اللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى الْمُعْرُفِي مَا مَن دَابَتَةِ وَلَئِكِن يُؤَخِّرُهُمْ ﴾ (١٠. الْآيَةَ. قَالَ: كَادَ الْجُعْلُ (١٠ يُعَذَّبُ فِي جُحْرِهِ بِذَنْبِ ابْنِ آدَمَ (٣).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) (فاطر: آية ٤٥).

<sup>(</sup>٢) الجعل: حيوان معروف كالخنفساء. ابن الأثير (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٤٤-١٣٠٧).

### بشِيكِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِمِ

## وَمِنْ سُورَةِ يس

قَدْ ذَكَرْتُ فَضَائِلَ السُّورِ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ، وَأَنَا ذَاكِرٌ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ حِكَايَةً يَنْتَفِعُ (' بِهَا مَنِ اسْتَعْمَلَهَا.

٣٦٤٣ - حرثً عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَيْنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ الْحِبَرِيُّ "، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْعُرَنِيُّ، ثَنَا عَمْرُ و بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْعُرَنِيُّ، ثَنَا عَمْرُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ الْمِقْدَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ وَجَدَ فِي قَلْبِهِ قَسْوَةً فَلْيَكْتُبْ ﴿ يَسَ آلَ وَالْقُرْءَانِ ﴾ فِي جَامٍ بِزَعْفَرَانِ، ثُمَّ وَجَدَ فِي قَلْبِهِ قَسْوَةً فَلْيَكْتُبْ ﴿ يَسَ آلَ وَالْقُرْءَانِ ﴾ فِي جَامٍ بِزَعْفَرَانِ، ثُمَّ يَشْرَبُهُ ".

٣٦٤٤ - صَرَّنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَهِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ ابْنَةِ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنِي جَدِّي، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ [طَرِيفِ بْنِ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنِي جَدِّي، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ [طَرِيفِ بْنِ

 <sup>(</sup>١) في (و) و(ص) و(م): المنفعا.

<sup>(</sup>٢) هو: الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري الكوفي، نسبة إلى الحبرة من الثياب.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن مروان الذهلي الكوفي، وثقه ابن حبان، وهو من رجال التهذيب، فهو الذي يروي عنه عمرو بن ثابت، كما في اللآليء المصنوعة (٢/ ٥٠)، وعمرو بن ثابت ضعيف رافضي.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٩/ ٥٦/ ٢٥٢٠٧).

شِهَابِ] "، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ بَنُو سَلَمَةَ فِي نَاحِيةٍ مِنَ الْمَدْيِنَةِ، فَأَرْادُوا أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَجَلَا: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَ وَنَاكُمُ مَا قَدَّمُوا وَمَاثَرَهُمْ ﴾ ". فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ، فَتَرَكُوا". رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ، فَتَرَكُوا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَجَبٌ مِنْ حَدِيثِ التَّوْرِيِّ (").

وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ (٥).

٣٦٤٥ - صرم أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَامِرُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَامِرُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، اللهِ قَالَ: لَمَّا قَالَ صَاحِبُ يَاسِينَ: ﴿ يَنَقَوْمِ ٱلتَّبِعُوا عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَالَ صَاحِبُ يَاسِينَ: ﴿ يَنَقَوْمِ ٱلتَّبِعُوا عَنْ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَالَ صَاحِبُ يَاسِينَ:

<sup>(</sup>۱) في النسخ الخطية كلها والتلخيص والإتحاف: «سعد بن طريف»، والمثبت من شعب الإيمان للبيهقي (٤/ ٣٥٤) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وهو الصواب؛ فسعد بن طريف الإسكاف لا يكنى بأبي سفيان ولا يروي عن أبي نضرة ولا عنه الثوري، والحديث حديث أبي سفيان طريف بن شهاب، وقيل: ابن سعد، أخرجه له الترمذي (٥/ ٤٣٨)، واستنكره عليه ابن عدي (٥/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) (يس: آية ١٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٤٣١ – ٧١٠٥).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الإتحاف: «بل أبو سفيان ضعيف، وللحيث شاهد من حديث أنس وأخر من حديث جابر»، نقول: وقد خولف فيه طريف بن شهاب، فقد أخرجه مسلم (٢/ ١٣١) من حديث الجريري وكهمس عن أبي نضرة عن جابر بنحوه.

 <sup>(</sup>٥) بل حديث حميد عن أنس انفرد به البخاري دون مسلم، أخرجه في الأذان (١/ ١٣٢)
 ولفظه: «يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم».

ٱلْمُرْسَكِلِينَ ﴾ ''. قَالَ: خَنَقُوهُ لِيَمُوتَ، فَالْتَفَتَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ: ﴿ إِنِّتِ الْمُرْسَكِلِينَ ﴾ ''. أَيْ فَاشْهَدُوا لِي ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٤٦ - أَخْبِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبِي جَدِّي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبِي جَنَّمٍ حَائِلٍ فَفَتَّهُ، ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِعَظْمِ حَائِلٍ فَفَتَّهُ، ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَعَمْ، يَبْعَثُ اللهُ هَذَا، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَيَبْعَثُ اللهُ هَذَا بَعْدَ مَا أَرَى "؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَبْعَثُ اللهُ هَذَا، ثُمَّ يُحِيدِكَ، ثُمَّ يُدْخِلُكَ نَارَ جَهَنَّمَ». قَالَ: فَنَزَلَتِ الْآيَاتُ: ﴿ أَوَلَمْ يَرُ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُّيِنُ ﴾ ". إلَى آخِرِ السُّورَةِ "". إلَى آخِرِ السُّورَةِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (فاطر: آية ٢٠).

<sup>(</sup>٢) (فاطر: آية ٢٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٦١-٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: ابن إسحاق ضعيف ١٠.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، ولعلها تصحفت عن: «أرم» كما في مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٦) (فاطر: آية ٧٧).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٦/١٧٦-٢٠٥٩١).

### بشِيبِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّجِيبِ

## وَمِنْ سُورَةِ الصَّاقَاتِ

٣٦٤٧ - أخْمِرْ أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ وَ الْمَاكَةُ: ﴿ وَالصَّنْفَاتِ اللهُ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ وَ الْمَاكَةُ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ وَ الْمَاكَةُ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ وَ المَاكَةُ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٤٨ - أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ وَاللَّ عَبْدُ اللهِ: ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيُسْخُرُونَ ﴾ (٣). قَالَ شُرَيْحٌ: إِنَّ اللهَ لَا قَالَ: قَرَأَهَا عَبْدُ اللهِ: ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيُسْخُرُونَ ﴾ (٣). قَالَ شُرَيْحٌ: إِنَّ اللهَ لَا يَعْجَبُ مِنْ شَيْءِ، إِنَّمَا يَعْجَبُ مَنْ لَا يَعْلَمُ. قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: إِنَّ شُرَيْحٍ، وَكَانَ فَقَالَ: إِنَّ شُرَيْحٍ، وَكَانَ فَعَجْبُ وَأَيْهُ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ أَعْلَمَ مِنْ شُرَيْحٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ كَانَ أَعْلَمَ مِنْ شُرَيْحٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَؤُهَا: ﴿ بَلْ عَجِبْتَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) (الصافات: آية ١ و ٢ و ٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) (الصافات: آية ١٢).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٦١-١٢٧٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ١٠٠٠.

٣٦٤٩ - أَحْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ آخْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ آخْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ ("). قَالَ: أَمْثَالُهُمُ الَّذِينَ هُمْ مِثْلُهُمْ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٥٠ - حَرَّمًا عُمَرُ بْنُ جَعْفَرِ الْبَصْرِيُّ ''، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ التَّسْتَرِيُّ ''، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، التَّسْتَرِيُّ 'نَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ دَاعٍ دَعَا رَجُلا عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ دَاعٍ دَعَا رَجُلا إِلَى شَيْءٍ إِلَا كَانَ مَعَهُ مَوْقُوفًا مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لازِمًا لَهُ، يُقَادُ مَعَهُ »، ثُمَّ قَرَأ إلَى شَيْءٍ إِلَا كَانَ مَعَهُ مَوْقُولًا آلِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ التَّسْتَرِيُّ، وَلَوْ جَازَ لَنَا قَبُولُهُ مِنْهُ لَكُنَّا نُصَحِّحُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه البخاري من طريق شعبة، عن الأعمش»، انظر الصحيح (٦/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) (الصافات: آية ٢٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٨٩–١٥٨١).

<sup>(</sup>٤) هو: عمر بن جعفر بن عبد الله بن أبي السري الحافظ البصري المفيد.

<sup>(</sup>٥) هو: الحسن بن أحمد بن المبارك، أبو سعيد الطوسي التستري، متهم بالوضع، ولا نظنه أدرك عبيد الله بن معاذ.

<sup>(</sup>٦) (الصافات: آية ٢٤).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١/ ٤٣٢).

وَلَكُنَّا نَقُولُ إِنَّ صَوَابَهُ مَا:

٣٦٥١ - أخْمِرْنَاهُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا السُحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثُ بْنَ سُلَيْمِ بْنَ سُلَيْمِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: يُحَدِّثُ، عَنْ بِشْرِ (()، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (هَنْ دَعَا رَجُلًا كَانَ مَوْقُوفًا مَعَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ لاَزِمًا لَهُ يُقَادُ مَعَهُ». ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَقِفُومُ إِنَّ إِنَّهُم الْقِيامَةِ لاَزِمًا لَهُ يُقَادُ مَعَهُ». ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَقِفُومُ إِنَّ إِنَّهُمَ اللهِ مَنْ وَلُولَ ﴾ ("). (")

قَالَ الْحَاكِمُ: فَقَدْ بَانَ بِرِوَايَةِ إِمَامِ عَصْرِهِ أَبِي يَعْقُوبَ الْحَنْظَلِيِّ أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا بِإِسْنَادٍ مَا.

٣٦٥٢ - صرم أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَة، ثَنَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ''، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ''، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ''، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَجَلَّلُ: ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَيْهِ لِإِبْرَهِيمَ ﴾ ''. قَالَ: مِنْ شِيعَيْهِ لَإِبْرَهِيمَ ﴾ '' شَبَّ حَتَّى بَلَغَ شِيعَةِ نُوحٍ إِبْرَاهِيمُ عَلَى مِنْهَاجِهِ وَسُنَّتِهِ. ﴿ بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْمَ ﴾ '' شَبَّ حَتَّى بَلَغَ سَعْيُهُ سَعْيَ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَمَلِ. ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾ مَا أُمِرَا بِهِ ﴿ وَتَلَهُ, لِلْجَبِينِ ﴾ '' سَعْيُهُ سَعْيَ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَمَلِ. ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾ مَا أُمِرَا بِهِ ﴿ وَتَلَهُ, لِلْجَبِينِ ﴾ ''

<sup>(</sup>١) بشر هذا لم ينسبه البخاري ولا ابن أبي حاتم، وهو من رجال التهذيب أخرج له الترمذي هذا الحديث، وسماه ابن حبان: بشر بن دينار، وقد فرق بينهما البخاري.

<sup>(</sup>٢) (الصافات: آية ٢٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(و) و(ص): «أبي نجيح» والمثبت من (م) والتلخيص.

<sup>(</sup>٥) (الصافات: آية ٨٣).

<sup>(</sup>٦) (الصافات: آية ١٠٢).

<sup>(</sup>٧) (الصافات: آية ١٠٣).

وَضَعَ وَجْهَهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ: لَا تَذْبَحْنِي وَأَنْتَ تَنْظُرُ عَسَى أَنْ تَرْحَمَنِي، فَلَا تُجْهِزْ عَلَيَّ، ارْبُطْ يَدَيَّ إِلَى رَقَبَتِي، ثُمَّ ضَعْ وَجْهِي عَلَى الْأَرْضِ، فَلَمَّا فَلَا تُجْهِزْ عَلَيَّ، ارْبُطْ يَدَيَّ إِلَى رَقَبَتِي، ثُمَّ ضَعْ وَجْهِي عَلَى الْأَرْضِ، فَلَمَّا أَدْخَلَ يَدَهُ لِيَذْبَحَهُ فَلَمْ يَحُكَّ الْمُدْيَةَ، حَتَّى نُودِيَ: ﴿أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَدْ أَدْخَلَ يَدَهُ لِيَذْبَحَهُ فَلَمْ يَحُكَّ الْمُدْيَةَ، حَتَّى نُودِيَ: ﴿أَن يَتَإِبْرَهِيمُ لَلْ اللَّهِ عَلَيم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيم اللَّهُ عَلَيم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْه

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٥٣ - أَخْمِ فِي أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّاهِدُ الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمِ الصَّنْعَانِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمِ الصَّنْعَانِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمِ الصَّنْعَانِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ جُعَشُمِ الصَّنْعَانِيُّ، مَنْ الْنِ عَبَّاسٍ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ (٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٥٤ - فَحَدُنُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ اللَّورِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَبِيْلَا تَنَامُ عَيْنَاهُ، وَلَا شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَبِيلاً تَنَامُ عَيْنَاهُ، وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ أَنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ أَنْهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ أَبِي لَعِيلَهُ وَلَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللللللهُ اللللللللهُ الللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) (الصافات: آية ١٠٤ و ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) (الصافات: آية ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٧٧-٨٨٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٧ – ٧٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) هو: يعقوب بن محمد بن عيسي بن عبد الملك، أبو يوسف القرشي.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٢/ ٥٢ - ١٢٠٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



(١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: يعقوب ضعيف، ولم يرو له مسلم».

نقول: وهذا طرف من حديث الإسراء الطويل وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن بلال عن شريك عن أنس؛ البخاري في المناقب (١٩١/٤)، وفي التوحيد (٩/ ١٤٩) مطولا، ومسلم في الإيمان (١/ ٢٠١) مختصرا محيلا قصته على حديث ثابت البناني، وقال في حديث شريك: «وقدم فيه شيئا وأخر، وزاد ونقص».

#### بيْسِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰ ِٱلرَّحِي مِ

## وَمِنْ سُورَةِ ص

٣٦٥٥ - صَرَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَلِي هِلَالِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ ص، وَهُو عَلَى الْمِنْبِرِ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرَ قَرَأَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ ﴿ هِي تَوْبَهُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَهَيَّأَتُمْ لِلسُّجُودِ». فَلَرَ لَ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٥٦ - فَحَرُمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ أَبَا الْوَلِيدِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ ": رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّاثِمُ كَأَنِّي افْتَتَحْتُ سُورَةً ص، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى السَّجْدَةِ، فَسَجَدَتِ الدَّوَاةُ وَالْقَلَمُ وَمَا حَوْلَهُ، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّبِيَّ الْتَعَيْمُ، فَسَجَدَ فِيهَا ").

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٣٧٧-٥٦١٩).

<sup>(</sup>٢) وهو مرسل، فقد رواه البيهقي في الكبرى (٢/ ٣٢٠) من طريق هشيم عن حميد عن بكر قال أخبرني مخبر عن أبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ١٧٥ – ١٤٤٥).

٣٦٥٧ – أَصْمِرُ اللّهُ بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُ (() ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ، فَهَاءَتْ قُرَيْشٌ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيَّ فَي وَعِنْدَ رَأْسِ أَبِي طَالِبٍ مَجْلِسُ رَجُلٍ، فَقَامَ أَبُو خَهْلٍ كَيْ يَمْنَعَهُ ذَاكَ، وَشَكَوْهُ إِلَى أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، مَا تُرِيدُ مِنْ جَهْلٍ كَيْ يَمْنَعَهُ ذَاكَ، وَشَكَوْهُ إِلَى أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، مَا تُرِيدُ مِنْ جَهْلٍ كَيْ يَمْنَعَهُ ذَاكَ، وَشَكَوْهُ إِلَى أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، مَا تُرِيدُ مِنْ قَوْمِكَ؟ قَالَ: «يَا عَمِّ، إِنَّمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً تَذِلُّ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ فِي الْمُورِيةَ الْعَرَبُ، وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ فِي الْمَا الْعِرْبُ، وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ فِي الْمَا الْعِرْبُ، وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ فِي الْمَا الْعِرْبُ، وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ فَيَا اللّهِمُ بِهَا الْعِرْبُ، وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ فَي الْمَا اللّهُ اللهُ الله

حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٥٨ - أخْمِرْ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَ ﴿ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَ ﴿ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَ ﴿ وَلِي مَجْلِسِهِمْ يَعْنِي مَجْلِسَ أَبِي طَالِبٍ، ﴿ وَلِي مَجْلِسِهِمْ يَعْنِي مَجْلِسَ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي جَهْلٍ، وَاجْتِمَاعِ قُرَيْشٍ إِلَيْهِمْ حِينَ نَازَعُوا رَسُولَ اللهِ عَيَالِيُّوْ (\*).

 <sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر، أبو أحمد الزبيري الكوفي.

<sup>(</sup>٢) (ص: آية ٥).

<sup>(</sup>٣) (ص: آية ١ إلى ٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٤٦ – ٧٤٩٧).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٣٢٣-٩٩٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٥٩ - أَخْمِرْ يَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ الزَّاهِدُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْخُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّحِيمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَجَلَّتَ: ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَامِ ﴾ (١٠). قَالَ: لَيْسَ بِحِينِ نَزْوٍ وَلَا فِرَارٍ (١٠). (١٠)

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٦٠ - أخْمِرْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَصَابَ دَاوُدَ مَا أَصَابَهُ بَعْدَ الْقَدَرِ إِلَّا مِنْ عُجْبٍ عَجِبَ بِهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَبِّ، مَا مِنْ سَاعَةٍ الْقَدَرِ إِلَّا مِنْ عُجْبٍ عَجِبَ بِهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَبِّ، مَا مِنْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلُ وَلَا نَهَادٍ إِلَّا وَعَابِدٍ مِنْ آلِ دَاوُدَ يعَبْدُكَ يُصَلِّي لَكَ، أَوْ يُسَبِّحُ، أَوْ يُكَبِّرُ مِنْ لَيْلُ وَلَا نَهَادٍ إِلَّا وَعَابِدٍ مِنْ آلِ دَاوُدَ يعَبْدُكَ يُصَلِّي لَكَ، أَوْ يُسَبِّحُ، أَوْ يُكَبِّرُ وَذَكِرَ أَشْيَاءَ، فَكَرِهَ اللهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا دَاوُدُ، إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِي، فَلَوْلَا عَوْنِي مَا قَوِيتَ عَلَيْهِ، وَجَلَالِي لَأَكِلَنَكَ إِلَى نَفْسِكَ يَوْمًا، قَالَ: يَا رَبِّ، فَا عُرْنِي بِهِ، فَأَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ ذَلِكَ الْيَوْمَ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «والعباس ثقة». نقول: لكن روايته عن عم أبيه عبد الله ابن عباس منقطعة.

<sup>(</sup>٢) (ص: آية ٣).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ص) و(م)، والتلخيص: «ولا قرار»، والمثبت من (و)، والإتحاف.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٨-٧٢٢).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٩١-٢٦٧٨).

٣٦٦٦ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ (اللَّنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ اللهِ بْنِ يَزِيدَ اللهِ بْنُ فَضَيْلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ (اللَّنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ الدِّمَشْقِيِ (اللهِ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ الدِّمَشْقِيِّ (اللهِ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: «قَالَ دَاوُدُ عَلَيْكُمْ: وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يَكِيلُمْ قَالَ: «قَالَ دَاوُدُ عَلَيْكُمْ أَكُلُ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي، وَمِنَ الْمَاءِ يُبَلِّغُنِي حُبَكَ، رَبِّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي، وَمِنَ الْمَاءِ يُبَلِّغُنِي حُبَكَ، رَبِّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَشَرِ (اللهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْبَشَرِ (الْعَمَلُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ مَلَى الْمُعَمِّلُ الْمَاءِ (الْبَائِي عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُعَمِّلِ الْهُ اللهِ الْعَمَلُ الْمَاءِ (الْمَاءُ وَكَانَ النَّبِي عَلَى الْهُ مِنَادِ (الْهُ مَنَادِ (الْهُ مَنَادِ (الْهُ مَنَادِ (الْهُ مُنَادِ (الْهُ مَنَادِ (الْهُ مُؤَرِّجُاهُ.

٣٦٦٢ أخرزًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ دَاوُدُ عَلَيْكُ فَجُأَةً يَوْمَ السَّبْتِ، وَكَانَ يَسْبِتُ، فَتَعْكُفُ عَلَيْهِ الطَّيْرُ فَتُظِلُّهُ ".

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(و) و(ص): «سعيد» مصحف، وهو الشامي، من رجال التهذيب، أخرج له الترمذي هذا الحديث من حديث محمد بن فضيل عنه عن عبد الله بن ربيعة الدمشقي به.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن يزيد بن ربيعة الدمشقي، وقيل: عبد الله بن ربيعة بن يزيد، أخرج له الترمذي هذا الحديث وقال: "حسن غريب".

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٧٧٥ - ١٦١٢٣).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: بل عبد الله هذا قال أحمد: أحاديثه موضوعة"، كذا قال، وهو وهم من الذهبي بَخَلْلَكُه، فإن كلام الإمام أحمد في: عبد الله بن يزيد بن آدم الشامي الدمشقي، الذي يروي عن: أبي الدرداء، وأبي أمامة، وواثلة، وأنس، وهو أقدم من ابن ربيعة، وانظر تاريخ بغداد (١١/ ٤٤٩)، والميزان (٢٢٩/٤)، واللسان (٥/ ٤٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٧ – ٧٥٧٤).

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٦٣ - حرّمًا أَبُو الطَّيِّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَبْسٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَبْسٍ فِي قَوْلِهِ عَنْ اللَّعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَبْسٍ فِي قَوْلِهِ عَنْكَ: ﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَنْكَانَ ﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ أَرْبَعِينَ جَسَدًا ﴾ "". قَالَ: هُو الشَّيْطَانُ الَّذِي كَانَ عَلَى كُرْسِيِّهِ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ أَرْبَعِينَ بَعْضِ أَهْلِهَا وَبَيْنَ يَوْمًا، وَكَانَ لِسُلَيْمَانَ جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا: جَرَادَةُ، وَكَانَ بَيْنَ بَعْضِ أَهْلِهَا وَبَيْنَ وَمُ مَنَ السَّمَاءِ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ إِلَّا أَنَّهُ وَدَّ أَنَّ الْحَقِّ لِأَهْلِهَا، فَأَوْحَى اللهُ وَيَانَ لِلسَّمَاءِ، أَوْ مِنَ الْأَرْضِ "". وَكَانَ لِللَّهُ مَا الْمَاعِينَ لِلللَّهُ مَا الْمَاءِ، أَوْ مِنَ الشَّمَاءِ، أَوْ مِنَ الْأَرْضِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٦٤ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ الدَّيْلَةِ يَقُولُ: عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو اللهِ يَعْقُولُ: حَائِطِ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ: الْوَهْطُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْقُولُ: ﴿ وَاللَّهُ اللهِ يَعْقُولُ: وَلَمْ اللهِ اللهِ يَعْقُولُ: اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْفَلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: «أبو الطيب أحمد بن الحسن» خطأ، وهو: أبو الطيب المناديلي النيسابوري.

<sup>(</sup>٢) (ص: آية ٣٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٨ – ٧٥٧٥).

فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - يَعْنِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ- يَخْرُجُ مِنْ خَطِيتَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَثْهُ أُمُّهُ». قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ» (١٠).



<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۹/ ٥٥٢-١١٩٠٥)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبد الله هو ابن فيروز ثقة».

#### بشِيهِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَ نِ الرَّحِيمِ

## وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الزُّمْرِ

٣٦٦٥ - حرَّمَيْ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو لُبَابَةَ (١٠)، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُضُومَ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سُورَةَ بَنِي وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سُورَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالزُّمَرَ (١٠).

٣٦٦٦- أَخْمِرُ أَبُو زَكِرِيًا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا أَبُو أَسَامَةً وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةً: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ الْعَوَّامِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةً: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ الْعَوَّامِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةً: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ الْعَوَامِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةً: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ وَالْعَوْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ مَيْتُونَ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَعُمْ الْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِكُمْ تَخْنُصِمُونَ ﴾ (٣). قُلْتُ الْمُرَدُّ وَلَيْ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ خَوَاصً الذُّنُوبِ، قَالَ: «نَعَمْ، لَيُكَرَّرَنَّ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ مَا لَكُنْ بَيْنَا فِي الدُّنْيَا مَعَ خَوَاصً الذُّنُوبِ، قَالَ: «نَعَمْ، لَيُكَرَّرَنَّ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ مَا لِكُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ إِنَّ الْأَمْرَ لَسُدِيدٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) هو: مروان الوراق البصري، أخرج له الترمذي والنسائي هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ١٦٠ – ٢٢٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) (الزمر: آية ٣٠ و ٣١).

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): المكررا.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ٤٤٥ – ٢٦٢٤).

٣٦٦٧ - أَصْمِرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ "، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، عَنْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و اللَّيْفِيُّ، عَنْ يَخْدَ بْنُ عَمْرٍ و اللَّيْفِيُّ، عَنْ يَحْدَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ يَحْدَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ الزُّبَيْرُ".

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٦٨ - حرثي أبو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنِي مَحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: مَا لِمُفْتَتَنِ " تَوْبَةٌ، وَمَا اللهُ بِقَابِلِ مِنْهُ شَيْنًا، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ مَا لِمُفْتَتَنِ " تَوْبَةٌ، وَمَا اللهُ بِقَابِلِ مِنْهُ شَيْنًا، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ أَنْوَلُ فِيهِمْ: ﴿ يَعْبَادِى اللّهِ بِقَابِلِ مِنْهُ شَيْنًا، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ أَنْوَلُ اللهِ عَلَيْ الْمُسْعِمْ لَا نَقْ نَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللّهُ إِنَّ إِنَّ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ الْمَدِينَةَ، ثُمَّ أَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُمَّا أَنْ يُوْذَنَ اللهُ لَهُ فِي الْهِجْرَةِ وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينِ، وَقَدْ أَقَامَ أَبُو مَعَهُ اللهِ بَعَلِي بَعْدِمِ أَنْ يُؤْذَنَ لِرَسُولِ اللهِ يَعْلَيْهُ، فَيَخْرُجَ مَعَهُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الوزير الجحافي النيسابوري.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٦٠٣-٧٠٤٧).

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «لمسرف».

<sup>(</sup>٤) (الزمر: آية ٥٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٣١٧- ١١٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) من قوله: «هذا حديث» الى هنا، ساقطة من (و) و(ص).

٣٦٦٩ - صرمًا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْحَرَشِيُّ، ثَنَا أَجْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْخَمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتِيْةَ: «كُلُّ أَهْلِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتِيْةَ: «كُلُّ أَهْلِ النَّارِ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: ﴿ لَوْ أَنَ اللهَ هَدَانِي اللهَ هَدَانِي اللهَ هَدَانِي اللهَ هَدَانِي اللهَ هَدَانِي اللهَ هَدَانِي اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، فَيَقُولُ: «لَوْلا أَنَّ اللهَ هَدَانِي فَيَكُونُ لَهُ شُكُرًا». ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللهِ عَيَّيَةٍ: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَقَ عَلَى مَا فَرَطُتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ ("). (")

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٧٠ - أَحْمِرُ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمِ "الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَ اللهِ، أَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدِ "، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَكَا لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرِي مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ مَا تَدْرِي قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرِي مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ مَا تَدْرِي أَنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا أَوْدِيَةَ الْقَبْحِ وَاللهِ مَا تَدْرِي مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ؟ قُلْتُ لَدُ: أَنْهَارُ ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَوْدِيَةٌ. ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرِي مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ؟ قُلْتُ لَا. قَالَ: أَتَدْرِي مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ؟ قُلْتُ ذَلِ قَالَ: لَا، بَلْ أَوْدِيَةٌ. ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرِي مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ؟ قُلْتُ ذَلُ وَاللهِ مَا تَدْرِي، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ وَيَكِيْ قُلْتُ فَلْ اللهِ وَيَكُنْ وَاللهِ مَا تَدْرِي، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ وَيَكُنْ عَنْ قَوْلِهِ فَيَالًا فَاللهَ مَا تَدْرِي، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ وَيَكُنْ عَنْ قَوْلِهِ فَيْ إِنْ فَى أَلُونَ فَى جَيْعَا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ وَٱلسَّمَونَ كُ

<sup>(</sup>١) (الزمر: آية ٥٧).

<sup>(</sup>٢) (الزمر: آية ٥٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٨٧٨ - ١٨٢٥).

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): الحكيما.

 <sup>(</sup>٥) هو: عنبسة بن سعيد بن الضريس، أبو بكر الرازي القاضي من رجال التهذيب.

مَطْوِيَنَتُ بِيَمِينِهِ ۚ ﴾ (١). قُلْتُ: فَأَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ» (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٣٦٧١ - أخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْهُ فِي قَوْلِهِ اللهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي قَوْلِهِ اللهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي قَوْلِهِ اللهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي قَوْلِهِ اللهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي قَوْلِهِ اللهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ صَلْمَاتُ اللهِ اللهِ بْنِ عَلْمَ وَهُ وَمُؤْنَ يُنْفَعُ فِيهِ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٧٢ - حَرَّمُا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ إِمْلَاءً، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُورِّعِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُورِّعِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ، ثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُورِّعِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لِنِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ: مَا تَسْتَحْبِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا؟ عَائِشَةَ فَي نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ: ﴿ تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن فَأَنْ لَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ: ﴿ تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن فَأَنْ لَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي نِسَاءِ النَّبِيِ عَلَيْقٍ: أَرَى رَبَّكَ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ ١٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ (٧٠).

<sup>(</sup>١) (الزمر: آية ٦٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٩-٢١٨٢٧).

<sup>(</sup>٣) (الزمر: آية ٦٨).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٤٣٧ – ١١٦٣١).

<sup>(</sup>٥) (الأحزاب: آية ٥١).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٥٢–٢٢٣٩١).

<sup>(</sup>٧) بل أخرجاه من حديث هشام به بنحوه؛ البخاري (٦/ ١١٧) و(٧/ ١٢) ومسلم =

٣٦٧٣ - حدثي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِ اللهِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ السِّمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ: وَ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِمِنَ ﴾ ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تُوفِّيَ النَّبِيُ عَلَيْهُ حَتَّى أَحَلَ اللهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. (٣)



 $= (3/3 \lor 1).$ 

<sup>(</sup>١) (الأحزاب: آية ٥٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠٧/١٠١-٢١٩٤٦).

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث والذي قبله كان ينبغي ذكرهما في تفسير سورة الأحزاب، فليس هذا مكانهما.

#### بشِيهِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ اِٱلرَّحِيهِ

### وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ حَمَّ الْمُؤْمِنِ

٣٦٧٤ - صَرَّمُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مَجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: الْحَوَامِيمُ دِيبَاجُ الْقُرْآنِ(').

٣٦٧٥ - قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُوَ يَبْنِي مَسْجِدًا، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا لِآلِ حَامِيمَ ('').

٣٦٧٦ - أَحْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ وَعَبَلِّ: ﴿ رَبَّنَاۤ أَمَّتَنَا ٱشْنَايْنِ وَأَحْيَدْتَنَا الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ وَعَبَلِّتُ: ﴿ رَبَّنَآ أَمَّتَنَا ٱشْنَايْنِ وَأَحْيَدْتَنَا اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ وَعَبَلِّتُ: ﴿ وَكُنتُمْ أَمُونَنَا فَأَخَيَكُمْ ثُمَّ أَنْ اللهِ بْنِ مِسْعُودٍ فِي الْبَقَرَةِ: ﴿ وَكُنتُمْ أَمُونَتَا فَأَخْيَكُمْ ثُمَّ أَلْفِيهِ مُثْلُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿ وَكُنتُمْ أَمُونَتَا فَأَخْيَكُمْ ثُمَّ أَنْ فَيَكُمْ ثُمُ اللّهِ مُرْجَعُونَ ﴾ (١). (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٦/ ١٣١٧١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٦١١-١٦١٧).

<sup>(</sup>٣) (غافر: آية ١١).

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ٢٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٦٦ – ١٣٠٨٣).

٣٦٧٧ - أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُنَادِي مُنَادٍ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةُ، فَيَسْمَعُهَا الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةُ، فَيَسْمَعُهَا الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، وَيَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُنَادِي: ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ ٱلْبُورُمُ لِلَّهِ الْوَحِدِ وَيَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُنَادِي: ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ ٱلْبُورُمُ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَلَالُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُنَادِي: ﴿ لِمَنِ الْمُلُكُ ٱلْبُورُمُ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَلَالُ ﴾ (١٠. (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٧٨ - أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَلَغَنِي حَدِيثٌ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْقِصَاصِ لَمْ أَسْمَعُهُ، فَابْتَعْتُ بَعِيرًا، فَشَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلِي، ثُمَّ سِرْتُ إِلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ مِصْرَ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنْسِ، فَقُلْتُ لِلْبَوَّابِ: قُلْ لَهُ جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: ابْنُ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَامَ يَطَأُ ثَوْبَهُ جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: ابْنُ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقُلْتُ لَهُ بْنَ أُنْسٍ، فَقُلْتُ لِلْبَوَّابِ: قُلْ لَهُ جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: ابْنُ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقُلْتُ لَهُ بْنَ أُنْسٍ، فَقُلْتُ لِلْبَوَّابِ: قُلْ لَهُ جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: ابْنُ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَامَ يَطَأُ ثَوْبَهُ جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: ابْنُ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقُلْتُ لَهُ بَعْمُ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَهُ مِنْ مَعْهُمْ مَنِي عَنْكَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَبُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَحْشُرُ اللهُ الْعِبَادَ أَوْ قَالَ رَبُولُ اللهُ الْعِبَادَ أَوْ قَالَ اللهِ الْعَبَادَ أَوْ قَالَ عَبْدُ اللهِ الْعِبَادَ أَوْ قَالَ: هَا لَهُ مُنَا مَا بُهُمًا ؟ قَالَ: «لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ مُنَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ الْعَبَادَ مَا بُهُمًا ؟ قَالَ: «لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ مُنُ ثُلُا اللهُ الْعِبَادَ أَلُ اللهُ الْعِبَادَ أَلُ اللهُ الْعَبَادَ مَا أَنْ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَبَادَ أَلُولُ اللهُ الْعَبَادَ أَلُولُ اللهُ الْعَبَادَ أَلَا اللهُ الْعَبَادَ أَلَا اللهِ الْعَبَالَ عَلْهُ اللهُ الْعَبَادَ اللهِ الْعَلَى اللهُ الْعَبَالَ اللهُ الْعَبَادَ اللهِ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَبَادَ اللهِ الْعَبَالِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَبَلَ اللهُ الْعَبَالَ اللهُ الْعَبَالَ اللهُ الْعَبَادِ اللهِ الْعَلَى اللهُ الْعَبَالِ اللهُ الْعَبَلَ اللهُ الْعَبَالَ اللهُ الْعَبَالِ اللهُ الْعَبَالُ الْعَلَا اللهُ الْعَلَ

<sup>(</sup>١) (غافر: آية ١٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٩٣ - ٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) هو: القاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي، من رجال التهذيب.

يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ، لا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَلا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّة ، وَلا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَعِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ، حَتَّى اللَّطْمَةَ». قَالَ: قُلْنَا: كَيْف، يَدْخُلَ النَّارَ وَعِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ، حَتَّى اللَّطْمَة ». قَالَ: وَتَلا رَسُولُ اللهِ وَإِنَّمَا نَأْتِي اللهَ غُرْلًا بُهُمًا؟ قَالَ: «بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ». قَالَ: وَتَلا رَسُولُ اللهِ وَإِنَّمَا نَأْتِي اللهَ غُرْلًا بُهُمًا؟ قَالَ: «بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ». قَالَ: وَتَلا رَسُولُ اللهِ وَإِنَّمَا نَأْتِي اللهَ غُرْلًا بُهُمًا؟ قَالَ: «بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ». قَالَ: وَتَلا رَسُولُ اللهِ وَإِنَّمَا نَأْتِي اللهَ غُرْلًا بُهُمًا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

٣٦٧٩ - حَدَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ (") وَأَبُو أَحْمَدَ الصَّيْرَفِيُ (") بِمَرُو، قَالا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَالَ: لَا اللهُ، فَلْيَقُلْ عَلَى أَثْرِهَا: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يُرِيدُ قَوْلَهُ: ﴿ لَا اللهُ، فَلْيَقُلْ عَلَى أَثْرِهَا: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يُرِيدُ قَوْلَهُ: ﴿ فَالَدَينَ اللهُ اللهُ مَا لَذِينَ لَهُ الدِينَ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٠). (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٨٠ - حرمي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَة، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ عِيسَى بْنِ

<sup>(</sup>١) (غافر: آية ١٧).

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٦/ ٥٠٠-٦٨٨٦)، وسيأتي في الأهوال (٨٩٧١) فانظره وانظر التعليق عليه.

<sup>(</sup>٣) هو: القاسم بن القاسم بن عبد الله بن مهدي المروزي.

<sup>(</sup>٤) هو: بكر بن محمد بن حمدان بن غالب المروزي الدخمسيني.

<sup>(</sup>٥) (غافر: آية ١٤).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ٣٣-٤٤٨٨).

هِلَالِ الصَّدَفِيِّ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
﴿ لَوْ أَنَّ رَصَاصَةً مِنْ هَذِهِ مِثْلُ هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى مِثْلِ الْجُمْجُمَةِ - أُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَهِيَ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ لَبَلَغَتِ الْأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ». السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ». وَتَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴾ "". وَتَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴾ "". الْآيَاتِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



 <sup>(</sup>١) في الإتحاف: «عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن عيسى» وعزا الحديث للمصنف ولأحمد، وزيادة: «عن أبي الهيثم» بينهما وهم، وانظر أيضا المسند (١١/٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) (غافر: آية ٧١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٢٠٨ – ١٢٠٣٩).

### بشِيبِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِبِ مِ

## وَمِنْ تَفْسِيرِ حَمَّ السَّجْدَةِ (١)

٣٦٨١ - حرثي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ الْخَضِرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنُ إِسْحَاقَ الْغَسِيلِيُّ "، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّي، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعِهْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَبُولِيْ إِللهِ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلِي الللهِ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلِي الللهِ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا الللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا الللّهَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا الللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللللللهِ عَلَى الللللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٣٦٨٢ - أَحْمِرْ فِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي (١) بِبُخَارَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

<sup>(</sup>١) كذا وقع في النسخ، والصواب: "ومن تفسير حم فصلت"، وقد مر تفسير سورة السجدة بداية من حديث رقم (٣٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عيسى البغدادي، من ولد حنظلة الغسيل.

<sup>(</sup>٣) (فصلت: آية ٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ٣٣٥–٣١٤٦).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: حقه أن يقول: مسلم، ولكن مدار الحديث على إبراهيم بن إسحاق الغسيلي، وكان ممن يسرق الحديث».

نقول: وقد تقدم في تفسير سورة هود (٣٣٥٣) عن أبي على الحافظ عن النسائي عن عبيد الله بن سعد به، فقال عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا لم يذكر جابرا، وقال: ألهم إبراهيم، بدل إسماعيل.

 <sup>(</sup>٦) في (ز) و(م) وشعب الإيمان (٣/ ١٦٦) والإتحاف: «علي بن الحسين القاضي»،
 والمثبت من (و) و(ص)، وهو: علي بن الحسن بن عبد الرحمن القاضي أبو الحسن =

المُتَعَادِلُكُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَل

مَحْمُودٍ (''، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَقِيقِ ('')، ثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِيْ مُبِينٍ ﴾ ("). قَالَ: بِلِسَانِ جُرْهُم (''). (")

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٨٣ - حَرَّمُ أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا أَبُو عُمَيْرِ " عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ "، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ رَجُلًا قَرَأً فَلَحَنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْهُ: «أَرْشِدُوا أَخَاكُمْ» ".

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٨٤ - أَخْمِرُ السَّيْبَانِيُ، ثَنَا الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ جَدِّي، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ

<sup>=</sup> البخاري السردري الحنفي.

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن محمود بن عبد الله أبو عبد الرحمن السعدي المروزي.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي المطوعي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (الشعراء: آية ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: "خيرهم" مصحفة.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ٧٧٥ - ٢٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) في (و): «أبو عمر»، وفي (ص): «أبو عمرو» مصحف، وهو عيسى بن محمد بن إسحاق، وقيل ابن عيسى الرملي المعروف بابن النحاس، من رجال التهذيب، وشيخه ضمرة هو ابن ربيعة الدمشقى، أبو عبد الله الرملى.

<sup>(</sup>٧) يعنى: أبا الحكم الأيلي، من رجال التهذيب، وأبوه غير معروف، ولم نجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٢/ ١٨٥ – ١٦١٣١).

الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ، وَالْتَمِسُوا غَرَائِبَهُ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى مَذْهَبِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا(")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٨٥ - أخْرِني أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة "، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَسْلَمَة "، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَجِينُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَفْوَاهِهِمُ الْفِدَامُ، حَيْدة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَجِينُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَفُواهِهِمُ الْفِدَامُ، وَيُقُدُّهُ وَكُفُّهُ " وَيُ اللَّذَهِي فَخِذُهُ وَكُفُّهُ " وَاللَّهُ مَنَ الْآدَمِي فَخِذُهُ وَكُفُّهُ " ".

هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ بِبَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ.

وَقَدْ تَابَعَهُ الْجُرَيْرِيُّ، فَرَوَاهُ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةً، وَصَحَّ بِهِ الْحَدِيثُ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ (٥) أَيْضًا، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ:

٣٦٨٦ - صَرْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ ('')، عَنْ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ ('')، عَنْ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ("تُحْشَرُونَ هَهُنَا -وَأَوْمَأَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ٦٩٥-١١٥١١).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: بل أجمع على ضعفه".

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م)، والإتحاف: «سلمة» مصحف، فهو: محمد بن مسلمة بن الوليد، أبو جعفر الواسطي.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٢٩–١٦٧٩٣).

<sup>(</sup>٥) يعني: سويد بن حجير البصري، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) من قوله: «أيضا عن حكيم بن معاوية» إلى ها هنا ساقط من (و) و(ص).

بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ - مُشَاةً، وَرُكْبَانًا، وَعَلَى وُجُوهِكُمْ، وَتُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ وَعَلَى أَفُواهِكُمُ الْفِدَامُ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُعْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ»، وَتَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَرَوُنَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَنَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ (١). (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٨٨ - صُرُمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ وَ اللَّهَ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ وَ اللَّهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ وَ اللَّهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ وَ اللَّهُ عَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِهِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ وَ اللَّهُ عَالَ: هَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِهِ وَ اللَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ

<sup>(</sup>١) (فصلت: آية ٢٢).

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۳/ ۳۲۹-۱٦۷۹۳)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: أبو قزعة سويد بن حجير ثقة».

<sup>(</sup>٣) (فصلت: آية ٢٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٥٥٩–١٤١٩).

<sup>(</sup>٥) (فصلت: آیة ۳۰).

<sup>(</sup>٦) (الأنعام: آية ٨٢).

يَلْتَفِتُوا. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ؛ بِخَطِيئَةٍ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَمَلْتُمُوهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْحَمْلِ، ثُمَّ اسْتَقَامُوا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى إِلَهٍ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْم أَيْ بِشِرْكٍ (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٨٩ - صُرُّا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَدِيً بْنِ ثَابِتِ، عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَدِيً بْنِ ثَابِتِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ قُرْبَ النَّبِيِّ عَيْقِيْ فَاشْتَدَ غَضَبُ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَلِيْ ﴿ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَجْنُونَ تَرَانِي؟ فَتَلَا رَسُولُ اللهِ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَجْنُونَ تَرَانِي؟ فَتَلَا رَسُولُ اللهِ وَيَالِهُ إِللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَجْنُونَ تَرَانِي؟ فَتَلَا رَسُولُ اللهِ وَيَا لَيْ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَجْنُونَ تَرَانِي؟ فَتَلَا رَسُولُ اللهِ وَيَا لَيْ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَجْنُونَ تَرَانِي؟ فَتَلَا رَسُولُ اللهِ وَيَالِيْ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمْجُنُونَ تَرَانِي؟ فَتَلَا رَسُولُ اللهِ الْعَلِيمُ فَي وَاللّهُ اللهِ إِلَيْهِ مِنَ الشَّيْطِنِ لَنَ الشَّيْطِانِ لَنَّ عَنْ الشَيْعِلُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ السَّيْعِلَى مُنَا لَوْلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى مُنَالِكُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(").

٣٦٩٠ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ الْخَطْمِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِب، عَنْ الْخَطْمِيُّ، فَنَا أَبُو بَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ بِآخِرِ الْآيَتَيْنِ مِنْ حَمِ السَّجْدَةِ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٢٤٠-٩٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) (فصلت: آية ٣٦)، ووقع في النسخ والتلخيص: «فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/٧-٧٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه مسلم»، صحيح مسلم (٨/ ٣٠،٣١)، وكذا أخرجه البخاري (٤/ ١٢٤) و(٨/ ١٥) و(٨/ ٢٨)، لكن ليس عندهما ذكر الآية.

وَكَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ يَسْجُدُ بِالْأُولَى مِنْهُمَا(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٩١ – أخْمِ في مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ اللهِ عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَلا: ﴿ إِنَّ ٱللّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِكْرِ لَمَا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لِكِنْبُ اللهُ عَنْ مَوْلِهِ اللهِ عَلَيْ تَلَا عَلَا مَنْ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ مَنْ اللهِ مِنْ شَيْءِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ اللهِ مِنْ شَيْءٍ اللهِ مِنْ شَيْءٍ أَكَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ كُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إِلَى اللهِ مِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا مِنْ خَلُولِ إِلَى اللهِ مِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا مِنْ خَلُولِ إِلَى اللهِ مِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَيَ الْقُرْآنَ ("). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ كُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إِلَى اللهِ مِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْء

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٩٢ - أَخْمِرْ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ فَرُوةَ بْنِ الْأَرْتُ، فَخَرَجْنَا مَرَّةً مِنَ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَارَ الْخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ، فَخَرَجْنَا مَرَّةً مِنَ الْمَسْجِدِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ: يَا هَنَاهُ (١٠)، تَقَرَّبُ إِلَى اللهِ بِمَا اسْتَطَعْتَ، فَإِنَّكَ لَنْ اللهَ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ (٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إتحاف المهرة (٧/ ١٧٨ - ٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) (فصلت: آية ٤١ و ٤٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٢٢٣- ١٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «هنتاه»، وفي (م): «يا أهياه».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ٢١ ٤ – ٢٧٤).

### بشِيكِ مِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِي مِر

## وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ حم عسق

٣٦٩٣ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ وَجَبُلُكَ: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِنَّ ﴾ (١٠. قَالَ: مِنَ الثَّقَلَ (١٠). قَالَ: مِنَ الثَّقَل (١٠).

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٩٤ - أخْمِرْ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، أَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبْدِ السَّلَامِ، أَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، ثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، ثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ، كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيْعَةٍ " مِنَ الْحَقِّ، فَكَانُوا أُمَّةً وَاحِدَةً " فَلَمَّا اخْتَلَفُوا بَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، فَكَانُوا أُمَّةً وَاحِدَةً " .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٩٥ - أخْمِرْ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمِ الرَّاذِيُّ وَكَانَ ثِقَةً، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنسٍ،

<sup>(</sup>١) (الشورى: آية ٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٤ – ٨٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): اشرائعة».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٤٧٥ – ٩٤٩١).

عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَعَبَّلْ: ﴿ وَمَا أَنِلَ عَلَى ٱلْمَلَكُ يُنِ بِهِ اللَّمْ وَعَبُونَ وَمَرُوتً ﴾ '''. الْآيَةَ، قَالَ: إِنَّ النَّاسَ بَعْدَ آدَمَ وَقَعُوا فِي الشِّرْكِ، اتَّخَذُوا هَذِهِ الْأَصْنَامَ، وَعَبَدُوا غَيْر اللهِ، قَالَ: فَجَعَلَتِ الْمَلَائِكَةُ يَدْعُونَ عَلَيْهِمْ، وَيَقُولُونَ: رَبَّنَا خَلَقْتَ عِبَادَكَ فَأَحْسَنْتَ خَلْقَهُمْ، وَرَزَقْتَهُمْ فَأَحْسَنْتَ وَلَيْهِمْ، وَيَقُولُونَ: رَبَّنَا خَلَقْتَ عِبَادَكَ فَأَحْسَنْتَ خَلْقَهُمْ، وَرَزَقْتَهُمْ فَأَلُ لَهُمُ الرَّبُ وَنَقَهُمْ، فَقَالَ لَهُمُ الرَّبُ وَنَقَهُمْ، فَقَالَ: اخْتَارُوا مِنْكُمُ اثْنَيْنِ وَخَيْلُ إِنَّهُمْ فِي غَيْبٍ، فَجَعَلُوا لَا يَعْذُرُونَهُمْ، فَقَالَ: اخْتَارُوا مِنْكُمُ اثْنَيْنِ وَخَيْلُ اللهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَآمُرُهُمَا وَأَنْهَاهُمَا، فَاخْتَارُوا هَارُوتَ وَمَارُوتَ. قَالَ: وَقَالَ اللهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَآمُرُهُمَا وَأَنْهَاهُمَا، فَاخْتَارُوا هَارُوتَ وَمَارُوتَ. قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِيهِمَا، وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَ الْوَبُنِ الْمُلَائِكَةِ وَقَالَ إِلَى الْأَرْضِ، فَآمُرُهُمَا وَأَنْهَاهُمَا، فَاخْتَارُوا هَارُوتَ وَمَارُوتَ. قَالَ: وَوَتَكُمُ النَّيْفِيمَا وَمَا وَقَالَ فِيهِ فَلَا اللهُ وَقَالَ فِيهِ فَلَا اللهُ وَقَالَ فِيهِ وَمَالُونِ اللهُ وَعَمَلُونِ اللهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُعْدُونَ لَهُمْ الْأَرْضِ وَيَدْعُونَ لَهُمْ ". الْآيَةَ. قَالَ: فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَامَكُوكُهُ وَا أَلْمَلَائِكُمْ وَنَا هُمُونَ لَهُمْ الْمُلَائِكُونَ لَهُمْ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَيْ لَلْ لَهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَكُونَ لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَالَكُونَ لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالَ اللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَولَ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللهُ الللللللّهُ الللللللهُ الللللللهُ الللل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٩٦ - أَخْمِنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَالِمٍ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَالِمٍ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَبُو الْمُنْذِرِ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدِ ('')، عَنِ حَازِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ، اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ،

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) (الشورى: آية ٥).

<sup>(</sup>۳) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٢ – ٢٧٢٨).

<sup>(</sup>٤) يعني: أبا محمد الأسلمي السهمي، وإسماعيل بن عمر هو الواسطي، وكلاهما من رجال التهذيب.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٩٧ - صَرَّمَا أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ '')، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ الدُّنِيا نُوْتِهِ، مِنْهَا وَمَا لَدُ، فَي حَرِّثِهِ أَنِي مُرَيدُ حَرَّثَ الدُّنِيا نُوْتِهِ، مِنْهَا وَمَا لَدُ، فِي حَرِّثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ الدُّنِيا نُوْتِهِ، مِنْهَا وَمَا لَدُ، فِي الْآخِورَةِ نَزِدُ لَلهُ، فِي حَرَّثِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَقُولُ اللهُ وَجَالَتِهِ الْنَا اللهِ وَاللهُ وَعَلَى اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا لَكُونُ وَإِلَا تَفْعَلُ مَلاَثُ صَدْرَكَ شُغُلًا، وَلَمْ أَسُدُ فَقُرَكَ، وَإِلَا تَفْعَلُ مَلاَثُ صَدْرَكَ شُغُلًا، وَلَمْ أَسُدُ فَقُرِكَ، وَإِلَا تَفْعَلُ مَلاَثُ صَدْرَكَ شُغُلًا،

<sup>(</sup>١) (الشورى: آية ١٧ إلى ١٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ١٠٢٣-١٠٢٣).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: كثير ضعفه النسائي ومشاه غيره»، نقول: ورواية المطلب عن ابن عمر مرسلة.

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن عبيد الله بن إدريس، أبو بكر البغدادي النرسي.

<sup>(</sup>٥) (الشورى: آية ٢٠).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٥٨–٢٠٠٩٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٩٨ - حرثً أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَبُو عَقِيلِ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَبُو عَقِيلِ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوكِّلِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ: «مَنْ جَعَلَ اللهُ عَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَبَتُهُ " الْهُمُومُ لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ اللهَ عَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَبَتُهُ " الْهُمُومُ لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٩٩ - صرفي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا الْبَنُ أَبِي نَجِيحٍ، ثَنَا الْبَنُ أَبِي الْجَيْمِ، ثَنَا الْبُنُ أَبِي نَجِيحٍ، ثَنَا الْبُنُ أَبِي الْجَيْمِ، ثَنَا الْبُنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى مَا أَنَّ يُكُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى أَجْرًا إِلَّا أَنْ تُوَادُوا الله، وَأَنْ تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ الزَّرَّادِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ فِي قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ عَيَّا اللهِ اللهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ فِي قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ عَيَّا اللهُ اللهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ فِي قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ عَيَّا اللهُ اللهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ فِي قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ عَيَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في (ز): «تشبعته»، وفي (و): «تشاعبت به»، وفي (م) و(ص): «شعبته»، والمثبت من التلخيص، ومن شعب الإيمان للبيهقي (۱۲/ ۵۶۱) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٢٥٠-١٠٣٤)، وأبو عقيل يحيى بن المتوكل ضعيف.

<sup>(7)</sup>  $|\text{Trolo}| \cdot |\text{Trolo}|$ 

<sup>(</sup>٤) بل انفرد به البخاري، أخرجه في المناقب (٤/ ١٧٨)، وفيه: إن النبي ﷺ لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة، فنزلت عليه: إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم.

٣٧٠٠ فَحَدُّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَكْثَرَ النَّاسُ عَلَيْنَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ قُلُ لَاۤ اَسْتُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَيُ ﴾ ''. النَّاسُ عَلَيْنَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ قُلُ لَاۤ اَسْتُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَيُ ﴾ ''. فَكَتَبْنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ لَكَ مَنَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَلَا اللهُ كَانَ أَوْسَطَ الْبَيْتِ فِي قُرَيْسٍ، لَيْسَ بَطْنٌ مِنْ بُطُونِهِمْ إِلَّا قَدْ وَلَدَهُ. فَقَالَ اللهُ تَخَلِّلُ: ﴿ قُلُ لَا أَنْ تَوَدُّونِي بِهَا '' فَيَ اللهُ اللهُ إِلَّا أَنْ تَوَدُّونِي بِهَا ''. وقُلُ لاَ أَنْ تَوَدُّونِي بِهَا ''.

قَالَ هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ. هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.

فَإِنَّ حَدِيثَ عِكْرِمَةَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَحَدِيثَ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

٣٠٠١ - صريم على بن عيسى الْحِيرِي، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَقَالَ: أَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ، وَأَنْتُمُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَقَالَ: أَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ، وَأَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ، وَأَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ، وَأَنْتُمُ الْجَنَّةِ، وَاللهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ يَكُونَ عَامَّةُ مِّنْ تُصِيبُونَ بِفَارِسَ وَالرُّومِ فِي الْجَنَّةِ، فَإِنَّ أَحَدَهُمْ يَعْمَلُ الْخَيْر، فَيَقُولُ: أَحْسَنْتَ، بَارَكَ اللهُ فِيكَ، أَحْسَنْتَ رَحِمَكَ اللهُ وَيَكُ، أَحْسَنْتَ وَاللهُ وَعَمِلُوا اللهُ وَيَلِيدُهُم مِن رَحِمَكَ اللهُ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن

 <sup>(</sup>١) (الشورى: آية ٢٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٣١٠ – ٧٨٨٧).

فَضَلِهِ عَ ﴾ (١) (٢)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٠٢ - أَحْمِرُ اللَّهُ الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، ثَنَا قَتَادَةُ، وَتَلا قَوْلَ اللهِ وَجَبَلْتُ: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرَّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا فِي عَبْدِ اللهِ، ثَنَا قَتَادَةُ، وَتَلا قَوْلَ اللهِ وَجَبُلْتُ: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرَّزْقَ لِعِبَادِهِ لَلْهِ الْعَصَرِيُّ، الْأَرْضِ وَلَكِكَن يُنَزِلُ بِقِدَرٍ مَّا يَشَاءً ﴾ (٣. فقال: ثَنَا خُلَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَصَرِيُّ، عَنْ الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: "مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَا بِجَنْبَتَيْهَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: "مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَا بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ، إِنَّهُمَا لَيُسْمِعَانِ أَهْلَ الأَرْضِ إِلَا الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُوا إِلَى مَلَكَانِ، إِنَّهُمَا لَيُسْمِعَانِ أَهْلَ الأَرْضِ إِلَا الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُوا إِلَى مَلَكَانِ، إِنَّهُمَا لَيُسْمِعَانِ أَهْلَ الأَرْضِ إِلَا الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُوا إِلَى مَلْكَانِ، إِنَّهُمَا لَيُسْمِعَانِ أَهْلَ الأَرْضِ إِلَا الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُوا إِلَى مَلْكَانِ، إِنَّهُمَا لَكُسُمِعَانِ أَهْلَ الأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُونُ إِلَى مُنْ فَلَ إِلَى اللّهُمُ عَجُلْ لِمُنْفِقٍ خَلَقًا، وَعَجُلْ لِمُمْسِكِ تَلَقًا» (\*). وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٠٣ - حرَّمَي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ، عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ عَلِي اللهُ مَنْزِلَةً سَخْبَرَةَ، عَنْ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَمْشِ اللهُ وَيَأْكُو فَةِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِمٌ، إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَة يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ، وَيَجْلِسُ فِي الظّلِّ، وَيَأْكُلُ مِنَ الْبُرِّ، وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ اللهَ أَرْزَقَ لِعِبَادِهِ اللهِ الصَّفَّةِ: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَعَوْا فِ ٱلأَرْضِ وَلَكِكَن الْآيَةِ فِي أَصْحَابِ الصَّفَّةِ: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَعَوْا فِ ٱلأَرْضِ وَلَكِكَن

 <sup>(</sup>١) (الشورى: آية ٢٦).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۳/ ۲۳۱ – ۱٦٦٤۲).

<sup>(</sup>٣) (الشورى: آية ٢٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٦٦ – ١٦٠٩٦).

يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآهُ ﴾ ". وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَوْ أَنَّ لَنَا، فَتَمَنَّوُا الدُّنْيَا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٠٤ - صريم أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فِي السُّحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُعُودَ فِي شَيْءٍ عَفَا عَنْهُ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَ اللَّهَيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا أَصْبَكُمْ مِن مُصِيبَكُو فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ ('').

٣٧٠٥ - أَصْرِفِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ (")، عَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ (") قَالُوا: ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالُوا: دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، وَقَدِ ابْتُلِيَ فِي جَسَدِهِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: إِنَّا

<sup>(</sup>١) (الشورى: آية ٢٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٩٥٥ - ١٤٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٦٥٦- ١٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) (الشورى: آية ٣٠).

<sup>(</sup>٥) هو: زياد بن أيوب بن زياد الطوسي، أبو هاشم دلويه، ويعقوب بن إبراهيم، هو ابن كثير الدورقي.

لَنَبْتَئِسُ لَكَ لِمَا نَرَى '' فِيكَ، قَالَ: فَلَا تَبْتَئِسْ لِمَا '' تَرَى، فَإِنَّمَا تَرَى بِذَنْبِ، وَمَا يَعْفُو اللهُ عَنْهُ أَكْثَرُ. قَالَ: ثُمَّ تَلَا عِمْرَانُ هَذِهِ الْآيةَ: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مَن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ '''. إِلَى آخِرِ الْآيةِ '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٠٦ - حَرُّنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: كُنَّا نَعْرِضُ الْمَصَاحِفَ عِنْدَ عَلْقَمَةَ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: "إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُوقِنِينَ" (٥٠). فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُوقِنِينَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِـكُلِّ صَلَّبَادٍ النَّيِقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، وَقَرَأَ هَذِهِ اللَّهِ: الصَّبُرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ (٧٠). قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: الصَّبُرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ (٧٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(^).

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «نزل».

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): «بما».

<sup>(</sup>٣) (الشورى: آية ٣٠).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٢١- ١٥٠١٢).

<sup>(</sup>٥) كذا، وكذا عند الطبري في تفسيره (٢٠/ ١٥٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢٢٣٥)، لكن بصيغة أخرى للحديث، والصواب كما في سورة (الذاريات: آية ٢٠): ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) (إبراهيم: آية ٥)، (لقمان: آية ٣١)، (سبأ: آية ١٩)، (الشورى: آية ٣٣).

<sup>(</sup>۷) إتحاف المهرة (۱۰/ ۳۸۸ – ۱۲۹۹۷)، وأبو ظبيان هو: حصين بن جندب الجنبي الكوفي.

<sup>(</sup>٨) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد ذكر البخاري بعضه تعليقا». يعني في أوائل الإيمان.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٠٨ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ فَصِيْلٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطِ عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مَعْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مَا مَنْ السَّمَاءِ مُنْ السَّمَاءِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مُن وَهُو أَوْسَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٠٩ - أَخْمِرْنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ وَإِنَّكَ

<sup>(</sup>١) هو: عيسي بن عبيد بن مالك، أبو المنيب الكندي المروزي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (النحل: آية ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ١٩٠)، وقد مر برقم (٣٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) (الشورى: آية ٥٢).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ٢١٧ - ٢٨٦٨).

لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمٍ ﴾ (١). قَالَ: كِتَابُ اللهِ وَجَالُو (١).

**\$** 

(١) (الشورى: آية ٥٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٣٥–١٢٦٤).

### بيني مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ وَالرَّحِي مِ

## وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الزُّخْرُفِ(١)

٣٧١٠ - صرّم الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلاً فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعِمِائَةٍ، أَنَا أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَزَّازُ بِمَكَّة، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ زَيْدِ(")، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدِ")، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلّذِينَ هُمْ عِبَدُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْنِ ﴾ " أَوْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ﴾ . قُلْتُ: هُوَ فِي مُصَحَفِي: عِنْدَ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ﴾ . قُلْتُ: هُو فِي مُصَحَفِي: عِنْدَ الرَّحْمَنِ، قَالَ: فَامْحُهَا، وَاكْتُبْ: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ﴾ (")

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧١١ - صَرَّنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ آهُو يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ خَيْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم ﴾ (١). الْآيَة. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ

<sup>(</sup>١) هذا العنوان سقط من (ز).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «يزيد» مصحف، وهو: أبو عبد الله الصائغ المكي.

<sup>(</sup>٣) (الزخرف: آية ١٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٨ – ٧٥٧٧).

<sup>(</sup>٥) هو: الصباح بن محمد بن أبي حازم البجلي الكوفي، ضعيف. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) (الزخرف: آية ٣٢).

بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لا يُحِبُّ، وَلا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَلا يُعْطِي الدِّينَ اللَّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧١٢ - أخمرُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ تَلَا هُدِهِ الْآيَةَ: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُننَقِمُونَ ﴾ (". فَقَالَ: قَالَ أَنَسٌ: نَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُننَقِمُونَ ﴾ (اللهُ نَبِيهُ وَيَا اللهُ نَبِيهُ وَيَ أُمَّتِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيةٌ وَبَقِيتِ النَّقْمَةُ، وَلَمْ يُرِ اللهُ نَبِيهُ عَيَلِيّةٌ فِي أُمَّتِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ حَتَّى مَضَى، وَلَمْ يَكُنْ نَبِي إِلَّا قَدْ رَأَى الْعُقُوبَةَ فِي أُمَّتِهِ إِلَّا نَبِيكُمْ عَلَيْهِ ("). حَتَّى مَضَى، وَلَمْ يَكُنْ نَبِي إِلَّا قَدْ رَأَى الْعُقُوبَةَ فِي أُمَّتِهِ إِلَّا نَبِيكُمْ عَلَيْهِ ("). صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧١٣ - صرَّنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيِّةِ: «يُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِي أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا أَصْحَابِي أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُصْحَابِي أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: ﴿ وَكُنتُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: ﴿ وَكُنتُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَا تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَا تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ ثَهُ إِنْ اللهِ عَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِعُ عَلَيْهُمْ أَلُوا عَنْ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَلَا الْعَبْدُ الْمُ اللَّهِ الْمُعْدُ الْقَالُ الْمَالِعُ عَلَيْهِمْ فَلَا الْعَبْمُ الْعَلْدُ الْقُلْمُ لَمْ يُولُوا اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُوالِعُولُ عَلَى الْمُعْدُا مَا الْمُعْدُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِلُ الْعَلْمُ الْمُلْعُ الْمُعْدِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

إتحاف المهرة (١٠/ ٢٦٦-١٣١٩).

<sup>(</sup>٢) (الزخرف: آية ٤١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٢٦٣ – ١٦٧٩).

<sup>(</sup>٤) (المائدة: آبة ١١٧).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٩ – ٧٥٧٨).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧١٤ - أَصْرِنُا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْدٍ، أَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ "، عَنْ أَبِي الْفَرَّاءُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْدٍ، أَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ "، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيَّا : "مَا ضَلَ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ». ثُمَّ قَرَأُ أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيِّا : ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ "". (")

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧١٦ - صُرَّا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّكُونِيُّ بِالْكُوفَة، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الإتحاف: «هو في صحيح البخاري». يعني: من حديث الثوري وشعبة عن المغيرة بن النعمان به، في أحاديث الأنبياء (١٣٩/٤) و(١٦٨/٤) والتفسير (٦/ ٥٥) وغيرها، وكذا أخرجه مسلم (٨/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) يعنى: البصري، صاحب أبي أمامة، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (الزخرف: آية ٥٨).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) (الزخرف: آية ٦١).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٥ - ٩٣ ٨٤).

عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ] ('')، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَإِنَّهُ، لَمِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ (''). فَقَالَ: «النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتْ أَتَاهَا مَا يُوعَدُونَ، وَأَنَا أَمَانٌ لِأَصْحَابِي مَا كُنْتُ، فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمْتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧١٧ - أخْرِرًا أَبُو الْحُسَيْنِ '' عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكِمِ الْحِبَرِيُّ ''، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ''، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكِمِ الْحِبَرِيُّ ''، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ''، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللَّكَانِ ﴿ وَنَادَوْا يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللَّكُرُ مَنْكِثُونَ ﴾ ''. وَالدَوْا يَكُونُ ﴾ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص، والإتحاف.

<sup>(</sup>٢) (الزخرف: آية ٦١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٥٥٩-٣٧٣٩)، وعزاه لسورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أظنه موضوعا، وعبيد متروك، والآفة منه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «وقال الذهبي: عبيد متروك، وهو آفة الخبر».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «أبو الحسن»، وأشار ناسخ (و) في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «أبو الحسين الحسن» أيضا، وهو: علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن زيد بن ماتي أبو الحسين الكوفي.

<sup>(</sup>٦) هو: الحسين بن الحكم بن مسلم الكوفي الحبري؛ نسبة إلى الحبرة من الثياب.

<sup>(</sup>V) في الإتحاف: اثنا قتيبة " خطأ.

<sup>(</sup>٨) (الزخرف: آية ٧٧).

<sup>(</sup>٩) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٥ – ٨٤٩٤).

# وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ حم الدُّخَانِ

### بشِيكِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيكِ

٣٧١٨ - حرَّ مَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَبَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ "، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّكَ لَترَى عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ "، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّكَ لَترَى الرَّجُلَ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وَقَدْ وَقَعَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّا آنزَلْنَكُ الرَّجُلَ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وَقَدْ وَقَعَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّا آنزَلْنَكُ فِي لَلْلَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَ

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧١٩ - أَضْمِرْنَا أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَنْ جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائَةُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ (٥). قَالَ: يُفْقَدُ الْمُؤْمِنُ أَرْبَعِينَ صَلَاحًا (١).

<sup>(</sup>١) هو: عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف، أبو سهل الأنصاري الأوسى.

<sup>(</sup>٢) (الدخان: آية ٣ و ٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٤ - ٢٥١٧).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: على شرط مسلم».

<sup>(</sup>٥) (الدخان: آية ٢٩).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ١٩٧ – ٧٦٢٤).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٢٠ - أَصْرِنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِذْرِيسَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الرَّهَاوِيُّ، حَدَّثَنِي جَدِّي سِنَانُ بْنُ يَزِيدَ، إِذْرِيسَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الرَّهَاوِيُّ، حَدَّثَنِي جَدِّي سِنَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ تَوَجَّهَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ: وَجَرِيرُ بْنُ سَهْمِ التَّمِيْمِيُّ أَمَامَهُ يَقُولُ:

يَا فَرَسِي سِيرِي وَأُمِّي الشَّامَا وَقَطِّعِي الْأَحْقَافَ وَالْأَعْلَامَا ('' وَقَاتِلِي مَنْ خَالَفَ الْإِمَامَا إِنِّي لَآرُجُو إِنْ لَقِينَا الْعَامَا جَمْعَ بَنِي أُمَيَّةَ الطَّغَامَا أَنْ نَقْتُلَ الْعَاصِي ('' وَالْهُمَامَا وَأَنْ نُزِيلَ مِنْ ('' رِجَالٍ هَامَا وَأَنْ نُزِيلَ مِنْ ('' رِجَالٍ هَامَا

فَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَى الْمَدَائِنِ، قَالَ جَرِيرٌ:

عَفَتِ الرِّيَاحُ عَلَى رُسُومٍ دِيَارِهِمْ فَكَأَنَّمَا (١) كَانُوا عَلَى مِيعَادِ

<sup>(</sup>۱) «الأحقاف» واحدها حقف، وهو المستطيل المشرف قاله الفراء، وقال ابن الأثير في غريب الحديث (۱۸۸/۲): «حاقف يعني الذي قد انحنى وتثني في نومه، ولهذا قيل للرمل إذا كان منحنيا: حقف وجمعه: أحقاف»، والأعلام هنا بمعنى الجبال، لكن عند الخطيب في التاريخ (۱۰/ ۲۹٤)، والمزي في تهذيب الكمال (۱۲/ ۱۵۹): «الأجفار» كأنه جمع جفرة، وهي الحفرة الواسعة المستديرة، ولعل الأول أنسب.

<sup>(</sup>٢) في (ز): «القاصي»، وفي (م): «القاضي».

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: "عن".

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «فكأنهم».

قَالَ: فَقَالَ لِي عَلِيٌّ: كَيْفَ قُلْتَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ؟ قَالَ: فَرَدَّ عَلَيْهِ الْبَيْتَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَا قُلْتَ: ﴿ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ وَرُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَا قُلْتَ: ﴿ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ وَرُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَنَكِهِينَ ۞ كَذَالِكَ ۚ وَأَوْرَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ ((١٠٠٠). أَيْ أَخِي، هَؤُلَاءِ كَانُوا وَارِثِينَ، فَأَصْبَحُوا مَوْرُوثِينَ، إِنَّ هَؤُلَاءِ كَفَرُوا النِّعَم، أَخِي مَا فَالَاءِ كَانُوا وَارِثِينَ، فَأَصْبَحُوا مَوْرُوثِينَ، إِنَّ هَؤُلَاءِ كَفَرُوا النِّعَم، فَحَلَّتْ بِهِمُ النَّقَمُ ، ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَكُفْرَ النِّعَمِ فَتَحِلَّ بِكُمُ النَّقَمُ ...

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ: جَدُّكَ سِنَانٌ كَانَ كَبِيرَ السِّنِّ أَدْرَكَ عَلِيًّا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَشَهِدَ مَعَهُ الْمَشَاهِدَ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ('').

٣٧٢١ - أَصْمِلْي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو عَمْرِو أَحْمَدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ الْقُشَيْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ الْقُشَيْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ اللهُ مَعْرَقَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ تُبَعٌ رَجُلًا صَالِحًا، أَلَا تَرَى اللهَ وَ اللهُ مَعْ عَنْ عَنْ عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ تُبَعٌ رَجُلًا صَالِحًا، أَلَا تَرَى أَنَّ اللهَ وَ اللهَ وَكُمْ يَذُمَّهُ ؟ (٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٢٢ - حرم عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): اوكنوزا.

<sup>(</sup>٢) (الدخان: آية ٢٥ إلى ٢٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ١١٢ - ١٤٣١٩).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ما أبعده عن الصحة؛ محمد ضعفه الدارقطني، وجده زعم أنه صحب عليا وبقي إلى أيام المنصور».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٤٢ - ٢٢١٨٤).

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَدْرِي أَتَبَعٌ لَعِينًا كَانَ أَمْ لا، وَمَا أَدْرِي أَذُو الْقَرْنَيْنِ كَانَ نَبِيًّا أَمْ لا، وَمَا أَدْرِي أَذُو الْقَرْنَيْنِ كَانَ نَبِيًّا أَمْ لا، وَمَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا أَمْ لا؟ »(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٢٣ - أخْمِرُ الْبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الذُّهْلِيُ، ثَنَا الْمَعْمِيلَ بْنِ صُبَيْحِ الْيَشْكُرِيُّ (")، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا الْبُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سَعْدِ (")، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَنِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيدِنَ ﴾ ("). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ اللهَ اللهِ عَيْقِ فَي اللهُ اللهِ عَيْقِ فَي وَوْلِ اللهِ وَمُعَلِقَ اللهُ أَوَّلَ الْأَيْمِ يَوْمَ الْأَحْدِ، فِي كَمْ خُلِقَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ؟ قَالَ: خَلَقَ اللهُ أَوَّلَ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْأَحْدِ، وَيَوْمَ الْإِنْنَيْنِ، وَخُلِقَتِ الْجِبَالُ، وَشُقَتِ (") وَقُدِّرَ فِي كُلِّ أَرْضٍ قُوتُهَا يَوْمَ اللَّكَانَ وَشُقَتِ الْأَنْهَارُ، وَقُدِّرَ فِي كُلِّ أَرْضٍ قُوتُهَا يَوْمَ اللَّكَانَ وَشُقَالَ لَمَا وَلِلْأَنْهَارُ، وَقُدِرَ فِي كُلِّ أَرْضٍ قُوتُهَا يَوْمَ اللَّكَانَ وَقُدَّرَ فِي كُلِّ أَرْضٍ قُوتُهَا يَوْمَ اللَّكَانَ وَشُقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَوْمَا اللَّكَانَا وَمُعَلِقِ فِي الْأَرْضِ الشَّمَارُ، وَقُدِّرَ فِي كُلِّ أَرْضٍ قُوتُهَا يَوْمَ اللَّكَانَ وَشُقَالَ لَمَا وَلِكُونَ الْفَلْقِ فِي يَوْمَ الْخُومِ الْمُعَلِي وَمَا اللَّكَانَ الْمَالَةِ فِي يَوْمِ الْخُمِيسِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَكَانَ آخِرُ الْخَلْقِ فِي يَوْمِ الْخُمِيسِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَكَانَ آخِرُ الْخَلْقِ فِي يَوْمِ الْخُمِيسِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَكَانَ آخِرُ الْخَلْقِ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَكَانَ آخِرُ الْخَلْقِ فِي يَوْمِ الْخُمِيسِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَكَانَ آخِرُ الْخَلْقِ فِي يَوْمِ الْخَوْمِ السَّاعَاتِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ١٨٢-١٨٤٧).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: «الحسين»، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «السكري»، وفي (م): «الشكري».

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «أبي سعيد» مصحف، والمثبت من (ز) و(م) والتلخيص والإتحاف، وكذا سيأتي في أخبار الأنبياء (٤٠٣٩) من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي سعد به، وأبو سعد هو: سعيد بن المرزبان العبسى البقال الأعور، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (الدخان: آية ٣٨).

<sup>(</sup>٦) في (ز): «وشققت».

<sup>(</sup>٧) (فصلت: آية ١١ و ١٢).

يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ السَّبْتِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَلْقٌ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ فِيهِ مَا قَالَتْ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَجَلَّقَ تَكُذِيبَهَا: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُ مَا فِي سِئَةِ أَيَامِ وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوبٍ ﴾ (١٠.١١)

هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَرْسَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سَعْدِ<sup>٣</sup>، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَكَتَبْنَاهُ مُتَّصِلًا مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ<sup>٣</sup>، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٣٧٢٤ - صَرَّنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْيَثِيمِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: طَعَامُ الْيَثِيمِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: قُلْ طَعَامُ الْقَيْمِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: قُلْ طَعَامُ الْفَاجِرِ (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٢٥ - صُرُّ اللَّهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ: اتَّزَرَ الْعِزَّةَ، وَتَسَرْبَلَ الرَّحْمَة، وَارْتَدَى

<sup>(</sup>١) (ق: آية ٣٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٤-٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(م): «أبي سعيد».

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: وقد رواه هو في أخبار الأنبياء: من وجه آخر عن أبي سعد؛ قال: ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عمرو الأحمسي، ثنا الحسين بن حميد بن الربيع، ثنا هناد بن السري، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد، بطوله، رقم (٤٠٣٩).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

الْكِبْرِيَاءَ، فَمَنْ تَعَزَّزَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّهُ اللهُ، فَذَلِكَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: ﴿ ذُقَ إِنَكَ أَنتَ الْكِبْرِيَاءَ، فَمَنْ تَعَزَّزَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّهُ اللهُ، فَذَلِكَ الَّذِي تَسَرْبَلَ بِسِرْبَالِهِ الْعَزِيرُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ ''. وَمَنْ رَحِمَ النَّاسَ خَلْكَ، فَذَلِكَ الَّذِي تَسَرْبَلَ بِسِرْبَالِهِ اللهَ يَثُولُ: لا يَنْبَغِي اللهُ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: لا يَنْبَغِي اللهُ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: لا يَنْبَغِي لِمَنْ نَازَعَنِي أَنْ أُذْخِلَهُ الْجَنَّةَ ﴿''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٢٦ - صرفًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ مَرْزُوقِ، ثَنَا فَعْبَهُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَأَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيمٌ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ ﴿ اللَّهَ عَنُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِدٍ وَلَا مَمُونَ إِلّا عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنَا لَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

هَذَا حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَبُو يَعْقُوبَ الْحَنْظَلِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: ﴿ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ثُمُّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ، مِنْ عَذَابِ ٱلْحَدِيمِ ﴾ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ثُلُ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ، مِنْ عَذَابِ ٱلْحَدِيمِ ﴾ [اللَّخَانُ : ٥٠٠.

وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (الدخان: آية ٤٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ١٩٩- ١٨٥١٩).

<sup>(</sup>٣) (آل عمران: آية ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ١٤ - ٨٧٩٧)، وقد تقدم في تفسير آل عمران (٣١٩٤)، ورواه ابن أبي شيبة (٨/ ١٩١) عن يحيى بن عيسى الرملي، والإمام أحمد (٥/ ٢٣٧) من طريق فضيل بن عياض كلاهما عن الأعمش، عن أبي يحيى -يعني القتات، وهو ضعيف عن مجاهد عن ابن عباس موقوفا.

<sup>(</sup>٥) (الدخان: آية ٤٨/٤٧).

## بيِّيهِ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ ِ ٱلرَّحِيمِ

# وَمِنْ تَفْسِيرِ حَمَّ الْجَاثِيَةِ وَعِنْدَ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ حَمَّ الشَّرِيعَةُ

٣٧٢٧ - أَخْمِرُ اللّهُ وَكَرِيّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ بْنِ حَبِيبِ الْمَكِيّ ('') عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَسْأَلُهُ: مِمَّا خُلِقَ الْخَلْقُ (''؟ قَالَ: مِنَ الْمَاءِ، وَالنُّورِ، وَالظُّلْمَةِ، وَالرَّبِحِ، وَالتَّرُابِ. قَالَ الرَّجُلُ: فَمَ أَتَى الرَّجُلُ وَالتَّرُابِ. قَالَ الرَّجُلُ: فَمَ أَتَى الرَّجُلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: فَمَّ أَتَى الرَّجُلُ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو، قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: مِنَ الْمَاءِ، وَالنُّورِ، عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو، قَالَ: مِنَ الْمَاءِ، وَالنُّورِ، وَالظُّلْمَةِ، وَالرِّيحِ، وَالتُّرَابِ. قَالَ الرَّجُلُ: فَمِمَّ خُلِقَ هَوُلَاءِ؟ فَتَلَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو، قَالَ: مِنَ الْمَاءِ، وَالنُّورِ، وَالظُّلْمَةِ، وَالرِّيحِ، وَالتُرابِ. قَالَ الرَّجُلُ: فَمِمَّ خُلِقَ هَوُلَاءِ؟ فَتَلَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْلَ مَعْمُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَنَا بِهَذَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَهْل بَيْتِ النَّبِيِّ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيْعَا مِنْهُ ﴾ ("". فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْل بَيْتِ النَّبِي عَيْعَا مِنْهُ ﴾ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) هو: عمر بن حبيب المكي القاضي، سكن اليمن، وهو من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في (ص): «ما خلق الجان»، وفي (و): «مما خلق الجان».

<sup>(</sup>٣) (الجاثية: آية ١٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٩٩٧ – ٧٨٥٤).

 <sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عمر هذا فتشت فلم أعرفه، والخبر منكر».

٣٧٢٨ - ٣٧ أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ الْقَاضِي إِمْلاً، ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْقَاضِي "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَامِرِ الْعَقَدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَامِرِ الْعَقَدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْجَرَّحُوا يَقُولُ: ﴿ أَمْ حَسِبَ اللّذِينَ الْجَرَّحُوا يَقُولُ: ﴿ أَمْ حَسِبَ اللّذِينَ الْجَرَّحُوا اللّهِ يَعْبَلُوا اللهِ فَعَبَلُا حَدِي سَوَلَهُ عَيْمَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ السَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُ مُ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا اللهِ فَعَيْلِ حَدِي سَوَلَهُ عَيْمَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ السَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُ مُ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا اللهِ فَعَيْلِ حَدِي سَوَلَهُ عَيْمَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا مَاتَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَقِيْهُ قَالَ: "يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَقِيْهُ قَالَ: "يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلْ عَبْدِ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ».

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ''، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَش، فَذَكَرَهُ (''.

= نقول: لقد قدمنا قي الحاشية السابقة أنه القاضي وقد وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وأبو علي النيسابوري، وقال ابن عيينة: كان صاحبا لنا وكان حافظا، وأما نكارة الخبر فإن كان مقصوده بها طرفه الأول فهو كذلك، وقد أورده ابن كثير في تفسير هذه الأية من وجه آخر فيه مجهول عن عبد الله بن عمرو بنحوه وقال: «هذا أثر غريب وفيه نكارة».

وإن كان استنكره لإجابة الحبر على قول السائل مم خلق هؤلاء؟ بقوله تعالى: 
«وسخر لكم ما في السوات وما في الأرض جميعا منه» فقد قال البيهقي في الإعتقاد (١/ ٩٤)، والأسماء والصفات (٢/ ٢٢٦) بعد أن روى الحديث من طريق المصنف: 
«أراد أن مصدر الجميع منه أي من خلقه وإبداعه واختراعه».

 <sup>(</sup>١) في (ز) و(و) و(ص): «حسان» خطأ، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) يعنى: الفضل بن الحباب.

<sup>(</sup>٣) (الجاثية: آية ٢١).

<sup>(</sup>٤) في الإتحاف: «ثنا عبيد الله بن موسى» بدل: «ثنا أبو نعيم»، وأسقط ذكر: «سفيان».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ١٦٧ - ٢٧٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ١٠٠.

٣٧٢٩ - حدثً الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ الْمَرْثَدِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِنْيعِ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ يَعْبُدُ الْحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدَ أَحْسَنَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَأَلْقَى الْآخَرَ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَجَدَلُ اللهُ عَرَبُكُ اللهُ عَرَبُ مَنِ الْخَرَ، فَإِذَا وَجَدَ أَحْسَنَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَأَلْقَى الْآخَرَ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَجَدَلُ اللهُ عَرَبُهُ ﴾ (٣). (٣)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ هَذَا بِغَيْرِ هَذِهِ السِّيَاقَةِ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.

<sup>(</sup>١) بل أخرجه مسلم (٨/ ١٦٥)، وانظر حديث رقم (١٢٧٢) و (٣٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) (الجاثية: آية ٢٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٣ - ٥٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) (الجاثية: آية ٢٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٧٨ – ١٨٦٩٧).

٣٧٣١ - أَخْمِرُ اللَّهُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قَالَ اللهُ عَجَلَّتُ: اسْتَقْرَضْتُ مِنْ عَبْدِي، فَأَبَى أَنْ يُقْرِضَنِي، وَسَبَّنِي عَبْدِي، وَلا يَدْرِي، يَقُولُ: وَا دَهْرَاهُ وَا مَهْرَاهُ، وَأَنَا الدَّهُرُ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٣٧٣٦ - أَصْرِفِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ اللهُ هَرِيِّ، فَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: اللهُ عَجْلُكَ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَلَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَلَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ يَقُولَنَ أَكَا الدَّهْرُ أَقَلَّ اللهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا.

٣٧٣٣ - أَحْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ خَلَقَهُ مِنْ هَجَا قَبْلَ عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ خَلَقَهُ مِنْ هَجَا قَبْلَ الْأَلْفِ وَاللَّامِ، فَتَصَوَّرَ قَلَمًا مِنْ نُورٍ، فَقِيلَ لَهُ: اجْرِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، قَالَ: يَا رَبِّ، بِمَاذَا؟ قَالَ: بِمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ وَكَلَ بِالْخَلْقِ حَفَظُونَ عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ، فَلَمَّا قَامَتِ الْقِيَامَةُ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ إِلْخَلْقِ حَفَظَةً يَحْفَظُونَ عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ، فَلَمَّا قَامَتِ الْقِيَامَةُ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٣٨-١٩٢٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٧٨–١٨٦٩).

أَعْمَالُهُمْ، وَقِيلَ: ﴿ هَذَا كِنَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ''. عَرَضَ بِالْكِتَابَيْنِ، فَكَانَا سَوَاءً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَسْتُمْ عَرَبًا؟ هَلْ تَكُونُ النِّسْخَةُ إِلَّا مِنْ كِتَابِ؟ '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) (الجاثية: آية ٢٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٨٦-٩٧٣).

## وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْقَافِ

## بشِيدِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ ِ ٱلرَّحِيدِ

٣٧٣٤ - حرثً أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صُفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَعَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَةِ مُنْ الْفَقِيهِ الْفَقِيهِ الْفَقِيهِ الْفَقِيهِ الْفَقِيهِ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَةِ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهَ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ أُسْنِدَ عَنِ التَّوْرِيِّ مِنْ وَجْهٍ غَيْرٍ مُعْتَمِدٍ.

٣٧٣٥ - حرث أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي - حَقًّا لَا عَلَى الْعَادَةِ - ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو هَمَّامِ بْنُ أَبِي بَدْرِ (")، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ الْأَزْهَرِ الْبَصْرِيُ، عَنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ الْجَالِّ: ﴿ أَوْ أَثْنَرُوْ مِنْ عِلْمٍ ﴾ ("). عَوْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ الْجَالِّ: ﴿ أَوْ أَثْنَرُوْ مِنْ عِلْمٍ ﴾ ("). قَالَ: جَوْدَةُ خَطِّ (").

هَذِهِ زِيَادَةٌ غَرِيبَةٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>١) (الأحقاف: آية ٤).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۸/ ۱۲۳ – ۱۹۳۳).

<sup>(</sup>٣) هو: الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني الكوفي.

<sup>(</sup>٤) (الأحقاف: آية ٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٣١٠ – ٧٨٨٦).

مُحَمَّدِ الْحَلِيمِيُ بِمَرْوَ "، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَنَا مُحَمَّدِ الْحَلِيمِيُ بِمَرْوَ "، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ - وَقَدْ كَانَتْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَلَتْ: طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ فِي السُّكُنَى حِينَ أَقْرَعَتِ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ. قَالَتْ: فَاشْتَكَى السُّكُنَى حِينَ أَقْرَعَتِ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ. قَالَتْ: فَاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُوفُقِي، حَتَّى جَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ. قَالَتْ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُوفُقِي، حَتَّى بَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ. قَالَتْ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالُ النّبِيُ فَقَلْتُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي أَنْ قَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. فَقَالَ النّبِيُ فَقَلْتُ وَمُعَلِّذِي وَاللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي أَنْ قَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. فَقَالَ النّبِي عَنْ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي أَنْ قَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. فَقَالَ النّبِي عَلَى اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي أَنْ قَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ وَمَا يُعْرَى اللهِ عَلَيْكَ أَنْ وَلَا مَا عُلَادٍ وَمَا يُدُوعِ لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللهِ ». ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ﴿ وَلَا يَكُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَرِي لَهُ الْعَلَاءِ: وَرَأَيْتُ لِعُنْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنَا تَجْرِي لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَلَاءِ: وَرَأَيْتُ لِعُنْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنَا تَجْرِي لَهُ الْعَلَاءِ وَرَأَيْتُ لِعُنْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي لَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ الْعَلَاءَ وَرَأَيْتُ لِكَعْمَانَ فِي النَّوْمُ عَيْنًا تَجْرِي لَلْهُ الْمُعْلَى اللهُ عَمَلُهُ الْعَلَاءِ وَلَهُ الْعَلَاءُ وَلَا اللهُ الْعَلَاءُ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءُ اللْعَلَاءُ اللْعَلَاءُ اللْعَلَاءُ اللّهُ الْعَلَاءُ اللّهُ الْعَلَاءُ اللْعَلَاءُ اللهُ اللْعَلَاءُ اللْعَلَاءُ اللْعَلَاءُ اللْ

هَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتَلَفَ الشَّيْخَانِ فِي إِخْرَاجِهِ، فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ عَبْدَانَ مُخْتَصَرًا(٥٠، وَلَمْ يُخَرِّجُهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>١) هو: الحسن بن بن محمد بن حليم بن محمد بن حليم الصائغ المروزي.

<sup>(</sup>۲) في (م): «قالت».

<sup>(</sup>٣) (الأحقاف: آية ٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٨/ ٢٨٧ - ٢٣٦٥٥).

<sup>(</sup>٥) وقال الحافظ في الإتحاف: "وقال -يعني الحاكم-: أخرجه البخاري، عن عبدان، بتمامه"، وكلام الحافظ مخالف لما قال الحاكم كما ترى، وقد أخرجه البخاري في الجنائز (٢/ ٧٢) وغيره بطوله، وأخرجه في التعبير (٩/ ٣٨) عن عبدان به، لكن ليس فيه ذكر الآية.

٣٧٣٧ - حرين عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ صَفْوَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ يَقُولُ: اسْتَأْذَنَ سَعْدٌ عَلَى ابْنِ عَامِرِ (() وَتَحْتَهُ مَرَافِقُ مِنْ حَرِيرٍ، فَأَمَرَ بِهَا، فَرُفِعَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَي وَتَحْتِي مَرَافِقُ مِنْ فَدَخَلَ عليه (() وَعَلَيْهِ مِطْرَفُ خَزَّ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَأْذَنْتَ عَلَيَّ وَتَحْتِي مَرَافِقُ مِنْ حَرِيرٍ، فَأَمَرُ بِهَا فَرُفِعَتْ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَأْذَنْتَ عَلَيَّ وَتَحْتِي مَرَافِقُ مِنْ حَرِيرٍ، فَأَمَرْتُ بِهَا فَرُفِعَتْ، فَقَالَ لَهُ: نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا ابْنَ عَامِرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ مَرَّيْ فَلَ اللهُ فَعَلَى اللهُ فَأَلَى اللهُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَا اللهُ فَعَلَى اللهُ لَكُونَا أَصْطَجِعَ عَلَيْهَا (اللهُ فَطَهِ لَأَنْ أَضْطَجِعَ عَلَيْهَا (ا).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدَهُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ رَوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيِّ:

٣٧٣٨ - حَدَّنَا هُ أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ دِرْهَمَا، عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ دِرْهَمَا، عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ دِرْهَمَا، عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ دِرْهَمَا، فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لِأَهْلِي بِدِرْهَم لَحْمًا قَرِمُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الدِّرْهَمُ كَحُمَّا قَرِمُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الدِّرْهَمُ عَنْكُمُ الشَّرَيْتُمُوهَا، مَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطُويَ بَطْنَهُ لِابْنِ عَمِّهِ وَجَارِهِ، أَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ اللهِ بُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطُويَ بَطْنَهُ لِابْنِ عَمْدِ وَجَارِهِ، أَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ اللهِ أَنْ يَطُويَ بَطْنَهُ لِابْنِ

<sup>(</sup>١) يعني: عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة، أبو عبد الرحمن القرشي، له رؤية واستعمله عثمان ﴿ عَنْمَانَ اللَّهِ عَلَى البصرة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عليه) غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٣) (الأحقاف: آية ٢٠).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ١٣٣ –٥٠٦٣).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن الجراح بن سعيد التميمي، أبو محمد القهستاني، من رجال التهذيب.

وَأَسْتَمْنَعْتُم بِهَا ﴾"."

٣٧٣٩ - صَرَّنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُفْبَةَ، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَفْبَةَ، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ الله عَنْ الله عَلَى عَادٍ مِنَ الرِّيحِ إِلَّا قَدْرَ خَاتَمِي هَذَا ("). عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَرْسَلَ اللهُ عَلَى عَادٍ مِنَ الرِّيحِ إِلَّا قَدْرَ خَاتَمِي هَذَا ("). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ تَفَرَّدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِ حَدِيثِ مَسْعُودِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا»(١٠).

• ٣٧٤- صرم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِا قَطُ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكَا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَبْتَسِمُ، قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَبْتَسِمُ، قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِكِ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوا أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ، قَالَ: "يَا عَائِشَةُ، وَمَا يُومَا يَعْ وَمُهِ فَاللَّهُ مِنْهُ لَوْدِيَهِمْ فَالُواْ هَذَا وَمَا يُومَا أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، قَدْ عُذَّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ، وَقَدْ أَتَى قَوْمًا الْعَذَابُ». وَتَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهِمْ فَالُواْ هَذَا الْعَذَابُ». وَتَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهِمْ قَالُواْ هَذَا الْعَذَابُ».

<sup>(</sup>١) (الأحقاف: آية ٢٠).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٦٧-١٥٥٥٣)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: القاسم واه».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٣ - ٧٥١٠).

<sup>(</sup>٤) في الإستسقاء (٣٧/٣)، وأخرجه هو والبخاري (٢/ ٣٣) من حديث شعبة عن الحكم بن مجاهد عن ابن عباس.

عَارِضٌ مُعَطِرُناً ﴾ ". الآية ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ(").

٣٧٤١ - حدثًا أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: هَبَطُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو يَقُرأُ الْقُرْآنَ بِبَطْنِ نَخْلَةَ، فَلَمَّا سَمِعُوهُ، قَالُوا: مَبُوهُ وَكَانُوا تِسْعَةً أَحَدُهُمْ زَوْبَعَةُ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَ اللهَ عَلَى اللهِ فَالَى اللهُ وَكَانُوا تِسْعَةً أَحَدُهُمْ زَوْبَعَةُ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَكَالَى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ اللهُ وَكَالُوا: فَهُو يَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ ا

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٤٢ - أخْمِرْ أَيْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «الْحِنُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ لَهُمْ أَجْنِحَةٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ، وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلَابٌ، وَصِنْفٌ بَحِلُونَ وَيَظْعَنُونَ» (٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (الأحقاف: آية ٢٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١٠٩/١٦).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجاه؛ البخاري في التفسير (٦/ ١٣٣)، ومسلم (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) (الأحقاف: آية ٢٩ إلى ٣٢).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٩١/١٠ – ١٢٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) في (و) و (ص): «عثمان بن صالح» خطأ.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٢ - ١٧٤٢٢).

# وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ الْمَالِيَ الْمُعَلِينِ اللَّهِ الرَّحْمَةِ المُعْلَقِيقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِيقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِيقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِيقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِيقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِيقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِيقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِيقِ المُعْلَقِيقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِيقِ المُعْلَقِ الْعَلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ الْعَلَقِ الْعِلْقِ الْعِلْقِيقِ الْعِلْقِ الْعَلَقِيقِ الْعِلْقِيقِ الْعِلْقِيقِ الْعِلْقِ الْعِلْقِيقِ الْعِلْقِيقِ الْعِلْقِيقِ الْعِلْقِ الْعِلْقِيقِ الْعِلْقِيقِ الْعِلْقِيقِ الْعِلْقِ الْعِلْقِيقِ الْعِلْقِيقِ الْعِلْقِ الْعِلْقِيقِ الْعِلْقِ الْعِلْقِيقِ الْعِلْقِيقِ الْعِلْقِ الْعِلْقِيقِ الْعِلْعِيقِ الْعِلْعِيقِ الْعِلْعِيقِ الْعِلْعِيقِ الْعِلْعِيقِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ

٣٧٤٣ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْبَى "، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَجَلَّى: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ أَضَلَ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَجَلَّى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ أَضَلَ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَجَلَلْ: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ﴾ "". أَعْمَلُهُمْ ﴾ ". قَالَ: هُمُ الْأَنْصَارُ. قَالَ: ﴿ وَأَصْلَعَ بَالْمُمْ ﴾ . قَالَ: أَمْرَهُمْ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) يعني: القتات الكوفي، لين الحديث. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (محمد: آية ١).

<sup>(</sup>٣) (محمد: آية ٢).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٣٥-١٥٨٨).

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): الحكيما.

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص) و(م): «بشر» مصحف، وهو: أبو سعيد السكسكي الحبراني الحمصي. ضعيف.

<sup>(</sup>٧) (إبراهيم: آية ١٦).

قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ، يَقُولُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ عَلَا مَآةً جَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى يَخُرُجَ مِنْ دُبُرِهِ، يَقُولُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٤٥ - أَخْبِرُ اللَّهِ زَكَرِيًا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْسِحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ '''، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ فَظَلَّتُ: ﴿ حَقَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ فَظَلَّتُ: ﴿ حَقَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ فَظَلَّتُ: ﴿ حَقَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عَنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِقًا ﴾ (''. قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ يُسْأَلُ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٤٦ - صرم أَنُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ " بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ وَتَلَا اللهِ عَلَيْكَ ﴾ "". قَالَ: كُنْتُ قَوْلَ اللهِ عَلَيْكَ ﴾ "". قَالَ: كُنْتُ

<sup>(</sup>١) (محمد: آية ١٥).

<sup>(</sup>٢) (الكهف: آية ٢٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٢٣٦-٦٤١٣)، وقد تقدم برقم (٣٣٧٧) مكرر سندا ومتنا.

<sup>(</sup>٤) هو: عثمان بن عمير، ويقال: ابن قيس، البجلي الكوفي.

<sup>(</sup>٥) (محمد: آیة ۱۱).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٤ - ٧٥١١).

<sup>(</sup>٧) في (و) و(ص): «عبيدة» مصحف، وهو: أبو المغيرة البجلي الكوفي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٨) (محمد: آية ١٩).

رَجُلًا ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلَى أَهْلِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَأَخْشَى أَنْ يُدْخِلَنِي لِسَانِي النَّارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَجَلِيْهِ: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ الِاسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْسَانِي النَّارَ، فَقَالَ النَّبِيُ يَجَلِيْهِ: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ الِاسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْسَانِي النَّارَ، فَقَالَ النَّبِيُ يَجَلِيْهِ: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ الِاسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْسَانِي النَّيْ مَا وَهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا.

٣٧٤٧ - حرّمً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرُيْدَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْ (سَيّدُ الْاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، اللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلهَ إِلاَ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنُعْمَتِكَ عَلَيَّ، فَاغْفِرْ لِي؛ إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَا أَنْتَ» ("). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ".

٣٧٤٨ - أخمرن عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويَهُ الْفَارِسِيُ، حَدَّثَنَا يَعْفَر بْنِ دَرَسْتُويَهُ الْفَارِسِيُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَرْبٍ ('')، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ

إتحاف المهرة (٤/ ٢٧٠-٤٢٥).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٦/ ١٧٦ – ٦٣١٣).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه البخاري»، يعني في الدعوات (٨/ ١٧)
 و(٨/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) يغلب على الظن أنه: إبراهيم بن حرب الكوفي أخو سماك بن حرب البكري الكوفي، وثقه ابن حبان، وذكره المصنف في معرفة علوم الحديث (ص ٢٥١) في النوع التاسع والأربعين في معرفة الإئمة الثقات ممن يجمع حديثهم من أهل الكوفة، وقال: أسند =

قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ عَلَيْ الْهُ سَمِعَ صَائِحَةً ، فَقَالَ: يَا يَرْفَأُ الظُّرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ ؟ فَانْطَلَقَ، فَنَظَرَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ تُبَاعُ أَمُّهَا، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ أَوْ قَالَ: عَلَيَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ، قَالَ: فَلَمْ أَمُّهَا، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ أَوْ قَالَ: عَلَيَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ، قَالَ: فَلَمْ يَمْكُثُ إِلَّا سَاعَةً حَتَى امْتَلَأْتِ الدَّارُ وَالْحُجْرَةُ. قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمرُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: فَعَلْ عَمينُ وَالْفَيعَةُ ؟ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن قَالُوا: لَا. قَالَ: فَإِنَّهَا قَدْ أَصْبَحَتْ فِيكُمْ فَاشِيَةً، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن قَالُوا: فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ مَا يَدُا لَكَ مَنْ اللهُ لَكُمْ ؟ قَالُوا: فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ، قَالَ: وَأَيُّ قَطِيعَةٍ أَقْطَعُ فَلَا عَسِيتُمْ أَن ثُنَاعَ أُمُّ امْرِئِ فِيكُمْ، وَقَدْ أَوْسَعَ اللهُ لَكُمْ ؟ قَالُوا: فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ، قَالَ: وَكَانَ مِنْ الْذَاقِ اللهُ لَكُمْ ؟ قَالُوا: فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ، قَالَ: فَكَمْ أَوْ اللهَ لَكُمْ ؟ قَالُوا: فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ، قَالَ: فَكَا أَمُ اللَّهُ اللهُ لَكُمْ ؟ قَالُوا: فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ، قَالَ: فَكَمْ إِنْ اللهُ لَكُمْ ؟ قَالُوا: فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ، قَالُ الْكَ، قَالَ: فَكَمْ يَعِلُوا اللهُ الْعَلَى عَلَى الْآفَاقِ : لَا تُبَاعُ أُمُّ حُرِّ ؟ فَإِنَّهَا قَطِيعَةٌ ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُ ﴿ اللهَ فَاقَ لَا يُعْلَى الْمَالِقَ قَالَ لَكَ مُ اللَّهُ لَا يَعْلَى الْكَالَا لَكَ مَا بَدَالَكَ، قَالُوا الْقَاقِ : لَا تُبَاعُ أُمُّ مُرَّ وَقَدْ أَوْسَعَ اللهُ لَكُمْ ؟ قَالُوا: فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ، قَالَ اللهُ فَالَ الْتَعْلِيعَةً وَالْمَا الْمَالِقَ فَالَ الْمَلْ عَلَى الْمُوا الْفَالِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُو

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٤٩ - أَخْمِرُ الْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْخُلْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ الصَّائِغُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلُ اللهِ، مَنْ هَوُلاءِ اللهِ اللهِ عَنْرَكُمْ ﴾ "". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هَوُلاءِ الَّذِينَ إِنْ تَوَلَّيْنَا اسْتُبْدِلُوا بِنَا؟ وَسَلْمَانُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: «هُمُ الْفُرْسُ، هَذَا وَقَوْمُهُ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>=</sup> ثلاثة أحاديث.

<sup>(</sup>١) (محمد: آية ٢٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ١١٥-٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) (محمد: آية ٣٨).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٣١٥–١٩٣٧).

## بيِّيبِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ ِٱلرَّحِب مِ

# وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْفَتْحِ

• ٣٧٥- أَخْمِ فِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبِل مَخْرَبَة بَنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنِ اللهِ بَنْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٥١ - حدثًا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَاضِي وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ " قَالَ: سَمِعْتُ " مُجَمِّعَ بْنَ جَارِيَةَ يَقُولُ: خَدَّثَنِي مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ " قَالَ: سَمِعْتُ " مُجَمِّعَ بْنَ جَارِيَةَ يَقُولُ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى بَلَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كُرَاعَ الْغَمِيم، فَإِذَا النَّاسُ يَرْسُمُونَ " نَحْوَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَا النَّاسِ لِبَعْضِ: مَا فَإِذَا النَّاسُ يَرْسُمُونَ " نَحْوَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: مَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ١٨٩ - ١٦٥٦١).

<sup>(</sup>٢) كذ في النسخ الخطية كلها والتلخيص، وكذا رواه الطبراني في الأوسط (١٢٠/٤) والخطابي في غريب الحديث (١/ ٥٣٥) من طريق إسماعيل به، وقد زاد الحافظ في الإتحاف في هذا الموضع: «عن عمه عبد الرحمن بن يزيد» وكذا تقدم في قسم الفئ (٢٦٢٣) من طريق محمد بن عيسى ابن الطباع عن مجمع به، وهو أشبه.

<sup>(</sup>٣) قوله: «مجمع بن يعقوب عن أبيه قال: سمعت» ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٤) يعني: «يقبلون في سرعة، والرسيم ضرب من السير يخد في الأرض ويؤثر فيها» قاله الخطابي.

لِلنَّاسِ؟ قَالُوا: أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَحَرَّكْنَا '' حَتَّى وَجَدْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيمِ وَاقِفًا، فَلَمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَأَ عَلَيْهِمْ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا ﴾ ''. فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: أَوَ فَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفَتْحٌ ﴾ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٥٢ - أَخْمِرُ أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَة، إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَة، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ عَلَىٰ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مَنْ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَا لَا لِلللهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَلَا لَللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِللللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلللللهُ وَلِهُ وَلَا لِلللهُ وَلَا لَا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ(١٠).

<sup>(</sup>١) في (و): «فخرجنا».

<sup>(</sup>٢) (الفتح: آية ١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢٣/١٣١–١٦٤٩).

 <sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لم يرو مسلم لمجمع شيئا ولا لأبيه، وهما ثقتان».

<sup>(</sup>٥) (الفتح: آية ٢).

<sup>(</sup>٦) (الفتح: آية ٥).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٢/ ٢١٣ - ١٥٧٦).

<sup>(</sup>٨) بل أخرجه البخاري في المغازي (٥/ ١٢٥) مطولا، والتفسير (٦/ ١٣٥) مختصرا من حديث عثمان بن عمر وغندر عن شعبة به وفيه: "في الحديبية" بدل خيبر، وزاد في حديث عثمان بن عمر: "قال شعبة: فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة، ثم =

إِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾. قَالَ: فَتْحُ خَيْبَرَ. هَذَا فَقَطْ ('').

وَقَدْ سَاقَ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ يَذْكُرُ حُنَيْنً وَخَيْبَرَ جَمِيعًا:

٣٧٥٣ - حدثًا عَلِيْ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَالِبٍ وَعَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ سَلْمٍ "، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصْحَابُ مُحَمَّدِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْكُوا الْحُزْنَ وَالْكَآبَةَ حَيْثُ ذَبَحُوا هَدْيَهُمْ فِي أَمْكِنَتِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَيَلِيْ آيَةً، هِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا». ثَلَانًا. قُلْنَا: مَنْ اللهُ وَيَلِيْ اللهِ عَلَيَ آيَةً، هِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا». ثَلَانًا. قُلْنَا: مَن اللهُ وَيَعْفِرُ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مَن اللهُ يَكْفِي لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مَن اللهُ يَكُونُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ ". إلَى آخِر مِن فَلْنَا: هَنِينًا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا لَنَا؟ فَقَرَأً: ﴿ لِيُدْخِلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُومُ وَا خَمِيسَ رَسُولِ اللهِ وَيُلِكَ عَنْكَ مَا تَقَدَرًا عَظِيمًا ﴾ ". فَلَمَا أَتَيْنَا خَيْبَوَ، فَلَا وَيُصَعِقِرَ عَنْهُمْ سَيَعَاتِهِمْ وَكَانَ فَوْلِكَ عِنكَ اللهُ وَيُعْمِى مَن تَعْلِمَا اللهِ وَيُعْمِى مَن عَنْهُمْ مَنْ وَلَا اللهِ وَيُعْمِى اللهُ وَيُعْمِى مَا أَنْهُمُ وَا خَمِيسَ رَسُولِ اللهِ وَيُعْمَى اللهِ وَيُعْمَى اللهُ وَيُعْمِيمَ الْمُ اللهُ وَيُعْمِى اللهُ وَيُعْمِى اللهُ اللهُ وَيُعْمِى اللهُ وَيُعْمِى مِن عَنْهُمْ اللهُ وَيُعْمَلُوا اللهِ وَلُولُ اللهُ وَيُعْمِى اللهُ وَيُعْمِى اللهُ الله

<sup>=</sup> رجعت فذكرت له فقال أما: (﴿ إِنَا فَتَحَنَا لَكُ) فَعَنَ أَنْسَ، وأَمَا هَنَيْنَا مَرِيْنَا، فَعَنَ عَكُرِمَة»، وكذا أخرجه مسلم (٥/ ١٧٦) بذكر الحديبية من حديث سعيد بن أبي عروبة وهمام والتيمى وشيبان عن قتادة.

<sup>(</sup>١) لم نجده في الصحيح.

 <sup>(</sup>٢) في الإتحاف: «سالم» مصحف، وهو: أبو على الهمداني الكوفي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (الفتح: آية ١ و ٢).

<sup>(</sup>٤) (الفتح: آية ٥).

جَيْشَهُ- أَدْبَرُوا هَارِبِينَ إِلَى الْحِصْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ»(١).(٢)

٣٧٥٤ - أخمرُ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا شَفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَلِيٍّ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى آَنَلَ السَّكِينَةُ لَهَا وَجُهٌ كَوَجُهِ الْإِنْسَانِ، ثُمَّ هِي السَّكِينَةُ لَهَا وَجُهٌ كَوَجُهِ الْإِنْسَانِ، ثُمَّ هِي السَّكِينَةُ لَهَا وَجُهٌ كَوَجُهِ الْإِنْسَانِ، ثُمَّ هِي بَعْدُ رِيحٌ هَفَّافَةٌ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٥٥ - أخْمِرْ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثِنِي مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَأَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثِنِي مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالَّذَ وَلَهُ مَنْ يَدَي وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَوْلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّذَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٥٦ - أَخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ،

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: الحكم ضعيف، أخرجه استشهادا».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ١٣ ٧ – ١٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) (الفتح: آية ٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٩٣ ٥ – ١٤٦٩١).

<sup>(</sup>٥) (الفتح: آية ٩).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٥–٨٥٧٣).

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: قال أحمد: مبشر بن عبيد كان يضع الحديث».

حَدَّثِنِي ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ، وَكَانَ عُصْنٌ مِنْ أَغْصَانِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَرَفَعْتُهُ عَنْ ظَهْرِهِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَغْصَانِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَرَفَعْتُهُ عَنْ ظَهْرِهِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَعْمُرُو جَالِسَانِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِعَلِيِّ لِعَلِيِّ لِعَلِيِّ اللهِ عَمْرِهِ جَالِسَانِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُ الْكَتَابَيْنِ مَنْ ذِكْرِ سُهَيْلُ بْنِ عَمْرِهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَفَّلِ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ مِنْ ذِكْرِ سُهَيْلُ بْنِ عَمْرِه، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَفَّلِ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ مَنْ ذِكْرِ سُهَيْلُ بْنِ عَمْرِه، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَفَّلِ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا ثَكُنُ وَنَ شَابًا عَلَيْهِمُ السَّلاحُ، فَثَارُوا فِي وجُوهِنَا، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُ عَيْهُ وَلَيْ يَكُمُ مَا اللهِ عَلَيْهِمُ السِّي عَيْهُمُ مَنَا إِلَيْهِمْ فَأَلُوا فِي وجُوهِنَا، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّي عَيْهِمُ السِّي عَيْهِمُ السِّي عَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنَا إلَيْهِمْ فَأَخَذُنَاهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِمُ وَالَذِى كَفَّ أَيْدِينَهُمْ عَنَكُمْ وَأَنْولُ اللهُ وَكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُمْ اللهِ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

إِذْ لَا يَبْعُدُ سَمَاعُ ثَابِتٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَعَلَى حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْهُ، وَثَابِتٌ [أَسَنُّ](" مِنْهُمَا جَمِيعًا.

٣٧٥٧ - أَضْمِرْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ،

<sup>(</sup>١) (الفتح: آية ٢٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٦٥ - ١٣٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية كلها: «أسند»، والمثبت من التلخيص.

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ فَأَجَلَّكَ: ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ''. ٱللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٥٨ - أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ سُورَةَ الْفَتْحِ، فَلَمَّا بَلَغَ: ﴿كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْئَةُ، فَعَازَرَهُ، فَاسْتَغَلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَبْدِ اللهِ سُوقِدِ يُعْجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ ٱلكُفَّالَ ﴾ (١٠. قَالَ: لِيَغِيظَ اللهُ بِالنَّبِيِّ يَنَظِيمُ عَلَى سُوقِدِ يَعْجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ ٱلكُفَّالَ ﴾ (١٠. قَالَ: لِيَغِيظَ اللهُ بِالنَّبِيِ يَنَظِيمُ وَبِأَصْحَابِهِ الْكُفَّارَ. ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنْتُمُ الزَّرْعُ، وَقَدْ دَنَا حَصَادُهُ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٥٩ - صَمَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿ لِيَغِيظُ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ ﴾ (١). قَالَتْ: أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُمِرُوا عِنْ عَائِشَةً: ﴿ لِيغِيظُ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ ﴾ (١). قَالَتْ: أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُمِرُوا بِالإسْتِغْفَارِ لَهُمْ، فَسَبُّوهُمْ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(^).

<sup>(</sup>١) (الفتح: آية ٢٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٦٨٨ – ١٤٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) كذا قال المصنف، وعباية شيعي متهم، ولم يخرجا له.

<sup>(</sup>٤) (الفتح: آية ٢٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ١٨٣ – ١٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) (الفتح: آية ٢٩).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٣٧-٢٢٣٥).

<sup>(</sup>A) بل أخرجه مسلم في التفسير (٨/ ٢٤١) بدون ذكر الآية.

#### بشِيكِ مِاللَّهِ الرَّحْمَٰ ِ الرَّحِيكِ مِ

# وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْحُجُرَاتِ

٣٧٦٠- حرَّمْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَكِيمِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِم الدُّورِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللهَ ﴾ (١). قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ ﴿ فَيْ اللهِ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أُكلِمُكَ إِلَّا كَأْخِي السِّرَادِ حَتَّى أَلْقَى الله وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٦١ - أَخْمِ فِي كِتَابِ اللهِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ لَهُ الْعَلَى الْمَالُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) (الحجرات: آية ٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ١٨١-٢٠٦٠).

<sup>(</sup>٣) هو: سليمان بن عتبة بن ثور، أبو الربيع السلمي الدمشقي، من رجال التهذيب.

تَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَنِيرِ مِّنَ ٱللَّمْ لِللَّهِ مَا الْأَمْنِ لَوَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَلَاَيْمُ ٱلْكُفْرَ وَلَكُمْ الْإِيمَنَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَلَاَيْفِهُ أَلْزَشِدُونَ ﴿ آَلُهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً ﴾ ". أَرْأَيْتُ لَهُ مُ الرَّشِدُونَ كَانُوا يَذْهَبُونَ أَرَائِثَ يَا سَعِيدُ، لَوْ أَنَّ هَوُلَاءِ أَهْمِلُوا كَمَا يَقُولُ الْأَخَابِثُ " أَيْنَ كَانُوا يَذْهَبُونَ أَرَائِثِ مُ حُبِّبَ إِلَيْهِمْ وَزُيِّنَ لَهُمْ، أَوْ حَيْثُ كُرَّهَ لَهُمْ وَبُغَضَ إِلَيْهِمْ ؟ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٦٦ - صرمً أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا بِشُرُ بْنُ شُعَيْبِ '' بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ '' قَالَ: أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ بَيْنَا هُو جَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ حَرِصْتُ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ حَرِصْتُ أَنْ أَتَسَمَّتَ بِسَمْتِكَ، وَأَقْتَدِي بِكَ فِي أَمْرِ فُرْقَةِ النَّاسِ، وَأَعْتَزِلَ الْشَرَ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنِّي أَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ مُحْكَمَةً، قَدْ أَخَذَتْ بِقَلْبِي، فَأَخْبِرْنِي اللهِ مَحْكَمَةً، قَدْ أَخَذَتْ بِقَلْبِي، فَأَخْبِرْنِي عَنْ اللهُ وَعَبْلُوا اللهِ وَعَبْلُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ وَعَبْلُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ اللهِ عَلَيْكُولُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُولُوا اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْلُوا اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُوا اللهِ عَلَيْكُولُوا اللهِ عَلَيْكُولُوا اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُوا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُولُوا اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْ

 <sup>(</sup>۱) (الحجرات: آية ٧ و ٨).

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «الأجانب».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٧٦ - ١٦١٢١).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل قال ابن معين في سليمان بن عتبة: لا شيئ».

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: «سعيد» مصحف.

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): «الثويري» مصحف.

فَآءَتْ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ ''. أُخبِرْنِي عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَمَا لَكَ وَلِذَلِكَ ''، انْصَرِفْ عَنِّي. فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ، حَتَّى إِذَا تَوَارَيْنَا سَوَادَهُ أَقْبَلَ إِلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ فِي نَفْسِي فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ هَذِهِ الْآيَةِ مَا وَجَدْتُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَمْرِ هَذِهِ الْآيَةِ مَا وَجَدْتُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَقَاتِلْ هَذِهِ الْهَاتِيَةُ كَمَا أَمَرَنِي اللهُ '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٦٣ - أَصْرِفِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيم '' الْمَرْوَذِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَنَا أَبُو مَوْدُودٍ، عَنْ عِكْرِمَةً ''، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٦٤ - صُرْنًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ

<sup>(</sup>١) (الحجرات: آية ٩).

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «فقال عبد الله بن عمر: ويلك».

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٣٠٥–٩٤٣١)، وسيأتي برقم (٤٦٤٧).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): ١ حكيم ١١.

<sup>(</sup>٥) كذا رواه المصنف كما في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، والإتحاف، وعنه لبيهقي في شعب الإيمان (٩/ ١٠٥): «أبو مودود عن عكرمة»، ورواه البخاري في الأدب المفرد (ص١٢١) وابن ابي الدنيا في الصمت (ص١٢٧) وذم الغيبة (ص٢٠) كلاهما من طريق ابن المبارك أيضا، عن أبي مودود، عن زيد مولى قيس الفراء، عن عكرمة به، وأبو مودود هذا قال فيه الحافظ في التقريب: «هو بحر بن موسى وإلا فمجهول».

<sup>(</sup>٦) (الحجرات: آية ١١).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٠ - ٨٥٠٩).

الصَّغَانِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَلَا نَنَابَزُوا الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَلَا نَنَابَزُوا إِللَّا لَقَنَبُ ﴾ ''، قَالَ: كَانَتِ الْأَلْقَابُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَدَعَا النَّبِيُ يَ الْجَاهِلِيَّةِ مَهُمْ بِالْأَلْقَابُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَذَعَا النَّبِيُ يَ اللَّهُ مَنْهُمْ بِلَقَبِهِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَكْرَهُهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَجَلَّا: ﴿ وَلَا نَنَابَرُوا بِللهِ مِنْهُمْ إِلَّا لَقَابُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَجَلَّانَ ﴿ وَلَا نَنَابَرُوا اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٦٥ - صُرَّنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ بِالْمَدِينَةَ، حَدَّثَنْنِي أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ "، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ جَدِّهَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ "، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ جَدِّهَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، اللهَ يَعْفُولَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَمَرْ تُكُمْ فَضَيَّعْتُمْ مَا عَهِدْتُ إِلَى اللهَ يَعْفُلُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَمَرْ تُكُمْ فَضَيَّعْتُمْ مَا عَهِدْتُ إِلَى اللهَ يَعْفُلُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَمَرْ تُكُمْ فَضَيَّعْتُمْ مَا عَهِدْتُ إِلَى كُمْ فِيهِ، وَرَفَعْتُمْ أَنْسَابَكُمْ، فَالْيَوْمَ أَرْفَعُ نَسِبِي، وَأَضَعُ أَنْسَابَكُمْ، أَيْنَ الْمُتَقُونَ؟ ﴿إِنَّ آكُمُ مَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ "('). (")

هَذَا حَدِيثٌ عَالٍ، غَرِيبُ الْإِسْنَادِ وَالْمَثْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) (الحجرات: آية ١١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٨ - ١٧٤٣١).

<sup>(</sup>٣) أم سلمة بنت العلاء بن عبد الرحمن الحرقي لم أجد لها ترجمة.

<sup>(</sup>٤) (الحجرات: آية ١٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٠١-١٩٣٥).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: المخزومي ابن زبالة ساقط»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: راويه محمد بن الحسن: كذاب».

هُرَيْرَةَ:

٣٧٦٦ - صرَّاه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَحْمَدَ الْحَفِيدُ، ثَنَا أَحْمَدُ بَنُ عَمْرٍو "، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو غَسَانَ النَّهْدِيُّ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو "، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ تَلَا قَوْلَ اللهِ عَظَلْ: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَلَكُمْ ﴾ "، فَقَالَ: إِنَّ الله يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي جَعَلْتُ نَسَبًا وَجَعَلْتُمْ نَسَبًا، فَكَرَمَكُمْ أَتْقَاكُمْ، وَأَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَكْرَمُ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ ، وَإِنِّي الْيَوْمَ أَرْفَعُ نَسَبِي، وَأَضَعُ أَنْسَابَكُمْ، أَيْنَ الْمُتَّقُونَ؟ قَالَ فَلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، وَإِنِّي الْيُوْمَ أَرْفَعُ نَسَبِي، وَأَضَعُ أَنْسَابَكُمْ، أَيْنَ الْمُتَّقُونَ؟ قَالَ طَلْحَةُ: يَا طَلْحَةُ، مَا أَكْثَرَ الْأَسْمَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اسْمِي طَلْحَةُ: يَا طَلْحَةُ، مَا أَكْثَرَ الْأَسْمَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اسْمِي وَاسْمِكَ، فَإِذَا دُعِيَ فَلَا يَقُومُ إِلَّا مَنْ عُنِيَ ".



<sup>(</sup>١) هو: طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي، ضعيف، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (الحجرات: آية ١٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٨٥–١٩٥٣١).

## وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ ق

## بشِيهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحِبِ مِ

٣٧٦٧ - حرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فِي قَوْلِ اللهِ فَظَلَّ: ﴿ قَلَ مُولِي اللهِ فَكَلَّ مِنْ زُمُرُّدٍ، مُحِيطٌ فِي قَوْلِ اللهِ فَكَلَّ: ﴿ قَلَ مُلَّدٍ، مُحِيطٌ بِالدُّنْيَا، عَلَيْهِ كَنَفَا السَّمَاءِ ".

٣٧٦٨ - حرمي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُضَارِبٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِثِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ يَقْرُأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْعِ: ﴿ قَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَالِكٍ قَالَ: ﴿ وَالنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ لَمَا طَلّعٌ نَضِيدُ ﴾ ("، قَالَ قُطْبَةُ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ: مَا بُسُوقُهَا؟ قَالَ: «طُولُهَا» (").

قَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ هَذِهِ السِّيَاقَةِ (١)، وَلَمْ يَذْكُوْ تَفْسِيرَ الْبُسُوقِ فِيهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِ.

<sup>(</sup>١) هو صالح بن حيان القرشي الكوفي، ويقال الفراسي، ضعيف، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (ق: آية ١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/ ١٣٧- ٢٤٥٧٧).

<sup>(</sup>٤) (ق: آية ١٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٢/ ١٧٧ – ١٦٣٣٧).

<sup>(</sup>٦) في الصلاة (٢/ ٣٩).

٣٧٦٩ - حرثما أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَابِ الْعَبْدِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَيَّانَ بْنِ مُلَاعِب، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْقَطَوَانِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَحْمَدُ بْنُ حَيَّانَ بْنِ مُلَاعِب، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْقَطَوَانِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ يَعْقُوبَ، عَنْ عَمْهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَة "، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَمِّ سَلَمَة قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَعْدُ بْنُ عَدْنَانَ بْنِ آدَدَ بْنِ زَنْدِ بْنِ قَالَتْ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَّا الله عَلْمُهُمْ إِلَّا الله الله عَادًا، وَثَمُودَ، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، لا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا الله ". قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: وَأَعْرَاقُ الثَّرَى: إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَزَنْدٌ: هُمَيْسَعٌ، وَبَرَاءُ: نَبْتُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٧٠- أَصْرِفِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّاجِرُ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّاذِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عِحْرِمَةَ، الرَّاذِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَفِيبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَفِيبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَفِيبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ عَلْمُ الْحَيْرَ وَالشَّرَّ، لَا يَكْتُبُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، لَا يَكْتُبُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، لَا يَكْتُبُ الْعَرْسَ، وَيَا غُلَامُ، اسْقِنِي الْمَاءَ، إِنَّمَا يَكْتُبُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ (اللَّوْرَ).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص: "عن عمه الحارث بن عبد الله بن زمعة»، وانظر ما تقدم في في التفسير (٣٥٥٩)، وانظر أيضا ملحق رجال الحاكم، ترجمة الحارث بن عبد الله بن وهب.

<sup>(</sup>٢) في (ز): «ثرا»، وفي التلخيص والدلائل من طريق المصنف: «يرى» وكذا ضبطها الصالحي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٨/ ١٣٨ - ١٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) (ق: آية ١٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٠ – ٨٥١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٧٢ - حرثًا عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّارَبَرْدِيُ، قَنَا الْحَارِثُ بْنُ النَّعْمَانِ الْجَوْهِرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ النَّعْمَانِ الْجَوْهِرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ الْبِي عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ، ثُمَّ أَبُو بَكْمٍ، الْبَيْعِيمِ، فَمَ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةً ﴾. قَالَ: وَتَلَا ثُمُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشَرُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا لَكُو بَعْمَ عَلَيْهُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشَرُ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ (٥٠. (١)

 <sup>(</sup>۱) موسى بن سرجس، حجازي، أخرج له الترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه
 هذا الحديث، عن القاسم بن محمد به.

<sup>(</sup>٢) (ق: آية ١٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٤٨٩ – ٢٢٦٧٤).

<sup>(</sup>٤) في (و): «شريح» مصحف.

<sup>(</sup>٥) (ق: آية ٤٤).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ٤٣١- ٩٧١١)، وسيأتي برقم (٤٤٧٦) من حديث عبد الله بن =

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(''، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٧٣ - حدثما أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ بِهَرَاةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِّيُ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أُتِي النَّبِيُ عَلَيْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا قَالَ: أُتِي النَّبِيُ عَلَيْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا الْنَبِي عَلَيْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا الْنُ الْمُرَأَةِ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ فِي هَذَا الْبَطْحَاءِ». قَالَ: ثُمَّ تَلَا ابْنُ الْمُرَأَةِ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ فِي هَذَا الْبَطْحَاءِ». قَالَ: ثُمَّ تَلَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ: ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْمِم بِعَبَارٍ فَذَكِرٌ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ: ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْمٍم بِعَبَارٍ فَذَكِرٌ بِاللهِ الْبَجَلِيُّ: ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِعَبَارٍ فَذَكِرٌ بِاللهُ فَا إِن مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ ("). (")

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٧٤ - أخْرِنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْوَدِ (''، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَتَكِيْرُ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، وَيَرْكَبُ الْجِمَارَ، وَلَقَدْ كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَيَوْمَ قُرَيْظَةً عَلَى حِمَادٍ خِطَامُهُ حَبْلٌ مِنْ لِيفٍ، وَتَحْتَهُ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ ('').

<sup>=</sup> نافع الصائغ عن عاصم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر!.

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبد الله ضعيف».

<sup>(</sup>٢) (ق: آية ٤٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٥٧ – ٣٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) هو: مسلم بن كيسان، أبو عبد الله الكوفي الضبي الملائي البراد. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ٣٣٥-١٨٢٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٧٥ - أَخْرِزُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ "الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْتِي ضُعَفَاءَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَزُورُهُمْ، وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الإتحاف: اكذا قال، ومسلم الأعور ضعفوه.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): المحمد بن محمد الخطأ، فهو: محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٩٠ – ٦١٧٧).

### بشِيكِ مِاللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّجِي مِ

# وَمِنْ سُورَةِ وَالذَّارِيَاتِ

٣٧٧٦ - أَخْمِرُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفْبَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، ثَنَا بَسَّامُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّيْرَ فِيُّ "، ثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: سَلُونِي قَبْلَ أَنْ لَا تَسْأَلُونِي، وَلَنْ تَسْأَلُوا بَعْدِي مِثْلِي. قَالَ: فَقَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا الذَّارِيَاتِ ذَرْوًا؟ قَالَ: الرِّيَاحُ. فَقَالَ: فَمَا الْحَامِلَاتِ وِقْرًا؟ قَالَ: «السَّحَابُ». قَالَ: فَمَا الْجَارِيَاتِ يُسْرًا؟ قَالَ: السُّفُنُ. قَالَ: فَمَا الْجَارِيَاتِ يُسْرًا؟ قَالَ: السُّفُنُ. قَالَ: فَمَا الْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا؟ قَالَ: الْمَلَاثِكَةُ. قَالَ: فَمَا الْجَارِيَاتِ يُسْرًا؟ قَالَ: السُّفُنُ. قَالَ: فَمَا الْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا؟ قَالَ: الْمَلَاثِكَةُ. قَالَ: فَمَا الْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا؟ قَالَ: الْمَلَاثِكَةُ. قَالَ: فَمَا الْجَارِيَاتِ يُسْرًا؟ قَالَ: السُّفُنُ. قَالَ: فَمَا الْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا؟ قَالَ: الْمَلَاثِكَةُ. قَالَ: فَمَا الْمُقَرِي اللّهُ عُلُوا وَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ؟ قَالَ: مُنَافِقِي قُرَيْشٍ "...

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٧٧- أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ"، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ،

<sup>(</sup>۱) هو: بسام بن عبد الله الصيرفي، أبو الحسن الكوفي، كذا سماه المزي تبعا للبخاري وابن أبي حاتم وغيرهما، وسماه المصنف هنا، وكما مضى برقم (٣٣٨٠): "بسام بن عبد الرحمن" وتبعه مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (٢/ ٣٧٨)، وقال ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات (ص ٩٠) عن يحيى بن معين: "لا أدري ابن من هو".

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٤٦٢-١٤٤٣٣).

 <sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد الله بن محمد التاجر، وسقط من الإتحاف قوله: «أبو» من «أبو عبد الرحمن».

ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ (')، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ( كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ ('')، قَالَ: يُصَلُّونَ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْمَغْرِبِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. ٣٧٧٨ - أَحْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبَرَ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ عَجَلَلًا: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْتِلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (")، قَالَ: لَا تَمُرُّ بِهِمْ لَيْلَةٌ يَنَامُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا (") يُصَلُّونَ فِيهَا (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مُسْنَدٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ(٧).

٣٧٧٩ - أخْمِرْ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ تَجْلَق: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ

<sup>(</sup>١) يعنى: محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) (الذاريات: آية ١٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٢٦٤-١٦٨١)، لكنه ركب تفسير ابن عباس الآي بعد على هذا الإسناد، يعني: سقط من نسخته تفسير أنس، وسقط أيضا إسناد حديث ابن عباس والمنطقة فلم يورده في موضعه.

<sup>(</sup>٤) (الذاريات: آية ١٧).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): المسحونا.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٢/ ٢٦٤ - ١٦٨١)، متنا فقط، أما السند فللحديث السابق، وانظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: حديث واه مرفوع».

ٱلْعَقِيمَ ﴾ (١)، قَالَ: الَّتِي لَا تُلْقِحُ شَيْتًا(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٨٠ - أَخْمِرْنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْجَارِيُّ (")، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ فَضَيْلِ الْخَطْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ مِنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَيْثِيَّةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الرِّيحِ، وَمِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ، وَمِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ، وَمِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَابِيحُ الْعَقِيمُ» (").



<sup>(</sup>١) (الذاريات: آية ٤١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٨١٥-١١٥٨).

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى «الجار» بليدة على الساحل بقرب المدينة النبوية، وفي (و) و(ص): «الحارثي» مصحف، وهو: يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران المدني، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ١١٢ – ٢٦١٥).

## بشِيهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ ِ ٱلرَّحِي مِ

# وَمِنْ سُورَةِ الطُّورِ

٣٧٨١ - حدثنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا صَهْلُ بْنُ بَكَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ الْكُورِ ﴾ (١)، قَالَ: جَبَلٌ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٨٢ - صُرَّا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: «الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، وَلَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ »(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٣٧٨٣ - أَصْرِفِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الْمَرْوَذِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو حُذَيْفَةً، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ

<sup>(</sup>١) (الطور: آية ١).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٥ – ٢٥١٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٤٨٩ – ٢٥).

<sup>(</sup>٤) بل هو مختصر من حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه مسلم في الإيمان (١/ ٩٩) عن شيبان بن فروخ عن حماد به بطوله.

حَرْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ﴾ ''، قَالَ: السَّمَاءُ'''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٨٤ - أخْمِرْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَجْلَق: ﴿ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَمَا الْتَنَاهُمْ ﴾ "، قَالَ: إِنَّ الله يَرْفَعُ ذُرِّيَّةَ الْمُؤْمِنِ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ ﴾ ، يَقُولُ: وَمَا نَقَصْنَاهُمْ ".



<sup>(</sup>١) (الطور: آية ٥).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۱/ ۲۷۱–۱٤۲۱).

 <sup>(</sup>۳) (الطور: آیة ۲۱)، وهي قراءة أبي عمرو على الجمع وكسر التاء، انظر حجة القراءات
 (ص۲۸۱).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٥ - ٢٥١٦).

## بشِيكِ مِاللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّجِيكِمِ

## وَمِنْ سُورَةِ وَالنَّجْمِ

٣٧٨٥ - حرثً أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُقْرِئُ الْعَدْلُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سَجَدَ فِيهَا - يَعْنِي: وَالنَّجْمِ - وَسَجَدَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ (۱).

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ(١).

٣٧٨٦ - أَصْرِنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَا يَسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ تَجَلَّكَ: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَى ۚ ﴾ ("، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ تَجَلَّكَ: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَى ۚ ﴾ ("، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي حُلَّةٍ رَفْرَفٍ قَدْ مَلاً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (").

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٨٧ - أَخْرِنُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٤٨٧ – ٨٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه»، أي البخاري (٢/ ٤١) و(٦/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) (النجم: آية ١١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٢٢).

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَعْجَبُونَ أَنْ تَكُونَ الْخُلَّةُ لِإِبْرَاهِيمَ، وَالْكَلَامُ لِمُوسَى، وَالرُّؤْيَةُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ وَصَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ؟ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٨٨ - حرثم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَظِيَّةُ اللهِ يَظِيَّةُ اللهِ يَظِيَّةُ اللهِ يَظِيَّةُ اللهِ يَظِيَّةُ اللهِ يَظِيَّةُ اللهُ يَطِيلُ الرَّاكِبُ فِي الْفَنَنِ " مِنْهَا مِائَةً سَنَةٍ، يَقُولُ، يَصِفُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى قَالَ: "يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي الْفَنَنِ " مِنْهَا مِائَةً سَنَةٍ، يَشْعَلُ بِالْفَنَنِ " مِنْهَا مِائَةً رَاكِبِ (")، فِيهَا فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ " (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٨٩ - أَخْمِرُ اللهِ بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ ﴾ (٧)، قَالَ: مَا ذَهَبَ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، وَلَا طَغَى، قَالَ:

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٥٩٠ – ٨٥٣٨).

 <sup>(</sup>۲) كذا في (ز)، ويوجه بأن مسلم أيضا أخرج لعكرمة حديثا واحدا في المتابعات، لكن في
 (و) و(ص) و(م) والتلخيص: "على شرط البخاري"، وقد تقدم هذا الحديث من هذا الوجه في الإيمان (۲۱٦) وقال هناك أيضا: "على شرط البخاري" وهذا أنسب.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «الفين».

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: "بالفين".

<sup>(</sup>٥) أشار ناسخ النسخة (ز) في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى «ماثة سنة».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٦/ ٨٥٠-٢١٣٠).

<sup>(</sup>٧) (النجم: آية ١٧).

مَا جَاوَزَهُ(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٩٠ - أَضْرِفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ٣٧٩٠ - أَصْرِفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَسِامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا زَكْرِيَا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَجَالًا: ﴿ اللّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِثْمِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَجَالًا: ﴿ اللّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِثْمِ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ اللّهُ مَنْ يَتُوبُ مِنْهَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النّبِي وَاللّهُ مَنْ عَلْهِ رَجّمًا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَا "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٩١ - أخْمِرْ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ وَ الْأَعْمَشِ، وَزِنَا اللَّمَ اللَّهَمَّ ﴾ (٥)، قَالَ: زِنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ، وَزِنَا الشَّفَتَيْنِ النَّقْبِيلُ، وَزِنَا الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، وَزِنَا الرَّجْلَيْنِ الْمَشْيُ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ الشَّفَتَيْنِ التَّقْبِيلُ، وَزِنَا الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، وَزِنَا الرَّجْلَيْنِ الْمَشْيُ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ، فَإِنْ تَقَدَّمَ بِفَرْجِهِ كَانَ زَانِيًّا، وَإِلَّا فَهُوَ اللَّمَمُ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٧).

إتحاف المهرة (٨/ ٣٥-٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ومسلم».

<sup>(</sup>٣) (النجم: آية ٣٢).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٤٣٣–٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) (النجم: آية ١٧).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٨٥–١٣٢٤٥).

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجاه من حديث أبي هريرة مرفوعا».

٣٧٩٢ - حدثم الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ الْبَزَّارُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنِ ابْنِ آدَمَ كُتِبَ حَظِّ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظُرُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْمَشْئُ، وَالأَذُنُ زِنَاهَا الإسْتِمَاعُ، وَالْبَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَاللِّسْتِمَاعُ، وَالْمَدْنُ وَالْقَلْبُ أَنْ يَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ\* الْفَرْجُ» (اللَّسَانُ زِنَاهَا الْكَلَامُ، وَالْقَلْبُ أَنْ يَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ\* الْفَرْجُ» (اللَّسَانُ زِنَاهَا الْكَلَامُ، وَالْقَلْبُ أَنْ يَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ\* الْفَرْجُ» (اللَّسَانُ زِنَاهَا الْكَلَامُ، وَالْقَلْبُ أَنْ يَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ\* الْفَرْجُ» (اللَّسَانُ زِنَاهَا الْمَاسُلُهُ الْمُلْعُ الْمُرْجُ» (اللَّهُ الْمُثَلِّي اللَّهُ الْمُنْ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُرْجُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُولُ الْهُ الْمُعْلَى الْقَلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِلُهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْرِبُهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولِلُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِلِ اللْمُسْلِى الْمُعْلِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلَالَهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُ الللْمِلْمُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُهُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِقُ الْمُؤْلِلْ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلِ اللْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٣٧٩٣ - أَصْمِرُوا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكَارِذِيُّ ('')، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُعَلِّى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدِ ('')، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سِهَامُ الْإِسْلَامِ ثَلَاثُونَ سَهْمًا، لَمْ يُتَمَّمُهَا أَحَدٌ قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (م) والتلخيص: «زناه».

<sup>(</sup>۲) في (و) و (ص): "ويكذبه".

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٤٣ – ١٨١٨٣).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه من حديث سهيل عن أبيه به (٨/٥١)، وأخرجه هو والبخاري (٨/٥٥) و أخرجه من حديث طاوس عن أبي هريرة به بنحوه.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «الكارزني» مصحف، وهو: محمد بن محمد بن الحسن.

<sup>(</sup>٦) يعنى: أبا الهيثم البصري العمي، وفي الإتحاف: «معلى بن راشد» خطأ.

<sup>(</sup>٧) (النجم: آية ٣٧).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٧/ ٨١٥-٨٥١).

٣٧٩٤ - حدثي عَلِيّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَطْء بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَالنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ﴾. قَالَ: كُلُّهَا فِي صُحُف إِبْرَاهِيمَ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَالنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ﴾. فَبَلَغَ: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّذِي وَفَىٰ ﴾. فَبَلَغَ: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُ اللْمُعَلِّذِي الْمُؤْمِلِهُ اللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللللْمُ وَلَا الللللْمُ وَاللَّهُ اللللللْمُ وَلَلَا الللْمُ وَلَوْلَ اللْمُ اللْمُؤْمِلُولُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٩٥ - حرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْمُنَادِي، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو الْعَقَدِيُّ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنَادِي، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو الْعَقَدِيُّ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ أَسِيْدِ بْنِ أَبِي أَسِيْدٍ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ أَسِيْدٍ بْنِ أَبِي أَسِيْدٍ بْنِ أَبِي أَسِيْدٍ وَاعَضُدَاهُ، وَامَانِعَاهُ'''، وَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَالل

<sup>(</sup>١) (النجم: آية ٣٧).

<sup>(</sup>٢) (النجم: آية ٣٨).

<sup>(</sup>٣) (النجم: آية ٥٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٣ - ٨٤٨٩)، وقد مر برقم (٢٩٦٥).

 <sup>(</sup>٥) هو: أسيد بن يزيد البراد أبو سعيد المدني، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): «وانافعاه».

<sup>(</sup>V) من قوله: «جبذ الميت» إلى هاهنا ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>A) (الأنعام: آية ١٦٤) و(الإسراء: آية ١٥) و(فاطر: آية ١٨) و(الزمر: آية ٧).

وَتَقُولُ هَذَا؟ فَأَيُّنَا كَذَبَ، فَوَاللهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى، وَمَا كَذَبَ أَبُو مُوسَى عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٦ /١٣٦٣).

## وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْقَمَرِ بشِيبِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيبِ

٣٧٩٦ - أخْمِرْ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْفَارِسِيُ (١)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ فَي الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهَ فَرْجَيِ اللهَ عَنْ الْمَسَلُ اللهَ عَنْ الْمَسَلُ مِنْ بَيْنِ فَرْجَيِ اللهَ عَمْرُ ثُ الْجَبَلَ مِنْ بَيْنِ فَرْجَيِ اللهَ مَنْ الْهَمَر (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ.

٣٧٩٧- أَخْمِرْ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ عُينْنَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْقَمَرَ مُنْشَقًّا مُخَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْقَمَرَ مُنْشَقًّا بِشِقَتْنِ مَرَّتَيْنِ بِمَكَّةً قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ يَكِيْدُ: شِقَّةٌ عَلَى أَبِي قُبْيْسٍ، وَشِقَةٌ عَلَى السَّوَيْدَةِ وَالشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ (السُّويْدَاءِ، فَقَالُوا: سُحِرَ الْقَمَرُ، فَنَزَلَتِ: ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ (السُّويْدَاءِ، فَقَالُوا: سُحِرَ الْقَمَرُ، فَنَزَلَتِ: ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ (السُّويْدَاءِ، فَقَالُوا: سُحِرَ الْقَمَرُ، فَنَزَلَتِ: ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ (السُّويْدَاءِ، فَقَالُوا: سُحِرَ الْقَمَرُ، فَنَزَلَتِ: ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ وَلِيْنَا عَبْدُ اللهُ وَلَا الْعَلَى الْعَمْرَ الْعَمْرُ الْعَمْرُ الْعَمْرُ الْعَمْرُ الْعَمْرُ الْعَامِلُ الْعَمْرُ الْعَمْرُ الْعَمْرُ الْعَمْرُ الْقَامَرُ، وَالْعَمْرُ الْعَمْرُ الْعَمْرُ الْعَمْرُ الْعَنْ الْعَامِلُونَا الْعَامِلُ الْعَامِدُ الْعَمْرُ الْعَامِلُولَا الْعَمْرُ الْعَمْرُ الْعُنْ الْعَمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعَمْرُ الْعُمْرُ الْعُلْعُ الْعَمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعَمْرُ الْعَمْرُ الْعُمْرُ الْعَمْرُ الْعُمْرُ الْعُلْولَا الْعَامُ الْولَا الْعُلْقَامُ الْعُمْرُ الْعِلْمُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُلْعُلُولُولُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُلْعُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُلْمُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُمْرُ الْعُلْمُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُلْمُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُلْمُ الْعُمْرُ الْعُلْمُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْرُ الْعُمْل

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ الخطية كلها، والإتحاف، وهو: محمد بن على بن أحمد بن ديزيل أبو منصور الجلاب الفارسي، ولم نجد المصنف قد سماه: محمد بن عبيد الله إلا في هذا الموضع، فإما أنه ينسبه إلى جد بعيد لم يرد في مصادر ترجمته، أو أنه تحريف في نسخ المستدرك، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) (القمر: آية ١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ١٥٤-١٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) (القمر: آية ١).

يَقُولُ: كَمَا رَأَيْتُمُ الْقَمَرَ مُنْشَقِّا، فَإِنَّ الَّذِي أَخْبَرْ تُكُمْ عَنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ حَقِّ ''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ. إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ أَبِي مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مُخْتَصَرًا".

وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ مُتَابَعَةِ الصَّحَابَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ لِمُغَايَظَةِ أَهُل الْإِلْحَادِ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ آيَاتِ الشَّرِيعَةِ.

فَنَظَرْتُ، فَإِذَا فِي الْبَابِ مِمَّا لَمْ يُخَرِّجَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو("، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَا مِنْهَا إِلَّا حَدِيثَ أَنَسٍ. فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس:

٣٧٩٨ - فَحَدُّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَبَيْدٍ اللهِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَبَيْدٍ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو:

٣٧٩٩ فَحَدُثُنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٨٧-١٢٧٧).

 <sup>(</sup>۲) البخاري في المناقب (٤/ ٢٠٦) ومناقب الأنصار (٥/ ٤٩) وفي التفسير (٦/ ١٤٢).
 ومسلم (٨/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) في (م): "عبد الله بن عمر".

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٣٨١–٨٠٢٣)، ثم قال: «قلت: وهم في استدراكه، فإن البخاري أخرجه» يعني في المناقب (٢٠٦/٤) ومناقب الأنصار (٩/٥) والتفسير (٦/ ١٤٢)، وكذا أخرجه مسلم (٨/ ١٣٣).

الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ (''، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ('' فِي قَوْلِهِ وَ الْمَاكِنَةِ وَالشَّقَ وَانشَقَ وَانشَقَ وَانشَقَ وَانشَقَ الْمَاعَةُ وَانشَقَ الْمَاعَةُ وَانشَقَ الْمَاعَةُ وَانشَقَ مِنْ الْمَاعَةُ وَانشَقَ فِلْقَتَيْنِ؛ فِلْقَةٌ مِنْ الْمَاعَمُ (''. قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، انْشَقَ فِلْقَتَيْنِ؛ فِلْقَةٌ مِنْ دُونِ الْجَبَل، وَفِلْقَةٌ خَلْفَ الْجَبَل، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْقٍ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ('').

وَأَمَّا حَدِيثُ جُبَيْرٍ:

٣٨٠٠ فَحَرُنُاهُ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلُوانِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا حُصَيْنٌ (٥٠٠ عَنْ أَلُحُلُوانِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا حُصَيْنٌ (٥٠٠ عَنْ أَلِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي قَوْلِهِ كَالَّنَا وَالسَطِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا حُصَيْنٌ (٥٠٠ عَنْ جَدِّهِ فِي قَوْلِهِ كَالَّنَا عُمْلُو بُنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي قَوْلِهِ كَالَىٰ: ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ ا

قَالَ الْحَاكِمُ: هَذِهِ الشَّوَاهِدُ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

<sup>(</sup>١) في (ز): ﴿سعيد المصحف،

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، والإتحاف، ولكن هذا الحديث عند الطيالسي في مسند «عبد الله بن بن عمر بن الخطاب» (٣/ ٤٠٨)، وكذا أخرجه مسلم (٨/ ١٣٣) من حديث معاذ بن معاذ العنبري وغندر وابن أبي عدي عن شعبة به من حديث «ابن عمر»، وهو المعروف.

<sup>(</sup>٣) (القمر: آية ١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٦١٧ – ١٢٠٦٤).

<sup>(</sup>٥) هو: حصين بن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي.

<sup>(</sup>٦) (القمر: آية ١).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٤/ ٢٩ - ٣٩ ١٣).

٣٨٠١ - أَصْمِرُ اللهِ بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الزَّاهِدُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الزَّاهِدُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الزَّاهِ مَنْ قَادَةً، عَنْ أَنْسٍ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ قَالَ اللهُ قَالَ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةً مَرَّتَيْنِ، قَالَ اللهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ آيَةً، فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةً مَرَّتَيْنِ، قَالَ اللهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ آيَةً، فَانْشَقَ الْقَمَرُ بِمَكَّةً مَرَّتَيْنِ، قَالَ اللهُ وَ اللهَ اللهُ ا

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى حَدِيثِ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِسِيَاقَةِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ "، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.

٣٨٠٢ - صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لُمُمْ ﴾ بِالْأَلْف ٣٠. ثُنَا عَلْمَ أَنْ ﴿ خَاشِعًا أَبْصَارُهُمْ ﴾ بِالْأَلْف ٣٠. ث

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٠٣- صَرَّنَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُقَيْرٍ (٥) الْمُقْرِىء بِالْكُوفَةِ، ثَنَا

إتحاف المهرة (٢/ ١٩٥ – ١٥٣٢).

<sup>(</sup>۲) البخاري في المناقب ومناقب الأنصار والتفسير، ومسلم (۸/ ۱۳۳) كلاهما من طريق شعبة وشيبان عن قتادة به، وقد أخرجه مسلم أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر به، لكنه لم يسق لفظه.

<sup>(</sup>٣) (القمر: آية ٧)، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي بالألف على التوحيد، وانظر حجة القراءات (ص٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٢ - ٨٥ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «علي بن محمد بن سفيان»، وفي (م) والإتحاف: «علي بن محمد بن سعيد»، وفي سائر النسخ: «علي بن محمد بن شقير»، وكل ذلك تصحيف، والصواب: «علي بن الحسين بن شقير بن شقير أبو الحسن الهمداني =

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا أَبُو هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ<sup>(۱)</sup>، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ، سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ يَقْرَّأُ: ﴿ خَاشِعًا أَبْصَارُهُمْ ﴾ (۱) مِثْلَ حَمْزَةً (۱).

٣٨٠٤ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ الْخَزَّازُ ('')، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْدُورِيُّ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْخَزَّازُ ('')، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْذِي عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ دَعْوَةِ نُوحٍ وَبَيْنَ هَلَاكِ قَوْمٍ نُوحٍ ثَلَاثُمِائَةِ سَنَةٍ، وَكَانَ فَارَ التَّنُّورُ بِالْهِنْدِ، طَافَتْ سَفِينَةُ نُوحٍ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا ('').

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٠٥ - صرم مُحمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا أَبُو عَلَابَةَ، ثَنَا أَبُو عَلَابَةَ، ثَنَا أَبُو عَلَابَةَ، ثَنَا أَبُو عَنْبَسَةُ (٧)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ تَلَا قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي

<sup>=</sup> المقرئ الكوفي، وانظر: التدوين في أخبار قزوين (٢/ ٢٦١)، وأدب الإملاء والاستملاء (ص٤)، والنكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن يزيد بن محمد بن كثير، أبو هشام الرفاعي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) (القمر: آية ٧)، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي بالألف على التوحيد، وانظر حجة القراءات (ص٦٨٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٨٨٥-١٥٩٨).

<sup>(</sup>٤) هو: النضر بن عبد الرحمن الخزاز، والحماني هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٥- ٨٤٧٨).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: كلا بل النضر ضعيف جدا» وقد تقدم أيضا في تفسير هو د (٣٣٤٨).

 <sup>(</sup>٧) هو: عنبسة بن مهران الضبعي الحداد البصري، قال البخاري لا يتابع على حديثه، وقال
 ابن معين: لا أعرفه، وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، وكذا ضعفه العقيلي وابن =

كاكلفنتنز

ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾. الْآية. إِلَى: ﴿ بِقَدَرِهَا ﴾ ''. فَقَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أُخِّرَ الْكَلامُ فِي الْقَدَرِ لِشِرَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ» ''. صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ''، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>=</sup> عدي وابن حبان، فتصحيح المصنف لحديثه على شرط البخاري، وكذا قول الذهبي أنه ثقة لكن لم يخرجا له، الظاهر أنه اشتبه عليهما بآخر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) (القمر: آية ٤٧ إلى ٤٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٩٣٧-١٨٧٣).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عنبسة ثقة، لكن لم يرويا له».

## فهرس الموضوعات

| الصفحة                                 | الموضوع            |
|----------------------------------------|--------------------|
| γ                                      | يِتَابُ الطَّلَاقِ |
| ٣٩                                     |                    |
| ٥٣                                     |                    |
| ٦٣                                     | _                  |
| ۸۲                                     |                    |
| 188                                    |                    |
| ١٤٨                                    |                    |
| Y • 0                                  |                    |
| ۲۳٤                                    |                    |
| ۲۵۴                                    |                    |
| 771                                    |                    |
| ۲۷٠                                    |                    |
| ۲۸۲                                    |                    |
| ۲۹۰                                    |                    |
| r•1                                    |                    |
| ۳۱۰                                    |                    |
| *19                                    |                    |
| *YA                                    |                    |
| ······································ |                    |
| ۳٦                                     |                    |

| الصفحة       | الموضوع                                     |
|--------------|---------------------------------------------|
| ٣٤١          | سُورَةُ النَّحْلِ                           |
| ٣٤٩          | وَمِنْ تَفْسِيرِ شُورَةِ بَنِي إِسْرَاثِيلَ |
| ٣٦٥          | وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْكَهْفِ          |
| ٣٧٣          | وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ مَرْيَمَ           |
| ٣٨٦          | *                                           |
| ٣٩٥          | -                                           |
| £ • •        | وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْحَجِّ           |
| ٤١٥          | وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ               |
| £77          | وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ النُّورِ           |
| ٤٣٦          | 4                                           |
| ££1133       |                                             |
| ££7          | ,                                           |
| ££7          | ·                                           |
| ٤٥٢          |                                             |
| ٤٥٤          |                                             |
| £0V          |                                             |
| ٤٥٩          |                                             |
| <b>{</b> 77  |                                             |
| ٤٨١          | •                                           |
| ٤٨٦          |                                             |
| 848          |                                             |
| <b>£ 4 V</b> |                                             |
| 0.7          | وَمِنْ شُورَةِ ص                            |

| الصفحه | لموضوع                                  |
|--------|-----------------------------------------|
| ٥٠٨    | وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الزُّمَرِ      |
| 017    | وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ حم الْمُؤْمِنِ |
| 0 IV   | , , -                                   |
| ٥٢٣    |                                         |
| ٥٣٢    | وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الزُّخْرُفِ    |
| ٥٣٧    | وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ حم الدُّخَانِ  |
| 0 8 7  | , ,                                     |
| ο ξ Λ  | وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْقَافِ   |
| ٥٥٣    | وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ    |
| ٥٥٧    | وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْفَتْحِ      |
| ۵٦٣    |                                         |
| ٥٦٨    | وَمِنْ تَفْسِيرٍ سُورَةِ ق              |
|        | وَمِنْ سُورَةِ وَالذَّارِيَاتِ          |
| ٥٧٦    | وَمِنْ شُورَةِ الطُّودِ                 |
|        | وَمِنْ سُورَةِ وَالنَّجْمِ              |
| o A &  | وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْقَمَرِ      |

